





الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م

# جُمقوق الطّبع لَجِمفُوطَلة

تُطلب جميع كتبنا من:

دار القلم \_ دمشق

هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲۲۵۵۷۳۸ ص.ب: ٤٥٢٣

www.alkalam-sy.com

الدار الشامية \_ بيروت

هاتف: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) فاکس: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) ص.ب: ۱۱۳/٦٥۰۱

توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير \_ جـدة

٢١٤٦١ ص.ب: ٢٨٩٥ هاتف: ٦٦٥٧٦٢١ فاكس: ٦٦٠٨٩٠٤



# المنائد المنائ

( مَحَدُوفُ الأَسكانيَدِ وَالأَحَادِيْثِ المُكرِّرَةِ) (مُربِّبٌ عَلَى الأَبْوابُ)

ئەرتى باعدادە صالىح آجى حكى الشكامي

الجُزُّ الرَّائِعُ

الأشرة ـ الحاجَاتُ ـ المُعَامَلَاتُ

والرالقالع









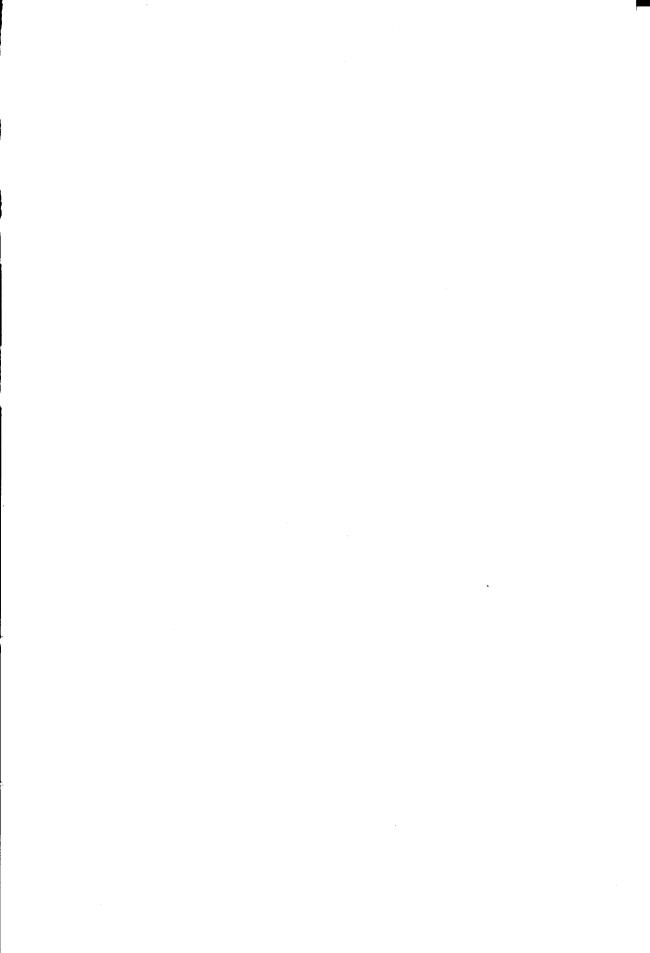



# أحكام النكاح

## ١ - باب: الترغيب في النكاح

٥٠٥٢ - [ق] عَنْ أَنسٍ: أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ بَعْضُهُمْ: أُصَلِّي وَلَا أَنَامُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُصَلِّي وَلَا أَنَامُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُصَلِّي وَلَا أَنَامُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُصُومُ وَلَا أُفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: (مَا بَالُ أَقْوَامِ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي).

٥٠٥٣ ـ [ق] عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ الله بِمِنَى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نُرَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً، لَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ فَقَالَ نُزَوِّجُكَ جَارِيةً شَابَّةً، لَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله عَلَيْ : (يَا مَعْشَرَ عَبْدُ الله : أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ). [٣٥٩٢]

١٠٥٤ - [خ] عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لَقِيَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: تَزَوَّجْ، ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدَ ذَلِكَ.
 فَقَالَ: تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: تَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ فَقَالَ: تَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ كَانَ أَكْثَرَهَا نِسَاءً.
 كَانَ أَكْثَرَهَا نِسَاءً.

٥٠٥٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالَةٍ، قَالَ: (ثَلَاثُ كُلُّهُمْ حَقٌ عَلَى اللهُ عَوْنُهُ: الْمُسْتَعْفِفُ، عَلَى الله عَوْنُهُ: الْمُسْتَعْفِفُ، وَالنَّاكِحُ الْمُسْتَعْفِفُ، وَالنَّاكِحُ الْمُسْتَعْفِفُ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الأَدَاءَ).

\* إسناده قوي. (ت ن جه).

٥٠٥٦ - عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ).

\* صحيح لغيره. (ن)

١٠٥٧ - عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنَ الْخَيْلِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ غُفْراً، لَا بَلِ النِّسَاءُ. [٢٠٣١٢]
 حسن لغيره.

٥٠٥٨ عَنْ رَبِيعَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَ لِي: (يَا رَبِيعَةُ، أَلَا تَزَوَّجُ؟) قَالَ: قُلْتُ: لَا وَالله يَا رَسُولَ الله مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، مَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْكَ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، مَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ، وَمَا أُحِبُ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْكَ شَيْءٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي فَحُدَمْتُهُ مَا خَدَمْتُهُ ثُمَّ قَالَ لِي الثَّانِيَةَ: (يَا رَبِيعَةُ، أَلَا تَزَوَّجُ؟) فَقُلْتُ: مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، مَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ، وَمَا أَلِا تَزَوَّجُ؟) فَقُلْتُ: مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، مَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ، وَمَا أُحِبُ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْكَ شَيْءٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى نَفْسِي أُحِبُ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْكَ شَيْءٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى نَفْسِي أُحِبُ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْكَ شَيْءٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى نَفْسِي فَقُلْتُ: وَالله لَرَسُولُ الله عَيْلِيَّ بِمَا يُصْلِحُنِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ أَعْلَمُ مِنْ يَا رَسُولَ الله، مُرْنِي بِمَا يُصْلِحُنِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ أَعْلَمُ مِنْ يَا رَسُولَ الله، مُرْنِي بِمَا شُئْتَ. وَالله لَئِنْ قَالَ: تَزَوَّجُ لأَقُولَنَّ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله، مُرْنِي بِمَا شُئْتَ.

قَالَ: فَقَالَ: (يَا رَبِيعَةُ، أَلَا تَزَوَّجُ؟) فَقُلْتُ: بَلَى مُرْنِي بِمَا شِئْتَ، قَالَ: (انْطَلِقْ إِلَى آلِ فُلَانٍ) حَيِّ مِنَ الأَنْصَارِ \_ وَكَانَ فِيهِمْ تَرَاخٍ \_ عَنِ

النّبِيّ إِلَيْكُمْ يَأْمُرُكُمْ أَنْ رَسُولَ الله عِيْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُونِي فُلَانَةَ) لامْرَأَةٍ مِنْهُمْ، فَلَامَبْتُ فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ الله عِيْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ، يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُونِي فُلَانَةَ، فَقَالُوا: مَرْجَبًا بِرَسُولِ الله عَيْ إِلّا وَبِرَسُولِ رَسُولِ الله عَيْ إِلّا وَبِرَسُولِ رَسُولِ الله عَيْ إِلّا يَرْجِعُ رَسُولُ رَسُولِ الله عَيْ إِلّا بِحَاجَتِهِ فَزَوَّجُونِي وَأَلْطَفُونِي، وَمَا سَأَلُونِي الْبَيِّنَةَ، فَرَجَعْتُ إِلَى بِحَاجَتِهِ فَزَوَّجُونِي وَأَلْطَفُونِي وَمَا سَأَلُونِي الْبَيِّنَةَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ الله عَيْ حَزِيناً، فَقَالَ لِي: (مَا لَكَ يَا رَبِيعَةُ؟) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله عَيْ وَمُا كَرَاماً فَزَوَّجُونِي، وَأَكْرَمُونِي وَأَلْطَفُونِي وَمَا رَسُولَ الله عَيْ وَلَا لَكُ يَا رَبِيعَةً وَلَى الله عَيْ وَمَا مَلُولِ الله عَيْ وَمَا كَرَاماً فَزَوَّجُونِي، وَأَكْرَمُونِي وَأَلْطَفُونِي وَمَا سَأَلُونِي بَيِّنَةً، وَلَيْسَ عِنْدِي صَدَاقٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ (يَا بُرِيْدَةُ اللهُ الله عَيْدِي صَدَاقٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْدِ: (يَا بُرَيْدَةُ اللهُ اللهُ مَنْ فَقُلْتُ اللهُ مَنْهُمْ فَقُلْتُ بِهِ النّبِيّ عَيْ فَقَالَ: مَوْلُولُ اللهُ مَنْ فَقُلْتُ عَمْهُ وَا لِي فَأَتَيْتُهُمْ فَقُلْتُ : هَذَا صَدَاقُهَا)، فَأَتَيْتُهُمْ فَقُلْتُ: هَذَا صَدَاقُهَا وَرَقُوهُ وَقَبُلُوهُ، وَقَالُوا: كَثِيرٌ طَيِّرٌ طَيْبٌ.

قَالَ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ حَزِيناً فَقَالَ: (يَا رَبِيعَةُ، مَا لَكَ حَزِينٌ؟) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا رَأَيْتُ قَوْماً أَكْرَمَ مِنْهُمْ رَضُوا بِمَا اَتَيْتُهُمْ وَأَحْسَنُوا وَقَالُوا كَثِيراً طَيِّباً، وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أُولِمُ، قَالَ: (يَا بَرَيْدَةُ، اجْمَعُوا لَهُ شَاةً)، قَالَ: فَجَمَعُوا لِي كَبْشاً عَظِيماً سَمِيناً، فَقَالَ بُرَيْدَةُ، اجْمَعُوا لَهُ شَاةً)، قَالَ: فَجَمَعُوا لِي كَبْشاً عَظِيماً سَمِيناً، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْهُ، وَلَمُولُ الله عَلَيْ وَالله الله عَلَيْهِ وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسُولُ الله عَلَيْهُ فَقُلْ لَهَا مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْهُ فَقُلْتُ لَهَا مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْهُ فَقَالَ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْ لَهَا مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَقَالَ : فَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ وَأَخْبَرْتُهُ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَاتَنْتُ بِهِ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَأَخْبَرْتُهُ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ: (اذْهَبْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ فَقُلْ: لِيُصْبِحْ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزاً)، فَذَهَبْتُ فَقَالَ: (اذْهَبْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ فَقُلْ: لِيُصْبِحْ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزاً)، فَذَهَبْتُ فَقَالَ: (اذْهَبْ بِهِ النَّهِمْ، وَذَهْبْتُ بِالْكَبْشِ، وَمَعِي أُنُاسٌ مِنْ أَسْلَمَ فَقَالَ: لِيُصْبِحْ هَذَا عَلَى الْيُصْبِحْ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزاً)، فَذَهَبْتُ فَقَالَ: لِيُصْبِحْ هَذَا عَلَى أَسْلَمَ فَقَالَ: لِيُصْبِحْ هَذَا اللهُ فَقَالَ: لِيُصْبِحْ هَذَا

عِنْدَكُمْ خُبْزاً، وَهَذَا طَبِيخاً، فَقَالُوا: أَمَّا الْخُبْزُ فَسَنَكْفِيكُمُوهُ وَأَمَّا الْكَبْشُ أَنَا وَأُنَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ فَذَبَحْنَاهُ الْكَبْشُ أَنَا وَأُنَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ فَذَبَحْنَاهُ وَسَلَحْنَاهُ، وَطَبَحْنَاهُ، فَأَصْبَحَ عِنْدَنَا خُبْزٌ، وَلَحْمٌ فَأُوْلَمْتُ، وَدَعَوْتُ رَسُولَ الله عَيْكِيْ.

ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَعْطَانِي بَعْدَ ذَلِكَ أَرْضاً، وَأَعْطَى أَبَا بَكْرِ أَرْضاً، وَجَاءَتِ الدُّنْيَا فَاخْتَلَفْنَا فِي عِذْقِ نَخْلَةٍ، فَقُلْتُ أَنَا: هِيَ فِي حَدِّي، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: هِيَ فِي حَدِّي، فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي بَكْرِ كَلَامٌ، فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرِ كَلِمَةً كَرِهَهَا وَنَدِمَ، فَقَالَ لِي: يَا رَبِيعَةُ رُدَّ عَلَيَّ مِثْلَهَا حَتَّى تَكُونَ قِصَاصاً، قَالَ: قُلْتُ: لَا أَفْعَلُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: لَتَقُولَنَّ أَوْ لأَسْتَعْدِيَنَّ عَلَيْكَ رَسُولَ الله ﷺ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِفَاعِلِ، قَالَ: وَرَفَضَ الأَرْضَ وَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ ضَعِيْهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ، وَانْطَلَقْتُ أَتْلُوهُ، فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ فَقَالُوا لِي: رَحِمَ الله أَبَا بَكْرٍ، فِي أَيِّ شَيْءٍ يَسْتَعْدِي عَلَيْكَ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ قَالَ لَكَ مَا قَالَ، فَقُلْتُ: أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ هَذَا أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ، هَذَا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، وَهَذَا ذُو شَيْبَةِ الْمُسْلِمِينَ، إِيَّاكُمْ لَا يَلْتَفِتُ فَيَرَاكُمْ تَنْصُرُونِي عَلَيْهِ فَيَغْضَبَ فَيَأْتِيَ رَسُولَ الله ﷺ فَيَغْضَبَ قَالَ: ارْجِعُوا، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ ضَيْظَتِهُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَتَبِعْتُهُ وَحْدِي، حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ كَمَا كَانَ، فَرَفَعَ إِلَيَّ رَأْسَهُ فَقَالَ: (يَا رَبِيعَةُ، مَا لَكَ وَلِلصِّدِّيقِ؟) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، كَانَ كَذَا كَانَ كَذَا، قَالَ لِي كَلِمَةً كَرِهَهَا فَقَالَ لِي: قُلْ كَمَا قُلْتُ حَتَّى يَكُونَ قِصَاصاً فَأَبَيْتُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَجَلْ فَلَا تَرُدَّ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ قُلْ: غَفَرَ الله لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ)، فَقُلْتُ: غَفَرَ الله لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ.

قَالَ الْحَسَنُ: فَوَلَّى أَبُو بَكْرِ ضَيَّطُهُ وَهُوَ يَبْكِي. [١٦٥٧٧]

• إسناده ضعيف جداً على نكارة فيه.

الْمُرْسَلِينَ: التَّعَطُّرُ، وَالنِّكَاحُ، وَالسِّوَاكُ، وَالْحِنَّاءُ). (أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ النَّعَطُّرُ، وَالنِّكَاحُ، وَالسِّوَاكُ، وَالْحِنَّاءُ).

\* إسناده ضعيف. (ت)

#### ٢ \_ باب: كراهة التبتل والخصاء

• • • • • قَالَ: أَرَادَ عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ الله ﷺ، وَلَوْ أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا.

٣٠٦١ عنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ. [٢٤٩٤٣]
 \* حدیث صحیح. (ن مي)

٣٠٦٢ - عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ. [٢٠١٩٢]
 \* صحيح لغيره. (ت ن جه)

بِنْتُ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ السُّلَمِيَّةُ، وَكَانَتْ عِنْدَ عِنْدَ حَكْيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ السُّلَمِيَّةُ، وَكَانَتْ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، قَالَتْ: فَرَأَى رَسُولُ الله عَلِي بَذَاذَةَ هَيْئَتِهَا، فَقَالَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، مَا أَبَذَ هَيْئَةَ خُويْلَة؟) قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، الله الله الله عَلَيْ بَذَاذَة هَيْئَتِهَا، فَقَالَ الله، الله عَلَيْ بَذَاذَة هَيْئَةَ خُويْلَة؟) الله الله عَلَيْ إِلَى عُشْمَانَ بْنِ امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا، يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ فَهِي كَمَنْ لَا زَوْجَ لَهَا، فَقَالَ الله عَشْمَانَ بْنِ فَتَرَكَتْ نَفْسَهَا وَأَضَاعَتْهَا، قَالَتْ: فَبَعَثَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِلَى عُشْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَجَاءَهُ، فَقَالَ: (يَا عُثْمَانُ، أَرَغْبَةً عَنْ سُنَّتِي؟) قَالَ: فَقَالَ: لَا مُطْعُونٍ فَجَاءَهُ، فَقَالَ: (يَا عُثْمَانُ، أَرَغْبَةً عَنْ سُنَّتِي؟) قَالَ: فَقَالَ: لَا وَالله يَا رَسُولَ الله، وَلَكِنْ سُنَتَكَ أَطْلُبُ، قَالَ: (فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي، وَالله يَا رَسُولَ الله، وَلَكِنْ سُنَتَكَ أَطْلُبُ، قَالَ: (فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِي، وَالله يَا رَسُولَ الله، وَلَكِنْ سُنَتَكَ أَطْلُبُ، قَالَ: (فَإِنِي أَنَامُ وَأُصَلِي،

وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّقِ الله يَا عُثْمَانُ، فَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ).

\* إسناده حسن. (د)

رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: أَتَأْذَنُ لِي فِي الْخِصَاءِ؟ فَقَالَ: (صُمْ، وَسَلِ الله رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: (صُمْ، وَسَلِ الله مِنْ فَضْلِهِ).

• صحيح لغيره.

٥٠٦٥ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله عَيْلِة، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ائْذَنْ لِي أَنْ أَخْتَصِي، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيةً: (خِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ).
 ٢٦٦١٢]

• صحيح لغيره دون ذكر القيام.

تَخْتَضِبُ، وَتَطَيَّبُ، فَتَرَكَتْهُ، فَلَخُلَتْ عَلَيَّ، فَقُلْتُ لَهَا: أَمُشْهِدٌ، أَمْ تَخْتَضِبُ، وَتَطَيَّبُ، فَتَرَكَتْهُ، فَلَاتُ عَلَيَّ، فَقُلْتُ لَهَا: أَمُشْهِدٌ، أَمْ مُغِيبٌ؟ فَقَالَتْ: مُشْهِدٌ كَمُغِيبٍ، قُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ؟ قَالَتْ: عُثْمَانُ لَا مُغِيبٌ؟ فَقَالَتْ: مُشْهِدٌ كَمُغِيبٍ، قُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ؟ قَالَتْ: عُثْمَانُ لَا يُرِيدُ النِّسَاءَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ، يُرِيدُ النِّسَاءَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: (يَا عُثْمَانُ، أَتُوْمِنُ بِمَا نُؤْمِنُ بِهِ؟) فَأَخْبَرْتُهُ بِذَكِكَ، فَلَقِي عُثْمَانَ، فَقَالَ: (يَا عُثْمَانُ، أَتُوْمِنُ بِمَا نُؤْمِنُ بِهِ؟) قَالَ: (فَأُسْوَةٌ مَا لَكَ بِنَا).

• حديث صحيح لغيره.

□ وفي رواية: قَالَ: (يَا عُثْمَانُ إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا، أَفَمَا
 لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ، فَوَالله إِنِّي أَخْشَاكُمْ لله، وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ).

• إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين.

٠٦٧ - عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: عَكَّافُ بْنُ بِشْرِ التَّمِيمِيُّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيَّافُ، هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (وَلَا جَارِيَةٍ؟) قَالَ: وَلَا جَارِيَةً. قَالَ: (وَأَنْتَ مُوسِرٌ بِخَيْرِ؟) قَالَ: وَأَنَا مُوسِرٌ بِخَيْرٍ. قَالَ: (أَنْتَ إِذاً مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ، لَوْ كُنْتَ فِي النَّصَارَى كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِهِمْ: إِنَّ سُنَّتَنَا النِّكَاحُ، شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ، أَبِالشَّيْطَانِ تَمَرَّسُونَ مَا لِلشَّيْطَانِ مِنْ سِلَاحِ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الْمُتَزَوِّجُونَ، أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّؤُونَ مِنَ الْخَنَا، وَيْحَكَ يَا عَكَافُ، إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ أَيُّوبَ وَدَاوُدَ، وَيُوسُفَ وَكُرْسُفَ). فَقَالَ لَهُ بِشْرُ بْنُ عَطِيَّةَ: وَمَنْ كُرْسُفُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (رَجُلٌ. كَانَ يَعْبُدُ الله بِسَاحِلِ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ ثَلَاثَ مِئَةِ عَام، يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، ثُمَّ إِنَّهُ كَفَرَ بِالله الْعَظِيم فِي سَبَبِ امْرَأَةٍ عَشِقَهَا، وَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَ الله ببَعْض مَا كَانَ مِنْهُ فَتَابَ عَلَيْهِ، وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ تَزَوَّجْ، وَإِلَّا فَأَنْتَ مِنَ الْمُذَبْذَبِينَ) قَالَ: زَوِّجْنِنِي يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: (قَدْ زَوَّجْتُكَ كَرِيمَةَ بِنْتَ كُلْثُوم الْحِمْيَرِيِّ). [ 1180.]

• إسناده ضعيف.

٨٠٦٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (لَا صَرُورَةَ (الله عَنِ الإِسْلام).

\* إسناده ضعيف. (د)

٥٠٦٨ ـ (١) (الصرورة): الذي لم يحج قط، والذي انقطع عن النساء كالرهبان.

## ٣ ـ باب: (فاظفر بذات الدين)

النَّسِعَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ: (تُنْكَحُ النِّسَاءُ اللَّينِ تَرِبَتْ لأَرْبَعِ: لِمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ لأَرْبَع: لِمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ لأَرْبَع: لِمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ لأَرْبَع: لِمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ).

• صحيح لغيره.

الْمَرْأَةُ لِثَلَاثٍ: لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ الْمَرْأَةُ لِثَلَاثٍ: لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ الْمَرْأَةُ لِثَلَاثٍ: لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ الْمَرْأَةُ لِثَلَاثٍ: لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ الْمَرْأَةُ لِثَلَاثٍ: لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَرَبَتْ الْمَرْأَةُ لِثَالَاتٍ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ عَالِمَ اللهِ عَلَيْكُ فَلَاثٍ اللهِ عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ الْهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ

• إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين.

#### ٤ - باب: خير المتاع المرأة الصالحة

٧٧٠ - [م] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، عَنْ
 رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا لُلَّهُا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمُرْأَةُ الصَّالِحَةُ).

٣٧٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: (الَّذِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي قَالَ: (الَّذِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي قَالَ: (الَّذِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكُرَهُ فِي قَالَ: (الَّذِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي النِّهَا وَمَالِهِ).

<sup>\*</sup> إسناده قوى. (ن)

20.٧٤ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاثَةٌ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ). [188]

• صحيح وإسناده ضعيف.

#### ه \_ باب: الكفاءة في الدين

# إسناده قوي. (ن)

### ٦ \_ باب: ما يحل من النساء وما يحرم

٥٠٧٦ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ
 يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

٥٠٧٧ - [خ] عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تُنْكَحُ الْمَوْأَةُ عَلَى عُمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَوْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا).

٥٠٧٨ عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ
 عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

\* حدیث صحیح.

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
 عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا).

• حسن لغيره.

٠٨٠ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا، أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا، أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا، أَوِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا، أَو الْمَرْأَةِ وَعَمَّةٍ أَبِيهَا، فَقَالَ: قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، الْمَرْأَةِ وَعَمَّةٍ أُمِّهَا، فَقَالَ: قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا.
 وَعَمَّتِهَا.

فَنَرَى خَالَةَ أُمِّهَا، أَوْ عَمَّةَ أُمِّهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الرَّضَاعِ يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. [٩٨٣٤]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

رُبِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ، إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ: تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ، إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ: أَنْ أَضْرِبَ عُنْقَهُ، أَوْ أَقْتُلَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ. [١٨٥٥٧]

\* إسناده ضعيف. (د ت ن جه مي)

الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، وَبَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ وَالْخَالَتَيْنِ. وَالْخَالَتَيْنِ. وَالْخَالَتَيْنِ.

\* إسناده ضعيف. (د)

[وانظر في الموضوع: ٨٤٤٨]

## ٧ - باب: تحريم نكاح الشغار

٥٠٨٣ - [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْةِ: نَهَى عَنِ الشَّغَارِ.

قَالَ: قُلْتُ لِنَافِع: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يُزَوِّجُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ الْبُنَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ، بِغَيْرِ صَدَاقٍ. [٢٦٩٢]

□ وزاد في رواية: لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ.

١٤٤٤٣ - [م] عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الشِّغَارِ.

٥٠٨٥ \_ [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الشِّغَارِ.

٥٠٨٦ - عَنِ ابْنِ هُرْمُزِ الأَعْرَج: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّدِ الله بْنِ عَبَّدِ الله بْنِ عَبَّد الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ، وَقَدْ كَانَا جَعَلَا صَدَاقاً، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - وَهُوَ خَلِيفَةٌ - وَقَدْ كَانَا جَعَلَا صَدَاقاً، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - وَهُوَ خَلِيفَةٌ - إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله عَلَيْقَ

\* إسناده حسن. (د)

٥٠٨٧ عن أنس : أنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَام).

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (جه)

#### ٨ ـ باب: نكاح المحرم

٥٠٨٨ - [ق] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَكَحَ مَيْمُونَةَ،
 وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنَى بِهَا حَلَالاً بِسَرِف، وَمَاتَتْ بِسَرِف.

□ وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ،
 فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ، فَزَوَّجَهَا النَّبِيَ ﷺ.

ام] عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ).

• • • • • [م] عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله ﷺ وَنَحْنُ حَلَالٌ بَعْدَمَا رَجَعْنَا مِنْ مَكَّةَ.

رَسُولَ الله ﷺ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالاً وَبَنَى بِهَا، حَلَالاً، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا. [٢٧١٩٧]

\* حدیث حسن. (ت می)

## ٩ ـ باب: النهي عن نكاح المتعة

٥٩٢ - [ق] عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ الله ﷺ،
 وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْهُ، ثُمَّ رُخِصَ لَنَا بَعْدُ فِي أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ:
 ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحُرِّمُوا طَيِبَتِ مَا أَحَلَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوّاً إِنَ اللهَ
 لَا يُحِبُ ٱلمُعْتَدِينَ ﴿ المائدة].

٩٣٠٥ - [ق] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَا: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ الله ﷺ فَنَادَى: (إِنَّ رَسُولَ الله قَدْ أَذِنَ لَكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا)؛ يَعْنِي: مُتْعَةَ النِّسَاءِ.
 ١٦٥٣٤]

□ وفي رواية: رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.

□ وفي رواية: كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ أَخِيراً؛ يَعْنِي: النِّسَاءَ. وَعُمَرَ، حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ أَخِيراً؛ يَعْنِي: النِّسَاءَ.

□ وفي رواية: تَمَتَّعْنَا مُتْعَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، الْحَجَّ وَالنِّسَاءَ، فَنَهَانَا عُمَرُ عَنْهُمَا، فَانْتَهَيْنَا.
 [١٤٨٣٤]

عَامَ الْفَتْحِ، فَأَقَمْنَا حَمْسَ عَشْرَةَ الْجُهَنِيّ، قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، فَأَقَمْنَا حَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، قَالَ: قَالَ: فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي الْمُتْعَةِ، قَالَ: وَخَرَجْتُ أَنَا، وَابْنُ عَمِّ لِي فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ \_ أَوْ قَالَ: فِي أَعْلَى مَكَّةَ \_ فَلَقِيتْنَا فَتَاةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةً؟ مَكَّةَ \_ أَوْ قَالَ: فِي أَعْلَى مَكَّةَ \_ فَلَقِيتْنَا فَتَاةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةً؟ كَأَنَّهَا الْبَكْرَةُ الْعَنَظْنَطَةُ، قَالَ: وَأَنَا قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، وَعَلَيّ بُرْدٌ جَلِيدٌ عَضٌ، وَعَلَى ابْنِ عَمِّي بُرْدٌ خَلَقٌ قَالَ: فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ عَضٌ، وَعَلَى ابْنِ عَمِّي، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ بُرْدِي هَذَا جَدِيدٌ غَضٌ، وَبُرْدَ ابْنِ عَمِّي هَذَا خَدِيدٌ غَضٌ، وَبُرْدَ ابْنِ عَمِّي هَذَا خَدِيدٌ غَضٌ، وَبُرْدَ ابْنِ عَمِّي هَذَا خَدَيدٌ عَضٌ ، وَبُرْدَ ابْنِ عَمِّي هَذَا خَدِيدٌ عَضٌ ، وَبُرْدَ ابْنِ عَمِّي هَذَا خَدِيدٌ غَضٌ ، وَبُرْدَ ابْنِ عَمِّي هَذَا خَدِيدٌ عَضٌ ، وَبُرْدَ ابْنِ عَمِّي هَذَا خَدَيدٌ عَضٌ ، وَالَتْ : بُرْدُ ابْنِ عَمِّكَ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: فَاسَتَمْتَعَ مِنْهَا فَلَمْ نَخُرُجْ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ الله ﷺ.

٥٠٩٥ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ
 رَسُولِ الله ﷺ بِالثَّوْبِ.

• صحيح لغيره ولكنه منسوخ.

الْوَلِيدِ \_ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ \_ وَأَنَا عِنْدَهُ \_ مَتْعَةِ الْوَلِيدِ \_ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ \_ وَأَنَا عِنْدَهُ \_ مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: وَالله مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ زَانِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَالله لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَيَكُونَنَّ مُسَافِحِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَالله لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَيَكُونَنَّ مُسَافِحِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَالله لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَيَكُونَنَّ قَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ، وَكَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ أَوْ أَكْثَرُ). [319]

• صحيح لغيره وإسناد ضعيف.

# ١٠ ـ باب: لا يخطب على خطبة أخيه

٧٠٩٧ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسْتَامُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئ صَحْفَتَهَا، وَلِا تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئ صَحْفَتَهَا، وَلِا تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئ صَحْفَتَهَا، وَلِا تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئ صَحْفَتَهَا، وَلِأَنْكَحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ الله لَهَا).

٥٩٨ - [ق] عَنْ عَبْد الله بْن عُمَر، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَخْطُبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ
 أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ
 أَوْ يَأْذَنَ لَهُ.

□ وفي رواية: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ بَعْضٍ.

٥٩٩ - [م] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِم يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتُرُكَ، وَلَا يَغِلُ عَلَى بَيْعُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ حَتَّى يَتُرُكَ).
 يَبِيعُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ حَتَّى يَتُرُكَ).

مَانُ يَخْطُبَ الرَّجُلُ اللهُ ﷺ، نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ.

• صحيح لغيره.

# ١١ - باب: النظر إلى المخطوبة

أبي هُرَيْرة، قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً - يَعْنِي: مِنَ الأَنْصَارِ - فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ: (انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ مَنَ الأَنْصَارِ - فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّة: (انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ مَنْ الأَنْصَارِ .
 [۷۹۷۹]

كَ ١٠٠٥ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهَ، فَذَكُرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا، فَقَالَ: (اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) قَالَ: فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا، وَأَخْبَرْتُهُمَا يَقَوْلِ رَسُولِ الله عَلَيْهَ، فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، قَالَ: فَسَمِعَتْ وَأَخْبَرْتُهُمَا يِقَوْلِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، قَالَ: فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِي فِي خِدْرِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، أَمْرَكَ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِي فِي خِدْرِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، قَالَ: فَنَرُقَجْهَا، فَلَكُ، كَأَنَّهَا عُظَمَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَنَظُرْتُ إِلَيْهَا: فَتَزَوَّجْتُهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوافَقَتِهَا.

\* رجاله ثقات. (ت ن جه می)

الله ﷺ: (إِذَا خَطَبَ الله ﷺ: (إِذَا خَطَبَ الله ﷺ: (إِذَا خَطَبَ الله ﷺ: (إِذَا خَطَبَ الْحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ).

قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةً، فَكُنْتُ أَخْتَبِئُ لَهَا تَحْتَ الْكَرَبِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا.

\* حسن. (د)

١٠٤ - عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا).
 ١٣٤٢٤]

• حديث حسن.

٥١٠٥ - عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، أَوْ حُمَيْدَة، الشَّكُ مِنْ زُهَيْرٍ، قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ).
 [٢٣٦٠٢]

• إسناده صحيح.

مَّمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ امْرَأَةً بِبَصَرِهِ، فَقُلْتُ: تَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَأَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْقٍ، يُطَارِدُ امْرَأَةً بِبَصَرِهِ، فَقُلْتُ: تَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَأَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْقٍ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْقِ يَقُولُ: (إِذَا أَلْقَى الله عَلَيْ فِي قَلْبِ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْقِ يَقُولُ: (إِذَا أَلْقَى الله عَلَيْ فِي قَلْبِ الْمَرِيّ خِطْبَةً لامْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا).

\* إسناده ضعيف. (جه)

## ١٢ - باب: الرجل يعرض ابنته على الرجل الصالح

عُمْرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةً ـ أَوْ حُذَيْفَةَ شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ـ وَكَانَ مِنْ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ ـ أَوْ حُذَيْفَةَ شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ـ وَكَانَ مِنْ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ ـ أَوْ حُذَيْفَةَ شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنَّ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً، فَتُوفِّنِي بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَلَقِيتُ عُشْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكُحْتُكَ حَفْصَةَ، قَالَ: مَا أُرِيدُ أَنْ حَفْصَةَ، قَالَ: مَا أُرِيدُ أَنْ حَفْصَةَ، قَالَ: مَا أُرِيدُ أَنْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئاً، فَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِي عَلَى الْتَوْمِي هَذَا، قَالَ: فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئاً، فَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِي عَلَى اللهُ عَمْرَ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئاً، فَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِي عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المُعْنَى المَا الله عَلَى المُعْنَى المَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المُعْنَى المُنْ المُعْنِى الله عَلَى المُعْنَى المُعْنَا الله عَلَى المُعْنَا المُعْنَا الله

# ١٣ ـ باب: المرأة تعرض نفسها على الرجل الصالح

١٠٨ - [خ] عَنْ أَنَس: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هَلْ لَكَ فِيَ حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ ابْنَتُهُ: مَا كَانَ أَقَلَّ حَيَاءَهَا، فَقَالَ: (هِيَ

خَيْرٌ مِنْكِ، رَغِبَتْ فِي رَسُولِ الله ﷺ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا). [١٣٨٣]

## ١٤ ـ باب: لا تنكح المرأة إلا برضاها

القَّيِّةِ: (الثَّيِّةِ: (الثَّيِّةِ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الثَّيِّةِ: (الثَّيِّةِ: (الثَّيِّةِ: ثَسْتَأُمَّرُ فِي نَفْسِهَا، وَالْبِكُرُ تُسْتَأُذَنُ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ إِذْنُهَا؟
 قَالَ: (أَنْ تَسْكُتَ).

□ وفي رواية: (تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ، فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ، فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا). [٧٥٢٧]

الله عَلَيْ عَائِشَة ، قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ:
 (اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ) قَالَ: قِيلَ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي أَنْ
 تَكَلَّمَ؟ قَالَ: (سُكَاتُهَا إِذْنُهَا).

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا (الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا).

رَضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا)؛ يَعْنِي: الْيَتِيمَةَ. [۸۹۸۸]

\* إسناده حسن. (د ت ن)

الثَّيِّةِ، قَالَ: (الثَّيِّةِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: (الثَّيِّةِ، قَالَ: (الثَّيِّبُ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: (الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا).

□ وزاد في رواية: (أشيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ)...
 الحديث.

\* صحيح لغيره. (جه)

وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خُويْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمِيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الأَوْقَصِ قَالَ: وَوُصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، قَالَ عَبْدُ الله: وَهُمَا خَالَايَ، وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَزَوَّجَنِيهَا، قَالَ: فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونِ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَزَوَّجَنِيهَا، قَالَ: فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونِ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَزَوَّجَنِيهَا، وَدَخَلَ النَّمُ عِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً - يَعْنِي: إِلَى أُمِّهَا - فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ فَحَطَّتُ وَدَخَلَ النَّمُ عِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً - يَعْنِي: إِلَى أُمِّهَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

الله ﷺ: (تُسْتَأْمَرُ الله ﷺ: (تُسْتَأْمَرُ الله ﷺ: (تُسْتَأْمَرُ الله ﷺ: (تُسْتَأْمَرُ الْمَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ). [١٩٥١٦]
 صحیح لغیره.

أراد أَنْ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزُوِّجَ شَيْئاً مِنْ بَنَاتِهِ، جَلَسَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ: (إِنَّ فُلَاناً يَذْكُرُ فُلاَناً يَذْكُرُ فُلاَناً يَذْكُرُ فُلاَناً يَدْكُرُ فُلاَناً يَدْكُرُ فُلاَناً يَدْكُرُ فُلاَناً يَسْمِّيهَا وَيُسَمِّيها وَيَسَمِّيها وَيَسَمِّيها وَيَسَمِّيها وَيَسَمِّيها وَيَسَمِّيها وَيَسَمِّيها وَيَسَمِّيها وَيَسَمِّيها وَيَسَمِّي وَسَعَلَيْها وَيَسَمِّيها وَيَسَمِّي وَسَعَلَيْها وَيَسَمِّي وَسَعَلَّي وَسَعَلَيْها وَيَسَمِّي وَسَعَلَيْها وَيَسَمِي وَسَعَلَما وَسَعَلَيْهِ وَسَعَلَيْهِ وَسَعَلَيْها وَسَعَلَيْها وَسَعَلَيْهِ وَسَعَلَيْها وَسَعَلَيْها وَسَعَلَيْكُولُونُ وَسَعَلَّي وَسَعَلَيْها وَسَعَلَيْها وَسَعَلَما وَسَعَلَما وَسَعَلَي وَسَعَلَما وَسَعَلَعُ وَسَعَلَيْها وَسَعَلَما وَسَعَلَمُ وَسَعَلَمُ وَسَعَلَما وَسَعَلَما وَسَعَلَما وَسَعَلَما وَسَعَلَمُ وَسَعَلَما وس

• إسناده ضعيف.

١١٥٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ خِذَاماً أَبَا وَدِيعَةَ، أَنْكَحَ ابْنَتَهُ
 رَجُلاً، فَأَتَتِ النَّبِيَ ﷺ فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا أُنْكِحَتْ وَهِيَ كَارِهَةٌ،

فَانْتَرَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا، وَقَالَ: (لَا تُكْرِهُوهُنَّ)، قَالَ: فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الأَنْصَارِيَّ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا.

وفي رواية نَحْوَهُ، وَزَادَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ أَنْ تُحِلَّهَا لِرَفَاعَةَ، فَلَا يَتِمَّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى) ثُمَّ أَتَتْ أَبَا إِيمَانُهُ أَنْ تُحِلَّهَا لِرَفَاعَةَ، فَلَا يَتِمَّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى) ثُمَّ أَتَتْ أَبَا إِيمَانُهُ أَنْ تُحِلَّهَا لِرَفَاعَةَ، فَلَا يَتِمَّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى) ثُمَّ أَتَتْ أَبَا إِيمَانُهُ وَعُمْرَ فِي خِلَافَتِهِمَا، فَمَنَعَاهَا كِلَاهُمَا.

• إسناده ضعيف.

# ١٥ - باب: إذا زوَّج ابنته كارهةً فالنِّكاح مردودٌ

كَانَتْ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ: كَانَتْ خُنَاسُ بِنْتُ خِذَامٍ عِنْدَ رَجُلٍ، تَأَيَّمَتْ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلاً مِنْ بَنِي خُنَاسُ بِنْتُ خِذَامٍ عِنْدَ رَجُلٍ، تَأَيَّمَتْ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلاً مِنْ بَنِي عَوْفٍ، وَحَطَّتْ هِيَ إِلَى أَبِي لُبَابَةَ، فَأَبَى أَبُوهَا إِلَّا أَنْ يُلْزِمَهَا الْعَوْفِيَّ، وَأَبَتْ هِيَ، حَتَّى ارْتَفَعَ شَأْنُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ ، فَقَالَ: (هِيَ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَأَبَتْ هِيَ، حَتَّى ارْتَفَعَ شَأْنُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ ، فَقَالَ: (هِيَ أَوْلَى بِأَمْرِهَا فَأَلْحِقْهَا بِهَوَاهَا)، فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ فَولَدَتْ لَهُ أَبَا السَّائِبِ. [٢٦٧٩١]

٥١٠١٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جَارِيَةً بِكْراً أَتَتِ النَّبِيَّ عَلِيْهُ،
 فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ عَلِيْهِ.

\* إسناده على شرط البخاري. (د جه)

وَفَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي خَسِيسَتَهُ فَقَالَةٌ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي خَسِيسَتَهُ فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا، قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ فَخَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا، قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ لِلآبَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ.

<sup>\*</sup> حدیث صحیح. (ن)

#### ١٦ ـ باب: الصّداق

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَاماً طَوِيلاً ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَاماً طَوِيلاً ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْهِ: (هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟) فَقَالَ: مَا فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ: (هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟) فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَنْهِ: (إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَنْهِ: (إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ ، فَالْتَمِسْ شَيْئاً). فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئاً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَنْهِ: (هَلْ خَاتَما مِنْ حَدِيدٍ). فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَنْهِ: (هَلْ خَاتَما مِنْ حَدِيدٍ). فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَنْهِ: (هَلْ خَاتَما مِنْ حَدِيدٍ). فَالْ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَنْهِ: (هَلْ رَقَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءً ؟) قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَنْهِ: (قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ).

مَالُتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: لَا، قَالَتْ نَصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِئَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ لِلْمُولِ الله عَلَيْهِ لأَزْوَاجِهِ.

مَرَةً: وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ - حَتَّى تَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي الرَّبُولِي بَصَدُقَةِ امْرَأَةً فِي اللَّهُ عَالَ اللَّهِ عَانَ اللهِ كَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ اللهُ كَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا النَّبِيُ عَلَیْهُ مَا كَانَتُ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْیَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ الله كَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا النَّبِيُ عَلَیْهُ مَا أَصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَصْدَقَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَصْدَقَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةً أُوقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْتَلَى بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ - وَقَالَ مَرَّةً فِي الرَّجُلَ لَيُعْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ - حَتَّى تَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي مَرَّةً فِي الرَّجُلَ لَيُعْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ - حَتَّى تَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي

نَفْسِهِ، وَحَتَّى يَقُولَ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ (١)، قَالَ: وَكُنْتُ غُلاماً عَرَبِيًا، مُولَّداً لَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ.

قَالَ: وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَاذِيكُمْ أَوْ مَاتَ، قُتِلَ فُلانٌ شَهِيداً وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ أَوْ دَفَّ شَهِيداً وَمَاتَ فُلانٌ شَهِيداً، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً، يَلْتَمِسُ التِّجَارَةَ لَا تَقُولُوا ذَاكُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ، أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: (مَنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ فِي سَبِيلِ الله قَالَ النَّبِيُّ، أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: (مَنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ فِي سَبِيلِ الله قَهُو فِي الْجَنَّةِ).

\* حدیث صحیح. (د ت ن جه می)

وَكَانَ أَتَى النَّجَاشِيَّ فَمَاتَ، وَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَإِنَّهَا وَكَانَ أَتَى النَّجَاشِيَّ فَمَاتَ، وَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَإِنَّهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ النَّجَاشِيُّ وَمَهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ، ثُمَّ جَهَّزَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ النَّجَاشِيُّ وَمَهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ، ثُمَّ جَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ، وَبِهَا زُهَا كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، وَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَجِهَازُهَا كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، وَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ أَرْبَعَ مِئَةِ دِرْهَمٍ. [۲۷٤٠٨]

رَسُولُ الله ﷺ عَشْرَ أَوَاقٍ، وَطَبَّقَ بِيَدَيْهِ، وَذَلِكَ أَرْبَعُ مِئَةٍ. [۸۸۰۷]

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (ن)

٥١٢٥ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ مِنْ يُمْنِ

٥١٢٢ ـ (١) (علق القربة): حبل تعلق به؛ أي: تحملت لأجلك كل شيءٍ حتى علق القربة.

الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا). [٢٤٤٧٨]

□ وفي رواية: (إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً). [٢٤٥٢٩]

• إسناده حسن.

رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقاً وَالله يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا، فَغَرَّهَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقاً وَالله يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا، فَغَرَّهَا بِالله، وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ، لَقِيَ الله يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُو زَانٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ ادَّانَ مِنْ رَجُلٍ دَيْناً، والله يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهِ، فَغَرَّهُ بِالله، وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ بِالْبَاطِلِ، لَقِيَ الله وَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهِ، فَغَرَّهُ بِالله، وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ بِالْبَاطِلِ، لَقِيَ الله وَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهِ، فَعَرَّهُ بِالله، وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ بِالله الله وَ الله يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِللهُ إِلْهُ إِللهُ إِللهُ إِلْهُ إِللهُ إِللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلللهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِل

٥١٢٧ - عَنِ ابْنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَأَتَى رَسُولَ الله عَلَيُّ يَسْتَعِينُهُ فِي صَدَاقِهَا، فَقَالَ: (كَمْ أَصْدَقْت؟) قَالَ: وَسُولَ الله عَلَيْ يَسْتَعِينُهُ فِي صَدَاقِهَا، فَقَالَ: (كَمْ أَصْدَقْت؟) قَالَ: قُلْتُ: مِئَتَيْ دِرْهَم، قَالَ: (لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ الدَّرَاهِمَ مِنْ وَادِيكُمْ هَذَا مَا وَدْتُمْ، مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكُمْ) قَالَ: فَمَكَثْتُ ثُمَّ دَعَانِي رَسُولُ الله عَلَيْ وَدُتُمْ، مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكُمْ) قَالَ: (اخْرُجْ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ لَعَلَّكَ فَبَعَثَنِي فِي سَرِيَّةٍ بَعَثَهَا نَحْوَ نَجْدِ، فَقَالَ: (اخْرُجْ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ لَعَلَّكَ أَنْ تُصِيبَ شَيْئًا فَأُنفَلَكَهُ).

قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا الْحَاضِرَ مُمْسِينَ، قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبَتْ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، بَعَثَنَا أَمِيرُنَا رَجُلَيْنِ رَجُلَيْنِ، قَالَ: فَأَحَطْنَا بِالْعَسْكَرِ، فَعَالَ: إِذَا كَبَّرْتُ وَحَمَلْتُ، فَكَبِّرُوا وَاحْمِلُوا، وَقَالَ: حِينَ بَعَثَنَا رَجُلَيْنِ رَجُلَيْنِ رَجُلَيْنِ: لَا تَفْتَرِقَا، وَلأَسْأَلَنَّ وَاحِداً مِنْكُمَا عَنْ خَبَرِ صَاحِبِهِ فَلَا أَجِدُهُ وَجُلَيْنِ: لَا تَفْتَرِقَا، وَلأَسْأَلَنَّ وَاحِداً مِنْكُمَا عَنْ خَبَرِ صَاحِبِهِ فَلَا أَجِدُهُ عِنْدَهُ، وَلَا تُمْعِنُوا فِي الطَّلَبِ، قَالَ: فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَحْمِلَ سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ الْحَاضِرِ صَرَخَ: يَا خَضْرَةُ، فَتَفَاءَلْتُ بِأَنَّا سَنُصِيبُ مِنْهُمْ خَضْرَةً، وَنَا النَّا سَنُصِيبُ مِنْهُمْ خَضْرَةً،

قَالَ: فَلَمَّا أَعْتَمْنَا، كَبَّرَ أَمِيرُنَا وَحَمَلَ، وَكَبَّرْنَا وَحَمَلْنَا، قَالَ: فَمَرَّ بِي رَجُلٌ فِي يَدِهِ السَّيْفُ فَاتَبَعْتُهُ، فَقَالَ لِي صَاحِبِي: إِنَّ أَمِيرَنَا قَدْ عَهِدَ إِلَيْنَا أَنْ لَا نُمْعِنَ فِي الطَّلَبِ فَارْجِعْ، فَلَمَّا رَأَيْتُ إِلَّا أَنْ أَتَبِعَهُ، قَالَ: وَالله أَنْ لَا نُمْعِنَ فِي الطَّلَبِ فَارْجِعْ، فَلَمَّا رَأَيْتُ إِلَّا أَنْ أَتَبِعَهُ، قَالَ: وَالله لَتَرْجِعَنَّ أَوْ لأَرْجِعَنَّ إِلَيْهِ، وَلأُخْبِرَنَّهُ أَنَّكَ أَبَيْتَ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَالله لَتَرْجِعَنَّ أَوْ لأَرْجِعَنَ إِلَيْهِ، وَلأُخْبِرَنَّهُ أَنَّكَ أَبَيْتَ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَالله لأَتَبِعَنَّهُ، قَالَ: فَاتَبَعْتُهُ حَتَّى إِذَا دَنَوْتُ مِنْهُ، رَمَيْتُهُ بِسَهْمٍ عَلَى جُرَيْدَاءِ مَثْنِهِ فَوَقَعَ، فَقَالَ: ادْنُ يَا مُسْلِمُ إِلَى الْجَنَّةِ، فَلَمَّا رَآنِي لا أَدْنُو إِلَيْهِ مَتْنُهُ بِسَهْم آخَرَ، فَأَتْخُنْتُهُ رَمَانِي بِالسَّيْفِ فَأَخْطَأَنِي، وَأَخَذْتُ السَّيْفَ وَرَمَيْتُهُ بِسَهْم آخَرَ، فَأَتْخُنْتُهُ رَمَانِي بِالسَّيْفِ فَأَخْطَأَنِي، وَأَخَذْتُ السَّيْفَ فَقَتَلْتُهُ بِهِ، وَاحْتَزَزْتُ بِهِ رَأْسَهُ، وَشَدَدْنَا فَأَخَذْنَا نَعَماً كَثِيرَةً وَغَنَماً، قَالَ: فَقَالَ: مُسْلِمُ وَشَدَدْنَا فَأَخَذْنَا نَعَماً كَثِيرَةً وَغَنَماً، قَالَ: فَقَتَلْتُهُ بِهِ، وَاحْتَزَزْتُ بِهِ رَأْسَهُ، وَشَدَدْنَا فَأَخَذْنَا نَعَماً كَثِيرَةً وَغَنَماً، قَالَ:

قَالَ: فَأَصْبَحْتُ فَإِذَا بَعِيرِي مَقْطُورٌ بِهِ بَعِيرٌ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ شَابَةٌ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تَلْتَفِتُ خَلْفَهَا فَتُكَبِّرُ، فَقُلْتُ لَهَا: إِلَى أَيْنَ تَلْتَفِتِينَ؟ قَالَتْ: إِلَى رَجُلٍ وَالله إِنْ كَانَ حَيّاً خَالَطَكُمْ، قَالَ: قُلْتُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ صَاحِبِي الَّذِي قَتَلْتُهُ: قَدْ وَالله قَتَلْتُهُ، وَهَذَا سَيْفُهُ، وَهُو مُعَلَّقٌ بِقَتَبِ صَاحِبِي الَّذِي قَتَلْتُ: قَدْ وَالله قَتَلْتُهُ، وَهَذَا سَيْفُهُ، وَهُو مُعَلَّقٌ بِقَتَبِ الْبَعِيرِ الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ، قَالَ: وَغِمْدُ السَّيْفِ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُعَلَّقٌ بِقَتَبِ الْبَعِيرِ الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ، قَالَ: وَغِمْدُ السَّيْفِ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُعَلَّقٌ بِقَتَبِ الْبَعِيرِ الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ، قَالَ: وَغِمْدُ السَّيْفِ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُعَلَّقٌ بِقَتَبِ الْبَعِيرِ هَا، فَلَمَّا قُلْتُ ذَلِكَ لَهَا، قَالَتْ: فَدُونَكَ هَذَا الْغِمْدَ فَشِمْهُ فِيهِ إِنْ بَعِيرِهَا، فَلَمَّا قُلْتُ ذَلِكَ لَهَا، قَالَتْ: فَدُونَكَ هَذَا الْغِمْدَ فَشِمْهُ فِيهِ إِنْ كُتْ صَادِقاً، قَالَ: فَلَدَ مُنَا عَلَى رَسُولِ الله عَيْقِهُ فَطَبَقَهُ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ النَّعَمِ الَّذِي بَكَتْ، قَالَ: فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله عَيْقِهُ فَأَعْطَانِي مِنْ ذَلِكَ النَّعَمِ الَّذِي بَكَتْ، قَالَ: فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله عَيْقِهُ فَأَعْطَانِي مِنْ ذَلِكَ النَّعَمِ الَّذِي قَدِمْنَا بِهِ.

• إسناده ضعيف.

□ وفي رواية: (كَمْ أَمْهَرْتَهَا؟) قَالَ: مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بَطَحَانَ مَا زِدْتُمْ. [١٥٧٠٦] رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَوْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَوْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقاً مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَاماً، كَانَتْ لَهُ حَلَالاً). [١٤٨٢٤]
 \* إسناده ضعيف. (د)

الله بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً، مِنْ بَنِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً، مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ، فَأَجَازَهُ النَّبِيُ عَلِيْتٍ.
 اسناده ضعيف. (ت جه)

#### ١٧ ـ باب: الوليمة وإجابة الدعوة إليها

• ١٣٠ - [ق] عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: (مَا هَذَا؟) قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ غَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: (بَارَكَ الله لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ). [١٣٣٧٠]

□ زاد في رواية: قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ قسمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، بَعْدَ مَوْتِهِ مِئَةَ أَلْفِ دِينَارٍ.

الله وَرَسُولَهُ. وَيُدْفَعُ عَنْهَا الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ يَرَكَ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ يَحْمَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُدْفَعُ عَنْهَا الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَضَى الله وَرَسُولَهُ.

الله عَلَى الله عَلَى

□ وفي رواية: (مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهُ وَرَسُولَهُ).

ما الله عَنْ أَبِي حَازِم، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلاً، يَقُولُ: أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ

خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَهِيَ الْعَرُوسُ، قَالَ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ الله ﷺ؟ أَنْقَعَتْ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلَةِ فِي تَوْدٍ.

١٣٤ - [خ] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَوْلَمَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى
 بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.

أم] عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ).

النّبِيِّ عَلَيْ الرّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَاباً، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَاباً، فَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الّذِي سَبَقَ). [٢٣٤٦٦] بَاباً أَقْرَبُهُمَا جِوَاراً، فَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الّذِي سَبَقَ). \* إسناده حسن. (د)

الله عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ:
 (أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ).
 اسناده حد.

مَاهُ مَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ يَهُودِيّاً دَعَا النَّبِيَّ ﷺ إِلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، فَأَجَابَهُ.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

والله المنافية المنافية النهامية المنه المنه

• إسناده ضعيف.

• ١٤٠ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: شَهِدْتُ لِرَسُولِ الله ﷺ وَلِيمَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا خُبْزٌ وَلَا لَحْمٌ.

قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَيُّ شَيْءٍ فِيهِمَا؟ قَالَ: الْحَيْسُ. [١٣٨٠٥] \* حسن وإسناده ضعيف. (ط جه)

نَقِيفٍ، قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفٌ؛ أَيْ: يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْراً، يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفٌ؛ أَيْ: يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْراً، يُقَالُ لَهُ: زُهَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْهٍ قَالَ: (الْوَلِيمَةُ حَقٌّ، وَالْيَوْمُ الثَّانِي لَهُ: زُهَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْهُ قَالَ: (الْوَلِيمَةُ حَقٌّ، وَالْيَوْمُ الثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمُ الثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمُ الثَّالِثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ).

\* إسناده ضعيف. (د مي)

# ١٨ - باب: يرجع من الوليمة إذا رأى منكراً

رَجُلاً ضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعُوا لَهُ طَعَاماً، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: أَنَّ وَجُلاً ضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعُوا لَهُ طَعَاماً، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: لَوْ دَعُونَا رَسُولَ الله عَلِيُّ فَأَكَلَ مَعَنَا، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، فَجَاءَ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَي دَعُونَا رَسُولَ الله عَلِيُّ فَأَكَلَ مَعَنَا، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، فَجَاءَ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَي الْبَابِ، فَإِذَا قِرَامٌ قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ الله عَلِيَّ الْبَابِ، فَإِذَا قِرَامٌ قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ الله عَلَيْ رَجُعَ، فَقَالَ: رَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ: اتْبَعْهُ، فَقُلْ لَهُ: مَا رَجَعَكَ؟ فَتَبِعَهُ، فَقَالَ: مَا رَجَعَكَ؟ فَتَبِعَهُ، فَقَالَ: مَا رَجَعَكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ لِي، أَوْ لَيْسَ لِنِيعٍّ: أَنْ يَدْخُلَ مَا رَجَعَكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ لِي، أَوْ لَيْسَ لِنبِيٍّ: أَنْ يَدْخُلَ مَا مُزَوَّقاً).

# إسناده حسن. (د جه)

# ١٩ ـ باب: إعلان النكاح وإظهار اللهو فيه

رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ عُرْسِي، فَقَعَدَ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِي هَذَا، وَعِنْدِي

جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِالدُّفِّ، وَتَنْدُبَانِ آبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَتَا فِيمَا تَقُولَانِ: وَفِينَا نَبِيٍّ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ فِي الْيَوْمِ وَفِي غَدٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَمَّا هَذَا، فَلَا تَقُولَاهُ).

ما الله عَلَيْ قَالَتْ: كَانَتْ فِي حِجْرِي جَارِيَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَزَوَّجْتُهَا قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله عَلَيْ وَسُولُ الله عَلَيْ مَن الأَنْصَارِ فَزَوَّجْتُهَا قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله عَلَيْ مَن الأَنْصَارِ فَلَمْ يَسْمَعْ لَعِباً، فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ يَوْمَ عُرْسِهَا، فَلَمْ يَسْمَعْ لَعِباً، فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ يُحِبُّونَ كَذَا وَكَذَا).

١٤٤٥ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (فَصْلٌ بَیْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ، وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ).
 اللَّحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ، وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ).
 إسناده حسن. (ت ن جه)

٥١٤٥ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِعَائِشَةَ: (أَهَدَيْتُمُ الله ﷺ لِعَائِشَةَ: (أَهَدَيْتُمُ الْجَارِيَةَ إِلَى بَيْتِهَا؟) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: (فَهَلَّا بَعْثُتُمْ مَعَهُمْ مَنْ يُغَنِّيهِمْ يَقُولُ: الْجَارِيَةَ إِلَى بَيْتِهَا؟) قَالَتْ: نَعَمْ. فَإِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ). [١٥٢٠٩] أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيَّاكُمْ. فَإِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ).
 حسن لغيره.

النَّكَاحَ). عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَعْلِنُوا اللَّكَاحَ).

• حسن لغيره.

رُوْجُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَيْرٍ، أَوْ عَمِيرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَوْجُ ابْنَةَ أَبِي ابْنَةَ أَبِي لَهَبٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ حِينَ تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي لَهَبٍ، فَقَالَ: (هَلْ مِنْ لَهُوِ؟).

• مرفوعه صحيح لغيره.

١٤٥ - (ع) عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي حَسَنٍ:
 أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدُفِّ، وَيُقَالَ: أَتَيْنَاكُمْ
 أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّدُمْ.

• إسناده مظلم.

## ٢٠ ـ باب: استحباب الزواج في شوال

مَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله ﷺ فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ فَكَانَتْ تَسْتَحِبُ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ.

## ٢١ ـ باب: الشروط في النكاح

## ٢٢ ـ باب: استشارة المرأة بزواج ابنتها

الأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا، فَقَالَ: حَطَبَ النَّبِيُ عَلَى جُلَيْبِيبِ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا، فَقَالَ: حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (فَنَعَمْ إِذَاً) قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لَاهَا الله إِذاً، مَا وَجَدَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِلَّا جُلَيْبِيباً وَقَدْ مَنَعْنَاهَا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ؟ إِذاً، مَا وَجَدَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِلَا جُلَيْبِيباً وَقَدْ مَنَعْنَاهَا مِنْ فُلَانٍ وَفُلانٍ؟ قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُخبِرَ قَالَ: وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْتَمِعُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُخبِرَ قَالَ: وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْتَمِعُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُخبِرَ الله عَلَيْ وَسُولِ الله عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: إِنْ كُنْ تَعُنْ أَبُوهُا الله أَمُرَهُ؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيمُ لَكُمْ، فَأَنْكِحُوهُ قَالَ: فَكَأَنَهَا جَلَّتْ عَنْ أَبُوهُا، وَقَالَ: وَقَالَ: إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضِيمَهُ لَكُمْ، فَأَنْكِحُوهُ قَالَ: فَكَأَنَّهَا جَلَّتْ عَنْ أَبُوهُا إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضِيمَهُ وَقَالًا: إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضِيمَهُ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

فَقَدْ رَضِينَاهُ. قَالَ: (فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُهُ). فَزَوَّجَهَا، ثُمَّ فُزِّعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَرَكِبَ جُلَيْبِيبٌ فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ، وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ.

قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَمِنْ أَنْفَقِ ثَيِّبٍ فِي الْمَدِينَةِ. [١٢٣٩٣] • إسناده صحيح على شرط الشيخين.

[وانظر: ٤٤٨٩]

النَّحَّامِ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ سَمَّاهُ صَالِحٍ، وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ سَمَّاهُ صَالِحاً: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: اخْطُبْ عَلَيَّ ابْنَةَ صَالِحٍ، فَقَالَ: إِنَّ لَهُ يَتَامَى وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الله إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ، فَانْطَلَقَ زَيْدٌ إِلَى صَالِحٍ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِي لِيَخْطُبُ ابْنَتَكَ، فَقَالَ: لِي يَتَامَى وَلَمْ أَكُنْ لأُثْرِبَ لَحْمِي، وَأَرْفَعَ إِلَيْكَ يَخْطُبُ ابْنَتَكَ، فَقَالَ: لِي يَتَامَى وَلَمْ أَكُنْ لأُثْرِبَ لَحْمِي، وَأَرْفَعَ لَلْكُ يَخْطُبُ ابْنَتَكَ، فَقَالَ: لِي يَتَامَى وَلَمْ أَكُنْ لأَثْرِبَ لَحْمِي، وَأَرْفَعَ لَلْكُمْتُ الله بْنُ عُمَرَ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلَاناً، وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، فَأَنْتُ رَسُولَ الله يَعْيَمْ فِي حَجْرِهِ، وَلَمْ يُوَامِرُهَا، عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيماً فِي حَجْرِهِ، وَلَمْ يُوَامِرُهَا، عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيماً فِي حَجْرِهِ، وَلَمْ يُوَامِرُهَا، عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي، فَأَنْكَ صَالِحٍ فَقَالَ: (أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ يُوَامِرُهَا، فَالَ نَعَمْ، فَقَالَ: (أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ يُولِي مِثْلَ مَا فَقَالَ: (أَنْكُحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ يَعِمْ، فَقَالَ: (أَشِيرُوا عَلَى النِسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ) وَهِيَ بِكُرٌ، فَقَالَ فَعَلْتُ مَا فَعَلْتُ هَذَا لِمَا يُصِدِقُهَا ابْنُ عُمَرَ، فَإِنَّ لَهُ فِي مَالِي مِثْلَ مَا وَلَا يَعْظُلَ اللهُ عَلَاكَ اللهُ عَلَى النَّالَةُ عُمْرَ، فَإِنَّ لَهُ فِي مَالِي مِثْلُ مَا أَعْطَاهًا.

• حسن.

ابْنِ عُمَر: أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ ابْنَتَهُ، قَالَ: فَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِي يَتِيمٍ لَهُ، قَالَ: فَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِي يَتِيمٍ لَهُ، قَالَ:

فَزَوَّجَهَا الأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَزَوَّجَهَا الأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ؛ (أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ).

\* حدیث حسن. (د)

#### ٢٣ ـ باب: في الولي

١٥٤ - عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ).

\* حديث صحيح. (د ت جه مي)

١٥٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ).

\* حديث حسن. (جه)

الْوَلِيَّانِ، عَامِرٍ: أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا).
 إيناده ضعف.

بغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ). [٢٤٣٧٢]

\* صحيح وإسناده ضعيف. (د ت جه مي)

مُواَهُ عَنْ سَمُرَةً: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَنَكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ الْبَيْعُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا).

\* إسناده ضعيف. (د ت ن جه مي)

#### ٢٤ ـ باب: خطبة النكاح

\* صحيح وإسناده ضعيف. (د ت ن جه مي)

الْخُطْبَةُ (الْخُطْبَةُ (الْخُطْبَةُ (الله ﷺ: (الْخُطْبَةُ الله ﷺ: (الْخُطْبَةُ الله ﷺ: (الْخُطْبَةُ النَّبِي الْجُذْمَاءِ).

\* إسناده قوي. (د ت)

□ وفي رواية: (كُلُّ كَلَامٍ، أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ الله، فَهُوَ أَبْتَرُ، أَوْ قَالَ: أَقْطَعُ). [٨٧١٢]

\* ضعیف. (د جه)

#### ٢٥ ـ باب: التهنئة بالزواج

١٦١٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا رَفَّا إِنْسَاناً إِذَا تَزَوَّجَ،

قَالَ: (بَارَكَ الله لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ). [۸۹۵۷] \* إسناده قوي رجاله رجال الصحيح. (د ت جه مي)

مِنْ بَنِي جُشَمَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالُوا: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ: لَا مِنْ بَنِي جُشَمَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالُوا: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ: لَا مِنْ بَنِي جُشَمَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالُوا: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ: لَا يَوْمَلُوا ذَلِكَ، قَالُوا: فَمَا نَقُولُ يَا أَبَا يَزِيدَ؟ قَالَ: قُولُوا: (بَارَكَ الله لَعُولُوا ذَلِكَ، قَالُوا: فَمَا نَقُولُ يَا أَبَا يَزِيدَ؟ قَالَ: قُولُوا: (بَارَكَ الله لَكُمْ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ) إِنَّا كَذَلِكَ كُنَّا نُؤْمَرُ.

\* صحيح لغيره. (ن جه مي)

## ٢٦ ـ باب: ما يشترطه الولي من المهر

الشَّحِلَّ بِهِ فَرْجُ الله ﷺ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ، فَهُو لَهَا، وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ وَلِيُّهَا الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ، فَهُو لَهَا، وَمَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ). [٢٤٩٠٩]

• حسن.

370 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ).

[٦٧٠٩]

\* حديث حسن. (د ن جه).

## ٢٧ ـ باب: من تزوَّج ولم يُسَمِّ صداقاً

٥١٦٥ - عَنْ عَلْقَمَةً، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ الله فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ،
 ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ،
 فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ،

وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى.

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (د ت ن جه مي)

## ۲۸ ـ باب: نكاح الولود

بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْياً شَدِيداً، وَيَقُولُ: (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْياً شَدِيداً، وَيَقُولُ: (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِلْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْياً شَدِيداً، وَيَقُولُ: (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِلْبَاءَةِ، وَيَنْهَ الْقِيَامَةِ).

• صحيح لغيره.

الله عَلْم قَالَ: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (انْكِحُوا أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ، فَإِنِّي أُبَاهِي بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• صحيح لغيره.

### ٢٩ ـ باب: نكاح الزانية

مَاهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ مَهْزُولٍ، وَكَانَتْ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ أَوْ تُسَافِحُ، وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ أَوْ تُسَافِحُ، وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا؟ قَالَ: فَقَرَأً عَلَيْهِ نَبِيُّ الله عَلَيْهِ: ﴿وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا؟ قَالَ: قَقَرَأً عَلَيْهِ نَبِيُّ الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

\* حسن وإسناده ضعيف. (د ت ن)

الْمَجْلُودُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مِثْلَهُ). قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (الزَّانِي الْمَجْلُودُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مِثْلَهُ).

\* إسناده حسن. (c)

#### ٣٠ ـ باب: المحلل والمحلل له

• ١٧٠ - عَنْ عَبْدِ الله ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ: الْوَاشِمَةَ ، وَالْمَتَوَشِّمَةَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ، وَآكِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ، وَآكِلَ اللهُ عَلَيْهُ . وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ، وَآكِلَ اللهُ عَلَيْهُ . [٤٢٨٣]

\* إسناده صحيح على شرط البخاري. (ت ن مي)

الله الْمُحِلَّ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. [۸۲۸۷]

• إسناده حسن.

## ٣١ ـ باب: الزوجان يسلم أحدهما

وَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئاً. [١٨٧٦] \* إسناده حسن. (دت جه)

رَسُولِ الله ﷺ، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، وَسُولَ الله، وَسُولَ الله اللهِ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالِهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ

\* إسناده ضعيف. (د ت)

١٧٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَيْلِيَّ، فَقَالَ: رَسُولِ الله عَيْلِيَّ، فَقَالَ: وَعُجُهَا الأَوَّلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِيَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتَ إِسْلَامِي. فَنَزَعَهَا النَّبِيُ عَيْلِيْ مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ.
 زَوْجِهَا الآخِرِ، وَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ.

\* إسناده ضعيف. (د جه)

رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ. وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ. وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ. [٦٩٣٨]

## ٣٢ - باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع

النَّقَفِيَّ: أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ: أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً).

□ وزاد في رواية: فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي لأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلاً، وَايْمُ الله، لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ، وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ، أَوْ لأُورِّتُهُنَّ فِي مَالِكَ، أَوْ لأُورِّتُهُنَّ مِنْك، وَلاَمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ. [٤٦٣١]

\* حديث صحيح. (ت جه)

### ٣٣ ـ باب: الرجل يسلم وعنده أختان

وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (طَلِّقْ أَيَّتُهُمَا شِئْتَ). [١٨٠٤٠]

\* إسناده محتمل للتحسين. (د ت جه)

## ٣٤ ـ باب: الرجل يتزوج فيجد بها عيباً

 ثَوْبَهُ، وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ، أَبْصَرَ بِكَشْجِهَا بَيَاضاً، فَانْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ، ثُوْبَهُ، وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا أَتَاهَا شَيْئاً. [١٦٠٣٢]

• إسناده ضعيف.

## ٣٥ ـ باب: ما جاء في كثرة الأهل

التَّبَقُرِ (١) فِي الأَهْلِ، وَالْمَالِ.

□ زاد في رواية: وقَالَ عَبْدُ الله: كَيْفَ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ أَهْلِينَ أَهْلٌ بِالْمَدِينَةِ، وَأَهْلٌ بِكَذَا، وَأَهْلٌ بِكَذَا؟.

• إسناده ضعيف.

**\$ \$ \$** 

١٧٩ - (١) المراد بالتبقر هنا: كثرة الولد.



#### العشرة بين الزوجين

#### ١ ـ باب: العدل بين الزوجات

• ١٨٠ - [م] عَنْ أَنسٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَقَدْ كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ عَيْ وَبَيْنَ نِسَائِهِ شَيْءٌ، فَجَعَلَ يَرُدُّ بَعْضَهُنَّ عَنْ بَعْضٍ، فَجَاءَ أَبُو النَّبِيِّ عَيْ وَبَيْنَ نِسَائِهِ شَيْءٌ، فَجَعَلَ يَرُدُّ بَعْضَهُنَّ عَنْ بَعْضٍ، فَجَاءَ أَبُو بَعْضٍ فَقَالَ: احْشُ يَا رَسُولَ الله فِي أَفْوَاهِهِ فِنَّ التُّرَابَ، وَاخْرُجْ إِلَى الصَّلَةِ (١٤٠١٤]

اَمْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَيْهِ الْمُرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَيْهِ سَاقِطاً أَوْ مَائِلاً) شَكَّ يَزِيدُ.

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (د ت ن جه مي)

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ ضَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ نِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ. قَالَ عَفَّانُ: وَيَقُولُ: (هَذِهِ قِسْمَتِي) ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ). (٢٥١١١]

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (د ت ن جه مي)

١٨٣ - عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بَعَثَتْهُ إِلَى رَسُولِ الله عَيْكِ بِقِنَاعٍ

<sup>•</sup> ١٨٠ - (١) الحديث عند مسلم وفيه بيان أمر القسم بين الزوجات، وهو قوله: كان للنبي على تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع. الحديث [١٤٦٢].

عَلَيْهِ رُطَبٌ، فَجَعَلَ يَقْبِضُ قَبْضَةً فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَأَكَلَ بَقِيَّتَهُ أَكْلَ رَقْبِضُ الْقَبْضَةَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَأَكَلَ بَقِيَّتَهُ أَكْلَ رَقْبِعُهُ أَكُلَ رَقْبَعُهِهِ.
[١٢٢٦٧]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

## ٢ ـ باب: تصوم المرأة بإذن زوجها

الله ﷺ: (لَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا عَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ).

الْمُعَطَّلِ إِلَى النَّبِيِّ عَنِيْ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ زَوْجِي الْمُعَطَّلِ إِلَى النَّبِيِّ عَنِيْ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بِنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلَا يَصْلِي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، فَهَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، فَإِنَّهَا تَقُرأُ سُورَتَيْنِ فَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا، قَالَ: فَقَالَ: (لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ فَإِنَّهَا تَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ وَاحِدَةٌ لَكَفَتِ النَّاسَ)، وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي، فَإِنَّهَا تَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ فَلَا أَصْلِي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، شَابٌ فَلَا أَصْلِي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ: (فَإِذَا اسْتَيْقَطْتَ فَصَلِّ).

\* إسناده صحيح. (د جه مي)

#### ٣ ـ باب: حق الزوجة من المبيت

١٨٦ - [م] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ

عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، وَإِنْ شِئْتِ، سَبَّعْتُ لِنِسَائِي). [٢٦٥٠٤]

الله ﷺ وَكَانَتْ بْن مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا اتَّخَذَ رَسُولُ الله ﷺ وَعَنْدَهَا ثَلَاثًا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا.

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (د)

• إسناده ضعيف.

### ٤ ـ باب: المرأة تهب يومها لضرتها

الحَّا عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: لَمَّا كَبِرَتْ سَوْدَةُ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِي مَا نَسَائِهِ، قَالَتْ: وَكَانَتْ أُوَّلَ لِي بِيَوْمِهَا مَعَ نِسَائِهِ، قَالَتْ: وَكَانَتْ أُوَّلَ لِي بِيَوْمِهَا مَعَ نِسَائِهِ، قَالَتْ: وَكَانَتْ أُوَّلَ الْمَرَأَةِ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي.
 [7٤٣٩٥]

□ وفي رواية: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَراً، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا وَلَيْلَتَهَا وَلَيْلَتَهَا وَلَيْلَتَهَا وَلَيْلَتَهَا لَعَائِشَةَ، زَوْج النَّبِيِّ ﷺ. [٢٤٨٥٩]

أَنْ رَسُولَ الله ﷺ وَجَدَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتَ حُمِيً فِي شَيْءٍ، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: يَا عَائِشَةُ، أَرْضِي عَنِي رَسُولَ الله ﷺ وَلَكِ يَوْمِي، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: يَا عَائِشَةُ، أَرْضِي عَنِي رَسُولَ الله ﷺ وَلَكِ يَوْمِي، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخَذَتْ خِمَاراً لَهَا مَصْبُوعاً بِزَعْفَرَانٍ، فَرَشَتْهُ بِالْمَاءِ لِيَفُوحَ رِيحُهُ، فَقَعَدَتْ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ الله وَ الله وَ الله الله عَلَيْهِ، فَقَالَ الله وَالله الله عَلَيْهِ، فَقَالَ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ الله عَلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ، وَأَخْبَرَتْهُ بِالأَمْرِ، فَرَضِي عَنْهَا. [٢٤٦٤٠]

\* إسناده ضعيف. (جه)

## ٥ - باب: غيرة الضرائر وافتخار بعضهن على بعض

النَّبِيِّ عَلَيْ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي عَلَيَّ ضَرَّةٌ، فَهَلْ عَلَيَّ النَّبِيِّ عَلَيْ ضَرَّةٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ: أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ؛ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ).

سَائِهِ عَائِشَةَ ـ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ ـ أَظُنَّهَا عَائِشَةَ ـ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةً فِيهَا طَعَامٌ، قَالَ: فَضَرَبَتِ الأُخْرَى بِيَدِ الْخَادِمِ، فَكُسِرَتِ الْقَصْعَةُ بِينِصْفَيْنِ، قَالَ: فَضَرَبَتِ الأُخْرَى بِيَدِ الْخَادِمِ، فَكُسِرَتِ الْقَصْعَةُ بِينِصْفَيْنِ، قَالَ: فَضَرَبَتِ الأُخْرَى، فَيُعُولُ: (غَارَتْ أُمُّكُمْ)، قَالَ: بِنِصْفَيْنِ، قَالَ: فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى، فَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، ثُمَّ وَأَخَذَ الْكَسْرَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى، فَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، ثُمَّ قَالَ: (كُلُوا) فَأَكُلُوا وَحَبَسَ الرَّسُولَ، وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَذَفَعَ إِلَى الرَّسُولِ قَصْعَةً حَتَّى فَرَغُوا، فَذَفَعَ إِلَى الرَّسُولِ قَصْعَةً أُخْرَى، وَتَرَكَ الْمَكْسُورَةَ مَكَانَهَا.

١٩٤٥ - [م] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ لِي زَوْجاً وَلِي ضَرَّةً، وَإِنِّي أَتَشَبَّعُ مِنْ زَوْجِي، أَقُولُ

أَعْطَانِي كَذَا، وَكَسَانِي كَذَا، وَهُو كَذِبٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْظَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ). (الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْظَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ).

٥١٩٥ عنْ عَائِشَة، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْلَ صَفِيَّة، أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّ إِنَاءً فِيهِ طَعَامٌ، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ صَفِيَّة، أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّ إِنَاءً فِيهِ طَعَامٌ، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا كَفَّارَتُهُ؟ فَقَالَ: (إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ كَسَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا كَفَّارَتُهُ؟ فَقَالَ: (إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ كَطَعَام).
 كَطَعَام).

\* إسناده حسن. (د ن)

مَا اللهِ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سُواءَةَ، قَالَ: مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ﴿ وَإِنَّكَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ﴿ وَإِنَّكَ لَكَ عَائِشَةَ عَنْ خُلُقِ عَظِيمِ ﴿ إِنَّ هُ وَاللهُ عَيْقِيدٌ ، فَقَالَتْ: حَدِّثِينِي عَنْ ذَاكَ ، قَالَتْ: كَدِّثِينِي عَنْ ذَاكَ ، قَالَتْ: صَنَعْتُ لَهُ طَعَاماً ، فَقُلْتُ لِجَارِيَتِي: اذْهَبِي ، صَنَعْتُ لَهُ طَعَاماً ، فَقُلْتُ لِجَارِيَتِي: اذْهَبِي ، فَإِنْ جَاءَتْ هِيَ بِالطَّعَامِ ، فَوَضَعَتْهُ قَبْلُ ، فَاطْرَحِي الطَّعَامَ ، قَالَتْ: فَجَاءَتْ بِالطَّعَامِ ، قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ قَبْلُ ، فَاطْرَحِي الطَّعَامَ ، قَالَتْ: فَجَاءَتْ بِالطَّعَامِ ، قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ أَنْكَ اللهِ عَلَيْهُ ، وَقَالَ: (اقْتَصُوا ، أَوْ فَعَتِ الْقَصْعَةُ ، فَانْكَسَرَتْ ، وَكَانَ نِطْعاً ، قَالَتْ: فَجَمَعَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ، وَقَالَ: (اقْتَصُوا ، أَوْ وَكَانَ نِطْعاً ، قَالَتْ: فَجَمَعَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ، وَقَالَ: (اقْتَصُوا ، أَوْ قَصِّي لِقُلْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ ، وَقَالَ: (اقْتَصُوا ، أَوْ اللهُ عَلَيْهُ ، وَقَالَ: (اقْتَصُوا ، أَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

\* إسناده ضعيف. (جه)

#### ٦ \_ باب: الوصية بالنساء وحسن معاشرتهن

الله ﷺ: (لَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَسْتَقِيمُ لَكَ الْمَوْأَةُ عَلَى خَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، إِنَّمَا هِيَ كَالضِّلَعِ: إِنْ تُقِمْهَا تَسْتَقِيمُ لَكَ الْمَوْأَةُ عَلَى خَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، إِنَّمَا هِيَ كَالضِّلَعِ: إِنْ تُقِمْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوجٌ).
 [٩٧٩٥]

١٩٨ - [خ] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَّقِي كَثِيراً مِنَ الْكَلَام

وَالْإِنْبِسَاطِ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ مَخَافَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا الله ﷺ مَخَافَة أَنْ يَنْزِلَ فِينَا الله ﷺ تَكَلَّمْنَا. [٥٢٨٤]

١٩٩٥ - [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يَظْوَرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنً

الله عَلَيْ: (أَكْمَلُ الله عَلَيْهُ: (أَكْمَلُ الله عَلَيْهُ: (أَكْمَلُ الله عَلَيْهُ: (أَكْمَلُ الله عَلَيْهُ: (أَكْمَلُ الله عَلَيْهُ، (الله عَلَيْهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ). [٧٤٠٢] \* حديث صحيح. (د ت مي)

٥٢٠١ - عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقْعُولُ: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنَ الْمَاءِ أُجِرَ).

قَالَ: فَأَتَيْتُهَا، فَسَقَيْتُهَا، وَحَدَّثْتُهَا بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ. • صحيح بشواهده.

٢٠٠٥ - عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلْعِ تَكْسِرْهَا، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا).
 الضِّلْعِ تَكْسِرْهَا، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا).

## • حديث صحيح.

٣٠٠٣ - عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبِ الرِّيَاحِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ذَرِّ، فَلَمْ أَجِدْهُ، وَرَأَيْتُ الْمَرْأَةَ فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: هُوَ ذَاكَ فِي ضَيْعَةٍ لَهُ. فَجَاءَ يَقُودُ أَوْ يَسُوقُ بَعِيرَيْنِ قَاطِراً أَحَدَهُمَا فِي عَجْزِ صَاحِبِهِ، فِي عُنْقِ كُلِّ يَقُودُ أَوْ يَسُوقُ بَعِيرَيْنِ قَاطِراً أَحَدَهُمَا فِي عَجْزِ صَاحِبِهِ، فِي عُنْقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِرْبَةٌ، فَوَضَعَ الْقِرْبَتَيْنِ، قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ، مَا كَانَ مِنَ النَّاسِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِرْبَةٌ، فَوَضَعَ الْقِرْبَتَيْنِ، قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ، مَا كَانَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَاهُ مِنْكَ، وَلَا أَبْغَضَ أَنْ أَلْقَاهُ مِنْكَ قَالَ: للله أَبُوكَ، وَمَا يَجْمَعُ هَذَا؟ قَالَ: لله أَبُوكَ، وَمَا يَجْمَعُ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ وَأَدْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُنْتُ أَرْجُو

فِي لِقَائِكَ أَنْ تُخْبِرَنِي أَنَّ لِي تَوْبَةً وَمَخْرَجاً، وَكُنْتُ أَخْشَى فِي لِقَائِكَ أَنْ تُخْبِرَنِي أَنَّهُ لَا تَوْبَةً لِي، فَقَالَ: أَفِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: عَفَا الله عَمَّا سَلَفَ. ثُمَّ عَاجَ بِرَأْسِهِ إِلَى الْمَوْأَةِ فَأَمَرَ لِي بِطَعَامٍ فَالْتَوَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَالْتَوَتْ عَلَيْهِ، ثَمَّ أَمْرَهَا فَالْتَوَتْ عَلَيْهِ، ثَمَّ أَمْرَهَا فَالْتَوَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، قَالَ: إِيها دَعِينَا عَنْكِ. فَإِنَّكُنَّ لَنْ تَعْدُونَ مَا قَالَ لَنَا فِيكُنَّ رَسُولُ الله عَلَيْهِ. قُلْتُ: وَمَا قَالَ لَكُمْ فَإِنْ تَدْهَبُ تَقُوّمُهَا تَكْسِرُهَا، فَإِنْ تَدْهَبُ تُقَوِّمُهَا تَكْسِرُهَا، فَإِنْ تَدْهَبُ تُقَوِّمُهَا تَكْسِرُهَا، فَإِنْ تَدَعْهَا فَفِيهَا أُودٌ وَبُلْغَةٌ). فَوَلَّتْ فَجَاءَتْ بِثَرِيدَةٍ كَأَنَّهَا قَطَاةٌ، فَقَالَ: فِيكُنَّ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَالْتَهُ مَا تُكْسِرُهَا، فَوَلَتْ فَجَاءَتْ بِثَرِيدَةٍ كَأَنَّهَا قَطَاةٌ، فَقَالَ: فَلَا وَلَا أَهُولَنَكَ، إِنِّي صَائِمٌ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَجَعَلَ يُهَذَّبُ الرُّكُوعَ وَيُخْفَفُهُ، وَرَأَيْتُهُ يَتَحَرَّى أَنْ أَشْبَعَ أَوْ أُقَارِبَ، ثُمَّ جَاءَ فَوضَعَ يَدَهُ مَعِي، وَيُخَفِّقُهُ، وَرَأَيْتُهُ يَتَحَرَّى أَنْ أَشْبَعَ أَوْ أُقَارِبَ، ثُمَّ جَاءَ فَوضَعَ يَدَهُ مَعِي، وَيُخَفِّفُهُ، وَرَأَيْتُهُ يَتَحَرَّى أَنْ أَشْبَعَ أَوْ أُقَارِبَ، ثُمَّ جَاءَ فَوضَعَ يَدَهُ مَعِي، وَيُخْفُهُ، وَرَأَيْتُهُ يَتَحَرَّى أَنْ أَشْبَعَ أَوْ أُقَارِبَ، ثُمَّ جَاءَ فَوضَعَ يَدَهُ مَعِي، وَيُخْتُلُ فَيَالًا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ فَقُلْتُ: مَنْ كُنْتُ أَنْكُ وَبُنِي قَالَ: اللّهَ هُرِي قَالَ: اللّهُ عَلَى اللّهُ أَنْ اللّهُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَكْذِبُنِي قَالَ: أَلْهُ مُنْكُ وَبُنِي أَنْكُ صَائِمٌ، ثُمَّ أَرَاكَ تَأْكُلُ؟ مَنْكُ بَنِي أَنْكُ صَائِمٌ، فَوَجَبَ لِي الْعَعَامُ مَعَكَ. وَكَبُرَنِي أَنَّهُ الللهَا عَامُ مَعَكَ اللّهُ عَلَى ا

\* رجاله ثقات. (می).

١٠٢٥ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ:
 إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَهِيَ يُسْتَمْتَعُ بِهَا عَلَى عِوَجٍ فِيهَا).

• حديث صحيح لغيره.

# ٧ ـ باب: خير النساء من تعتني بزوجها وأولادها

٥٢٠٥ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ خَطَبَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، وَلِي عِيَالٌ. فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ: (خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغْرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغْرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ).

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيراً. [٧٦٥٠]

وَكَانَتْ مُصْبِيةً، كَانَ لَهَا خَمْسَةُ مَصْبِيةً، كَانَ لَهَا خَمْسَةُ مَصْبِيةً، كَانَ لَهَا خَمْسَةُ صِبْيَةٍ أَوْ سِتَةٌ، مِنْ بَعْلٍ لَهَا مَاتَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عِنْ : (مَا صِبْيَةٍ أَوْ سِتَةٌ، مِنْ بَعْلٍ لَهَا مَاتَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عِنْ : (مَا يَمْنَعُنِي مِنْكَ أَنْ لَا تَكُونَ الله، مَا يَمْنَعُنِي مِنْكَ أَنْ لَا تَكُونَ الله، مَا يَمْنَعُنِي مِنْكَ أَنْ لَا تَكُونَ أَخْبَ الله، مَا يَمْنَعُنِي مِنْكَ أَنْ لَا تَكُونَ أَنْ يَضْغُو هَوُلاءِ الصِّبْيَةَ عِنْدَ رَأْسِكَ أَخْبَ الله إلى الله عَنْدُ وَلَكِنِي أَكْرِمُكَ أَنْ يَضْغُو هَوُلاءِ الصِّبْيَةَ عِنْدَ رَأْسِكَ بُكُرَةً وَعَشِيَّةً. قَالَ: (فَهَلْ مَنَعَكِ مِنِي شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ؟) قَالَتْ: لَا بُكُرَةً وَعَشِيَّةً. قَالَ: (فَهَلْ مَنَعَكِ مِنِي شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ؟) قَالَتْ: لَا بُكُرَةً وَعَشِيَّةً. قَالَ: (فَهَلْ مَنَعَكِ مِنِي شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ؟) قَالَتْ: لَا بُكُرَةً وَعَشِيَّةً. قَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَيْهُ: (يَرْحَمُكِ الله: إِنَّ خَيْرَ نِسَاءٍ رَكِبْنَ أَعْلَى وَلَدٍ فِي صِغَرٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلٍ بِذَاتِ يَدٍ).

• حسن لغيره دون ذكر اسم المرأة.

وَرُحِيْنُ الْإِبِلَ، صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، وَأَحْنَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، وَأَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ).

• إسناده صحيح.

## ٨ - باب: خدمة الرجل في أهله

٨٠٠٥ - [خ] عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا
 حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

٥٢٠٩ ـ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَمَا يَصْنَعُ أَحَدُكُمْ: يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيُرَقِّعُ ثَوْبَهُ. وَيُرَقِّعُ ثَوْبَهُ.

#### • حديث صحيح.

☐ وفي رواية: كَانَ بَشَراً مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِي ثَوْبَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ.

## ٩ \_ باب: خروج النساء لحاجتهن

وَاللهُ مَا ضُوبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ، قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ لِحَاجَتِهَا لَيْلاً بَعْدَ مَا ضُوبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ، قَالَتْ: وَكَانَتْ امْرَأَةً تَفْرَعُ لَيْلاً بَعْدَ مَا ضُوبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ، قَالَتْ: وَكَانَتْ امْرَأَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جَسِيمَةً، فَوَافَقَهَا عُمَرُ، فَأَبْصَرَهَا فَنَادَاهَا: يَا سَوْدَةُ، إِنَّكِ وَاللهُ مَا تَحْفَيْنَ عَلَيْنَا إِذَا خَرَجْتِ، فَانْظُرِي كَيْفَ تَحْرُجِينَ، أَوْ كَيْفَ تَصْنَعِينَ؟ فَانْكَفَتْ، فَرَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ الله عَيْقٍ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى، فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ لَهَا عُمَرُ، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقاً، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ، وَإِنَّ الْعَرْقَ لَفِي يَدِهِ، فَقَالَ: (لَقَدْ أُذِنَ، لَكُنَّ أَنْ تَحْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ).

وفي رواية: أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ، وَهُو صَعِيدٌ أَفْيَحُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ الله عَلَيْ: احْجُبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله عَلَيْ يَفْعَلُ، لِرَسُولِ الله عَلَيْ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ، حِرْصاً عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأُنْزِلَ الْحِجَابُ. [٢٥٨٦٦]

## ١٠ - باب: تحريم هجر فراش الزوج

(إِذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ، فَبَاتَ وَهُوَ غَضْبَانُ، لَعَنَتْهَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ، فَبَاتَ وَهُوَ غَضْبَانُ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ).

٢١٢٥ - عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ مِنِ امْرَأَتِهِ حَاجَةً فَلْيَأْتِهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى تَنُورٍ). [١٦٢٨٨]
 ٥ وفي رواية بلفظ: (وَلَو كَانَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ). [٢٠/٢٤٠٠٩]
 \* حديث ضعيف. (ت)

## ١١ - باب: ما يكره من ضرب النساء

٣١٧٥ - [ق] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (﴿إِذِ اَنْبَعَثَ أَشْقَنْهَا ﷺ) الشمس انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ، عَزِيزٌ مَنِيعٌ
 فِي رَهْطِهِ، مِثْلُ ابْن زَمْعَةَ).

ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي الضَّحِكِ مِنَ الضَّرْطَةِ، فَقَالَ: (إِلَامَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟).

قَالَ: ثُمَّ قَالَ: (إِلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يُضاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ).

٥٢١٤ - عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: ضِفْتُ عُمَرَ، فَتَنَاوَلَ امْرَأَتَهُ فَضَرَبَهَا، وَقَالَ: يَا أَشْعَثُ، احْفَظْ عَنِّي ثَلاثاً حَفِظْتُهُنَّ عَنْ رَسُولِ الله عَلَي : لَا تَسْأَلِ الرَّجُلَ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ، وَلا تَنَمْ إِلَّا عَلَى وَتُر وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ.

٥٢١٥ ـ (ع) عَنْ عَلِيِّ: أَنَّ امْرَأَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ وَقَالَ نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ فِي فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ الْوَلِيدَ يَضْرِبُهَا ـ وَقَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ: تَشْكُوهُ ـ قَالَ: (قُولِي لَهُ: قَدْ أَجَارَنِي). قَالَ عَلِيٌّ: فَلَمْ تَلْبَثْ عَدِيثِهِ: تَشْكُوهُ ـ قَالَ: (قُولِي لَهُ: قَدْ أَجَارَنِي). قَالَ عَلِيٌّ: فَلَمْ تَلْبَتْ مِنْ إِلَّا ضَرْباً. فَأَخَذَ هُدْبَةً مِنْ وَبِهِ فَدَفَعَهَا إِلَيْهَا. وَقَالَ: (قُولِي لَهُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيُّ قَدْ أَجَارَنِي). فَلَمْ تَلْبَثْ إِلَّا ضَرْباً. فَرَفَعَ فَلَمْ تَلْبَثْ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى رَجَعَتْ. فَقَالَتْ: مَا زَادَنِي إِلَّا ضَرْباً. فَرَفَعَ فَلَمْ تَلْبَثْ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى رَجَعَتْ. فَقَالَتْ: مَا زَادَنِي إِلَّا ضَرْباً. فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: (اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْوَلِيدَ أَثِمَ بِي مَرَّتَيْنِ).

• إسناده ضعيف.

### ١٢ \_ باب: فتنة الرجال بالنساء

٢١٦٥ - [ق] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى أُمَّتِي مِنَ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ).

٥٢١٧ ـ [م] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَإِنَّ الله ﴿ اللهُ عَلَىٰ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أُوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أُوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاء).

## ١٣ \_ باب: إياكم والدخول على النساء

م٢١٨ - [ق] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: (الْحَمْوُ الْمَوْتُ).

٥٢١٩ \_ [م] عَنْ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: إِنَّ نَفَراً مِنْ

بَنِي هَاشِم دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: لَمْ أَرَ لِلَّا يَحْبُراً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ (إِنَّ الله قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ)، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله ﷺ وَلِي الله عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: (لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: (لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ).

• ٧٢٠ - عَنْ مَوْلِّى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَهُ اللَّهِ عَلِيِّ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَأَذِنَ لَهُ، فَتَكَلَّمَا فِي حَاجَةٍ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلَهُ الْمَوْلَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَمْرُو: نَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَسْتَأْذِنَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ. [١٧٧٦٧]

\* صحيح بطرقه وشواهده. (ت)

وَمَنْ عَبْدِ الله ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ).

• حسن لغيره.

• حديث صحيح بطرقه وشواهده.

٥٢٢٣ - عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى

فَاطِمَةَ، فَأَذِنَتْ لَهُ، قَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَرَجَعَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ؟ قَالُوا: نَعَمْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ؟ قَالُوا: نَعَمْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ حِينَ لَمْ تَجِدْنِي هَاهُنَا، قَالَ: إِنَّ عَلِيٌّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ حِينَ لَمْ تَجِدْنِي هَاهُنَا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَّةٍ، نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ. [١٧٨٢٣]

• حديث صحيح بطرقه وشواهده.

﴿ وَمَنْ قَعَدَ عَلَى اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ قَعَدَ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ قَعَدَ عَلَى فِرَاشِ مُغِيبَةٍ قَيَّضَ الله لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً).

• إسناده ضعيف.

٥٢٢٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الله أَعَانَنِي الله أَعَانَنِي الله أَعَانَنِي الله أَعَانَنِي الله أَعَانَنِي عَلَيْهِ، فَأَسْلَمَ).

\* إسناده ضعيف. (ت مي)

[وانظر في الموضوع: ٦٩٨٤]

### ١٤ ـ باب: من رأى امرأة فليأت أهله

وَاللهُ الْأَنْصَادِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّانْصَادِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ وَاللهِ اللهُ الأَنْصَادِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ وَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَأَتَى زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً، فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ، وَقَالَ: (إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مِمَّا فِي نَفْسِهِ).

٥٢٢٧ - عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ

جَالِساً فِي أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله قَدْ كَانَ شَيْءٌ؟ قَالَ: (أَجَلْ، مَرَّتْ بِي فُلَانَةُ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ، فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا، فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا، فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِثْيَانُ الْحَلَالِ).

[////]

• صحيح لغيره.

# ١٥ - باب: لا تصف المرأة امرأة لزوجها

٥٢٢٨ - [خ] عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تُبَاشِرِ الْمَوْأَةُ الْمَوْأَةُ، حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا؛ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا). [٣٦٠٩]

# ١٦ - باب: في الغيلة

وَهُبٍ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ، قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فِي نَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ (١) فَنَظَرْتُ فِي الرُّوم، وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، وَلَا يَضُرُّ الْغِيلَةِ (١) فَنَظَرْتُ فِي الرُّوم، وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، وَلَا يَضُرُّ الْغِيلَةِ (١) فَنَظَرْتُ فِي الرُّوم، وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، وَلَا يَضُرُّ الْغِيلَةِ لَهُ: أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا)، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لَهُ: (ذَاكَ الْوَأَدُ الْخَفِيُ وَهُوَ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْمُ دَهُ سُلِلَتْ ( ) التكوير]. [۲۷٤٤٧]

• ٢٣٠ - [م] عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ، قَالَ: إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي. قَالَ: (لِمَ؟) قَالَ: شَفَقاً عَلَى وَلَدِهَا، أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا، فَقَالَ: (إِنْ كَانَ لِلْلَكَ فَلَا، مَا ضَارَّ ذَلِكَ فَلا، مَا ضَارَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ).

٥٢٢٩ ـ (١) (الغيلة): هي أن يجامع إمرأته وهي مرضع. وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة وهي حامل.

النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ يَقُولُ: مَا مَنْ أَسْمَاءَ بِنْت يَزِيدَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرّاً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُدْرِكُ الْفَارِسَ، فَيُدَعْثِرُهُ)(١) قَالَ: قُلْتُ: مَا تَعْنِي؟ قَالَ: الْغِيلَةُ، يَأْتِي الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِي تُرْضِعُ.
[٢٧٥٨٥]

\* إسناده ضعيف. (د جه)

### ١٧ ـ باب: تحريم إفشاء سر المرأة

٥٢٣٧ - [م] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ،
 وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا).

#### ١٨ \_ باب: حكم العزل

وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. وَاللَّهِ عَلَى عَلْمَ لَا عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.

🗖 وفي رواية: قَدْ كُنَّا نَصْنَعُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ. 🔹 [١٥٠٣٢]

َ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْنَبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ الْنَبِيِّ عَلَيْ الْعَنْ لِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال

□ وفي رواية: أَصَبْنَا سَبْياً، يَوْمَ حُنَيْنٍ فَكُنَّا نَلْتَمِسُ فِدَاءَهُنَّ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: (اصْنَعُوا مَا بَدَا لَكُمْ، فَمَا قَضَى الله فَهُوَ كَائِنٌ، فَلَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ). [١١٤٣٨]

٢٣١ - (١) (يدعثره): أي: يسقطه ويصرعه.

□ وفي رواية: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ، إِنَّ لِي وَلِيدَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ، وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تَزْعُمُ أَنَّ الْمَوْؤُودَةَ الصُّغْرَى الْعَزْلُ، فَقَالَ: (كَذَبَتْ يَعْمِلُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تَزْعُمُ أَنَّ الْمَوْؤُودَةَ الصُّغْرَى الْعَزْلُ، فَقَالَ: (كَذَبَتْ يَعْمِلُ، وَإِنَّ اللهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلُقَهُ، لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَصْرِفَهُ). [١١٤٧٧]

م ٢٣٥ - [م] عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَهِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا، أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَهِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا، أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، قَالَ: (اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا)، قَالَ: (قَدْ قَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ، قَالَ: (قَدْ قَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ، قَالَ: (قَدْ أَتُهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا).

النَّبِيّ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تُرْضِعُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَنِ أَشْجَعَ سَأَلَ النَّبِي عَلِيدٍ (إِنَّ مَا النَّبِي عَلِيدٍ (إِنَّ مَا يُقَدَّرُ فِي الرَّحِم فَسَيَكُونُ).

\* صحيح بشواهده. (ن)

وَ الْعَزْلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا.

\* إسناده ضعيف. (جه)

٥٢٣٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِي الْعَزْلِ:
 (أَنْتَ تَخْلُقُهُ، أَنْتَ تَرْزُقُهُ، أَقِرَّهُ قَرَارَهُ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ الْقَدَرُ).

• إسناده ضعيف.

٥٢٣٩ - عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَسَأَلَ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَوْ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ

الْوَلَدُ أَهْرَقْتَهُ عَلَى صَخْرَةٍ، لأَخْرَجَ الله مِنْهَا وَلَداً، وَلَيَخْلُقَنَّ الله نَفْساً هُوَ خَالِقُهَا).

• إسناده ضعيف.

#### ١٩ ـ باب: وصايا للنساء

• ٢٤٠ - عَنْ عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ)، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (لأَنَّكُنَّ تُكْثِرُنَ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (لأَنَّكُنَّ تُكْثِرُنَ اللَّهْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ).

\* صحيح لغيره. (مي)

٥٧٤١ - عَنْ عَبْدِ السَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَيْ الْجَنَّةِ شِئْتِ).

• حسن لغيره.

الْعَاصِ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَقَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي هَذَا الْعَاصِ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَقَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي هَذَا الشِّعْبِ إِذْ قَالَ: (انْظُرُوا، هَلْ تَرَوْنَ شَيْئاً؟) فَقُلْنَا: نَرَى غِرْبَاناً فِيهَا الشِّعْبِ إِذْ قَالَ: (انْظُرُوا، هَلْ تَرَوْنَ شَيْئاً؟) فَقُلْنَا: نَرَى غِرْبَاناً فِيهَا عُرَابٌ أَعْصَمُ أَحْمَرُ الْمِنْقَارِ، وَالرِّجْلَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا غُرَابٌ أَعْصَمُ أَحْمَرُ النِّمْنَاءِ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فِي يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنَ النِّسَاءِ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فِي الْعِرْبَانِ).

<sup>•</sup> إسناده صحيح.

وَمُولَ الله عَلَيْ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْماً، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى رَسُولَ الله عَلَيْ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْماً، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى بِيدِهِ إِلَيْهِنَّ بِالسَّلَامِ، قَالَ: (إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ الْمُنَعَّمِينَ، إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ الْمُنَعَّمِينَ، إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَا رَسُولَ الله، أَعُوذُ بِالله يَا نَبِيَّ الله مِنْ كُفْرَانِ نِعَمِ الله، قَالَ: (بَلَى: إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُهَا، وَيَطُولُ كُفْرَانِ نِعَمِ الله، قَالَ: (بَلَى: إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُهَا، وَيَطُولُ تَعْنِيسُهَا، ثُمَّ يُزَوِّجُهَا الله الْبَعْلَ، وَيُفِيدُهَا الْوَلَدَ، وَقُرَّةَ الْعَيْنِ، ثُمَّ تَعْنِيسُهَا، ثُمَّ يُزَوِّجُهَا الله الْبَعْلَ، وَيُفِيدُهَا الْوَلَدَ، وَقُرَّةَ الْعَيْنِ، ثُمَّ تَعْضِبُ الْغَضْبَةَ، فَتُقْسِمُ بِالله مَا رَأَتْ مِنْهُ سَاعَةً خَيْراً قَطُّ، فَذَلِكَ مِنْ كُفْرَانِ الْمُنَعَمِينَ).

• حديث حسن.

## ٢٠ ـ باب: حق الزوج على المرأة

عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ: أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فِي حَاجَةٍ، فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟) حَاجَةٍ، فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟) قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: (كَيْفَ أَنْتِ لِهُ؟) قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: (فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ). [١٩٠٠٣]

• إسناده محتمل للتحسين.

• صحيح لغيره.

٧٤٦ - عَنْ عَائِذ الله بْن عَبْدِ الله: أَنَّ مُعَاذاً قَدِمَ عَلَيْهِمُ الْيَمَنِ

#### • إسناده ضعيف.

٥٢٤٨ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَدِمَ مُعَاذُ الْيَمَنَ، أَوْ قَلَ: قَدِمَ مُعَاذُ الْيَمَنَ، أَوْ قَالَ: الشَّامَ، فَرَأَى النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا، فَرَوَّى (١) فِي نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهَا أَنْ يُعَظَّمَ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا، فَرَوَّأْتُ فِي نَفْسِي أَنَّكَ رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا، فَرَوَّأْتُ فِي نَفْسِي أَنَّكَ رَأَيْتُ النَّ عَظَمَ، فَقَالَ: (لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ

٧٤٧ ـ سقط هذا الرقم سهواً ولا حديث تحته.

٨٤٨ ـ (١) (فروَّى): يقال: روأت في الأمر: إذا فكرت فيه.

الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهَا كُلَّهُ، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبِ لأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ).

\* جيد وإسناده ضعيف. (جه)

• إسناده ضعيف لاضطرابه.

وَ وَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ، كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ أَنْ تَفْعَلَ أَمْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللل

\* إسناده ضعيف. (جه)

٥٢٥١ ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ الله ﷺ مَعَهَا

ابْنَانِ لَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَمَا سَأَلَتْهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا أَعْطَاهَا، ثُمَّ قَالَ: (حَامِلَاتُ وَالِدَاتُ رَحِيمَاتُ لَوْلَا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلْنَ الْجَنَّةَ). [٢٢٣١١] 
\* إسناده ضعيف. (جه)

## ٢١ ـ باب: حق المرأة على زوجها

٠٢٥٢ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: (حَرْثُكَ اثْتِ حَرْثَكَ أَنَّى نَبِيَّ الله نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: (حَرْثُكَ اثْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ، غَيْرَ أَنْ لَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، وَأَطْعِمْ إِذَا طَعِمْتَ، وَاكْسُ إِذَا اكْتَسَيْتَ. كَيْفَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى وَأَطْعِمْ إِلَا بِمَا حَلَّ عَلَيْهَا).

\* إسناده حسن. (د جه)

## ٢٢ \_ باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا: (هِيَ اللَّوطِيَّةُ الصُّغْرَى). [٦٩٦٧]

• إسناده حسن، والموقوف أصح.

□ وفي رواية: أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا كَافِرٌ. 

[١٩٦٨]

٥٢٥٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (لَا يَنْظُرُ الله إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا).

□ وفي رواية: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا).

\* حدیث حسن. (د جه می)

٥٢٥٥ ـ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، صَاحِبِ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّ

رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ الله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ).

\* صحيح لغيره. (جه مي)

٣٠٥٦ - عَنْ عَلِيٍّ بْن طلق، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَكُونُ بِالْبَادِيَةِ فَتَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّوَيْحَةُ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّ الله وَعَلَىٰ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، إِذَا فَعَلَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (إِنَّ الله وَعَلَىٰ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، إِذَا فَعَلَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (إِنَّ الله وَعَلَىٰ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوضَا، وَلا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَ، وَقَالَ مَرَّةً: فِي أَحْدُكُمْ فَلْيَتَوضَا، وَلا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَ، وَقَالَ مَرَّةً: فِي أَدْبَارِهِنَّ).

\* إسناده ضعيف. (د ت مي)

## ٢٣ ـ باب: التستر عند الجماع

مروم عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ الله ﷺ قَطُّ.

\* إسناده ضعيف. (جه)

[وانظز في الموضوع: ٥٩٥١]

## ٢٤ ـ باب: غَيْرةُ الرجال

٥٢٥٩ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (غَيْرَتَانِ: إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا الله، وَالأُخْرَى يُبْغِضُهَا الله، وَمَخِيلَتَانِ: إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا الله، وَالأُخْرَى يُبْغِضُهَا الله، الْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا الله، وَالْأَخْرَى يُبْغِضُهَا الله، وَالْمَخِيلَةُ إِذَا تَصَدَّقَ يُحِبُّهَا الله، وَالْمَخِيلَةُ إِذَا تَصَدَّقَ يُحِبُّهَا الله، وَالْمَخِيلَةُ إِذَا تَصَدَّقَ

٧٥٧ ـ سقط هذا الرقم سهواً ولا حديث تحته.

الرَّجُلُ يُحِبُّهَا الله، وَالْمَخِيلَةُ فِي الْكِبْرِ يُبْغِضُهَا الله). [١٧٣٩٨]

• حسن لغيره.

• ٢٦٠ ـ (ع) عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَلَا تَسْتَحْيُونَ أَوْ تَغَارُونَ؟ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءَكُمْ يَخْرُجْنَ فِي الأَسْوَاقِ يُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ. [١١١٨]

• إسناده ضعيف.

## ٢٥ ـ باب: ذكر الرجل ما يكون عند إصابة أهله

الشّياعُ حَرَامٌ). وَمُولِ اللهِ عَلَيْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: (الشّياعُ حَرَامٌ).

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: يَعْنِي بِهِ الَّذِي يَفْتَخِرُ بِالْجِمَاعِ. [١١٢٣٥]

• إسناده ضعيف.

وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: (لَعَلَّ رَجُلاً يَقُولُ: مَا يَفْعَلُ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: (لَعَلَّ رَجُلاً يَقُولُ: مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُحْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا) فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقُلْتُ: بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُحْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا) فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ قَالَ: (فَلَا تَفْعَلُوا إِيَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ قَالَ: (فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُمْ لَيَقُعْلُونَ قَالَ: (فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ قَالَ: (فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ قَالَ: (فَلَا تَفْعَلُوا لَقِي شَيْطَانُةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ).

• إسناده ضعيف.

٣٢٦٥ - عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الطُّفَاوَةِ، قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي فَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الطُّفَاوَةِ، قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَدْرِكُ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ الله عَلَى اللهِ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله، حَتَّى إِذَا أَنْفَدَ مَا فِي الْكِيسِ أَلْقَاهُ إِلَيْهَا، فَجَمَعَتْهُ فَجَعَلَتْهُ فِي الْكِيسِ، ثُمَّ دَفَعَتْهُ إِلَيْهِ.

فَقَالَ لِي: أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنِّي، وَعَنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي بَيْنَمَا أَنَا أُوعَكُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: (مَنْ أَحَسَّ الْفَتَى الدَّوْسِيَّ، مَنْ أَحَسَّ الْفَتَى الدَّوْسِيَّ، مَنْ أَحَسَّ الْفَتَى الدَّوْسِيَّ، مَنْ أَحَسَّ الْفَتَى الدَّوْسِيَّ، مَنْ أَحَسَّ الْفَتَى الدَّوْسِيَّ؛) فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: هُوَ ذَاكَ يُوعَكُ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ الدَّوْسِيَّ؟) فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: هُوَ ذَاكَ يُوعَكُ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ تَرَى يَا رَسُولَ الله، فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ وَقَالَ لِي: مَعْرُوفاً، فَقُمْتُ.

فَانْطَلَقَ حَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ صَفَّانِ مِنْ رِجَالٍ وَصَفَّ مِنْ نِسَاءِ، أَوْ صَفَّانِ مِنْ نِسَاءٍ، وَصَفَّ مِنْ رِجَالٍ وَفَعْلَى مَنْ فَقَالَ: (إِنْ نَسَّانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمُ، فَأَقْبُلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: (إِنْ نَسَّانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا، وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ)، فَصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ وَلَمْ يَنْسَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبُلَ عَلَيْهِمْ بِوجهِهِ، فَقَالَ: (مَجَالِسَكُمْ، هَلْ فِيكُمْ رَجُلِّ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَغْلَقَ بَابَهُ وَأَرْجَى سِتْرَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُحَدِّثُ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ إِنَّا مَلْكُ وَلَا النِّسَاءِ فَقَالَ: (هَلْ أَيْمُ لَيْعَدِّثُ فَيَقُولُ: (هَلْ أَيْمُ لَكُتُوا فَأَقْبُلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: (هَلْ إِنَّهُمْ لَيُحَدِّثُ فَيَقُولُ: (هَلْ يَعْلَى كَذَا؟) فَسَكَثُوا فَأَقْبُلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: (هَلْ يَعْلَى كَذَا، وَفَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا؟) فَسَكَثُوا فَأَقْبُلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: (هَلْ يَعْلَى كَذَا، وَفَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا؟) فَسَكَثُوا فَأَقْبُلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: (هَلْ يَعْلَى كَذَا، وَفَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا؟) فَسَكَثُوا فَأَقْبُلَ عَلَى النِسَاءِ فَقَالَ: (هَلْ يَطْولُ وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا، فَقَالَتْ: إِي وَالله إِنَّهُمْ لَيُحَدِّثُونَ، مِنْكُ مَنْ مُعْلَ ذَلِكَ؟ إِنَّ مَثَلُ مَنْ مَثَلُ شَيْطَانٍ وَشَيْطَانَةٍ لَقِي آعَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسِّكَةِ، قَضَى وَلَيْ اللَّي مُثَلَ مَنْ مَثَلُ شَيْطَانٍ وَشَيْطَانَةٍ لَقِي آعَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسِّكَةِ، قَضَى مَثَلُ مَثَلُ شَيْطَانٍ وَشَيْطَانَةٍ لَقِي آعَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسِّكَةِ، قَضَى مَثَلُ شَيْطُونُ وَشَيْطُانِ وَشَيْطَانَةٍ لِقِي آلَكَ وَلَهُ وَالِدٍ) قَالَ: (أَلَا لَا لَا يُفْضِينَ رَجُلٌ إِلَى عَلَى وَلَهِ إِنْ وَالِدٍ) قَالَ: وَذَكَرَ ثَالِفَةً وَالِكُ وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى الْمَرَأَةَ إِلَى مَنْ مَلَا مُؤْلُونُ الْمَوالَةُ وَلَالًا وَلَا اللّهُ وَلَا الْمَرَأَةُ إِلَى مَنْ الْمَوالِقُ الْمَالُ اللّهُ وَلِيلًا الللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُولَةُ وَلَا اللّهُ الْمُولَةُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُ

فَنَسِيتُهَا (أَلَا إِنَّ طِيبَ الرَّجُل مَا وُجِدَ رِيحُهُ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ، أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يُوجَدْ رِيحُهُ). [1.977]

\* إسناده ضعيف. (د)

## ٢٦ ـ باب: هُنَّ أغلب

٢٦٢٥ \_ (ع) عَنْ نَضْلَةَ بْنِ طَرِيفٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: الأَعْشَى، وَاسْمُهُ: عَبْدُ الله بْنُ الأَعْوَرِ، كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ، يُقَالُ لَهَا: مُعَاذَةُ، خَرَجَ فِي رَجَبِ يَمِيرُ أَهْلَهُ مِنْ هَجَرَ، فَهَرَبَتِ امْرَأَتُهُ بَعْدَهُ، نَاشِزاً عَلَيْهِ، فَعَاذَتْ بِرَجُلِ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: مُطَرِّفُ بْنُ بُهْصُلِ بْنِ كَعْبِ بْنِ قَمَيْشَع بْنِ دُلَفَ بْنِ أَهْضَمَ بْنِ عَبْدِ الله، فَجَعَلَهَا خَلْفَ ظَهْرهِ، فَلَمَّا قَدِمَ، وَلَمْ يَجِدْهَا فِي بَيْتِهِ، وَأُخْبِرَ أَنَّهَا نَشَزَتْ عَلَيْهِ، وَأَنَّهَا عَاذَتْ بِمُطَرِّفِ بْنِ بُهْصُل، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَمِّ، أَعِنْدَكَ امْرَأَتِي مُعَاذَةُ؟ فَادْفَعْهَا إِلَيَّ، قَالَ: لَيْسَتْ عِنْدِي، وَلَوْ كَانَتْ عِنْدِي لَمْ أَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، قَالَ: وَكَانَ مُطَرِّفٌ أَعَزَّ مِنْهُ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ عَيَّكِيُّه، فَعَاذَ بِهِ، وَأَنْشَأَ يَقُولُ:

يَا سَيِّدَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبْ وَقَذَفَتْنِي بَيْنَ عِيصٍ مُؤْتَشَبْ وَهُنَّ شَرٌّ غَالِبِ لِمَنْ غَلَبْ

إِلَيْكَ أَشْكُو ذِرْبَةً مِنَ الذِّرَبْ كَالذِّئْبَةِ الْغَبْشَاءِ فِي ظِلِّ السَّرَبْ خَرَجْتُ أَبْغِيهَا الطَّعَامَ فِي رَجَبْ فَخَلَّفَتْنِي بِنِزَاع وَهَرَبْ أَخْلَفَتِ الْعَهْدَ وَلَطَّتْ بِالذَّنَبْ

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: (وَهُنَّ شَرُّ غَالِبِ لِمَنْ غَلَبْ).

فَشَكَا إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَمَا صَنَعَتْ بِهِ، وَأَنَّهَا عِنْدَ رَجُل مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: مُطَرِّفُ بْنُ بُهْصُل، فَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ مُطَرِّفٍ، انْظُرِ امْرَأَةَ هَذَا مُعَاذَةَ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ)، فَأَتَاهُ كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقُرِئَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا: يَا مُعَاذَةُ، هَذَا كِتَابُ النَّبِيِّ عَيْكُ فِيكِ، فَأَنَا دَافِعُكِ إِلَيْهِ، قَالَتْ: خُذْ لِي عَلَيْهِ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ: لَا يُعَاقِبُنِي فِيمَا صَنَعْتُ، فَأَخَذَ لَهَا ذَاكَ عَلَيْهِ، وَدَفَعَهَا مُطَرِّفٌ إِلَيْهِ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

لَعَمْرُكَ مَا حُبِّي مُعَاذَةً بِالَّذِي يُغَيِّرُهُ الْوَاشِي وَلَا قِدَمُ الْعَهْدِ وَلَا سُوءُ مَا جَاءَتْ بِهِ إِذْ أَزَالَهَا فُوَاةُ الرِّجَالِ، إِذْ يُنَاجُونَهَا بَعْدِي • إسناده ضعيف.





#### النفقات

## ١ \_ باب: فَضُلُّ النفقة على الأهل

٥٢٦٥ - [ق] عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَيْ النَّبِيِّ عَنْ أَبْهُ
 قَالَ: (إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ
 صَدَقَةً).

وَيَنَارٍ عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنَارِ عُنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ، ثُمَّ عَلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ فِي سَبِيلِ الله، ثُمَّ عَلَى يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ، ثُمَّ عَلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ فِي سَبِيلِ الله، ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ الله).

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَيَبْدَأُ بِالْعِيَالِ.

َ زاد في رواية: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالِهِ صِغَاراً يُعِقُّهُمُ الله بِهِ. (٢٢٤٥٣]

٥٢٦٧ - [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْقَ: (دِينَاراً أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَاراً تَصَدَّقْتَ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَاراً تَصَدَّقْتَ بِهِ، وَدِينَاراً أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَقْضَلُهَا الدِّينَارُ الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَقْضَلُهَا الدِّينَارُ الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَقْضَلُهَا الدِّينَارُ الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.
آهْلِك).

٥٢٦٨ - عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ، فَهُوَ لَكَ

صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ).

• حديث حسن.

٥٢٦٩ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:
 (مَا أَعْطَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ صَدَقَةٌ).

• صحيح لغيره.

وَفْقُهُ فِي مَعِيشَتِهِ). الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ رَفْقُهُ فِي مَعِيشَتِهِ).

• إسناده ضعيف.

الله عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: (مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ).

• إسناده ضعيف.

## ٢ \_ باب: نفقة الأهل مقدمة على الصدقة

٧٧٧٥ - [ق] عَنْ جَابِرِ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَاماً لَهُ يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ، عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: (مَنْ يَشْتَرِيهِ، مَنْ يَشْتَرِيهِ؟) فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الله النَّحَّامُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، وَقَالَ: (إِذَا كَانَ فَضْلٌ، فَعَلَى عِيَالِهِ، وَقَالَ: (إِذَا كَانَ فَضْلٌ، فَعَلَى عِيَالِهِ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ، فَعَلَى وَيَالِهِ، وَقَالَ: عَلَى ذِي رَحِمِهِ - وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ، فَعَلَى عِيَالِهِ، وَطُلٌ، فَهَاهُنَا، وَهَاهُنَا، وَهَاهُنَا، وَهَاهُنَا، وَهَاهُنَا، وَهَاهُنَا).

٧٧٣ \_ [م] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ). [٦٤٩٥]

وفي رواية: إِنَّ مَوْلَى لِعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، قَالَ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ هَذَا الشَّهْرَ هَاهُنَا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ فَقَالَ لَهُ: تَرَكْتَ لأَهْلِكَ مَا يَقُوتُهُمْ هَذَا الشَّهْرَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَاتْرُكْ لَهُمْ مَا يَقُوتُهُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضِيعَ يَقُولُ: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَقُولُ: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَقُوتُ).

٣٧٤ - عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ
 يَقُولُ: (مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَوَلَدَكَ وَزَوْجَتَكَ
 وَخَادِمَكَ).

\* إسناده حسن. (جه)

# ٣ ـ باب: تأخذ الزوجة من مال زوجها بالمعروف

• ٢٧٥ - [ق] عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُخِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ الْيَوْمَ أَهْلُ يُخِلِّهُمُ الله وَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ الْيَوْمَ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِزَّهُمُ الله وَ عَلَى طَهْرِ الأَرْضِ الْيَوْمَ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِزَّهُمُ الله وَ عَلَى مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِلَيَّ أَنْ يُعِزَّهُمُ الله وَ عَلَى الله عَلَيْهِ: (وَأَيْضاً وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ).

ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا حَرَجٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا حَرَجٌ عَلَيْكِ: أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ).

# ٤ \_ باب: الرجل يأخذ من مال ولده

الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ). وَالنَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: (إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ).

\* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (د ت ن جه مي)

و ٢٧٧ - عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي؟ قَالَ: إِنَّ أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ الله ﷺ، وَإِنَّ أَعْوَالَ (أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوهُ هَنِيئاً).

\* صحيح لغيره. (د جه)





### ١ - باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

٣٧٩ - [ق] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ: (إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ).
 الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ).

• ٢٨٠ - [ق] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي؟ قَالَ: (فَأَصْنَعُ بِهَا مَاذَا؟) قَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ: (وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟) فَقَالَتْ: قَالَتْ: تَزَوَّجُهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلِيْهِ: (وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟) فَقَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، وَأَحَقُ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي)، قَالَتْ: فَوَالله لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (لَوْ تَخُطُبُ دُرَّةَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (لَوْ كَانَتْ تَحِلُّ لِي لَمَا تَزَوَّجُتُهَا، قَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُويْبَةُ مَوْلَاةُ بَنِي كَانَتْ تَحِلُّ لِي لَمَا تَزَوَّجُتُهَا، قَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُويْبَةُ مَوْلَاةُ بَنِي كَانَتْ تَحِلُّ لِي لَمَا تَزَوَّجُتُهَا، قَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُويْبَةُ مَوْلَاةُ بَنِي كَانَتْ تَحِلُّ لِي لَمَا تَزَوَّجُتُهَا، قَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُويْبَةُ مَوْلَاةُ بَنِي هَالِمُهُ فَيْ لَا يَعْرِضْنَ عَلَيَ أَخُواتِكُنَّ وَلَا بَنَاتِكُنَّ).

فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا؟ قَالَ: وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا؟ قَالَ: وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، ابْنَةُ خِي قِنَ الرَّضَاعَةِ). [٦٢٠]

### ٢ ـ باب: لبن الفحل

٣٨٧٠ ـ [ق] عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: جَاءَنِي أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، وَالَّذِي أُرْضِعَتْ عَائِشَةُ مِنْ لَبَنِهِ، هُوَ أَخُوهُ، فَجَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ أَخُوهُ، فَجَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: (ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عَمُّكِ) قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ فَقَالَ: (ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عَمُّكِ) قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: (تَرِبَتْ يَمِينُكِ، هُوَ عَمُّكِ).

□ وفي رواية: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، مِنْ خَالٍ، أَوْ عَمِّ، أَوْ ابْنِ أَخِ). [٢٤٧١٢]

## ٣ ـ باب: إنما الرضاعة من المجاعة

٢٨٣ - [ق] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ وَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، قَالُ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ الله عَلِيْهِ؛ كَأَنَّهُ شَقَ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله عَلِيْهِ؛ كَأَنَّهُ شَقَ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ؛ (انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ؛ (انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا لَرَسُولَ الله عَلَيْهِ؛ (انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ).

#### ٤ - باب: المصة والمصتان

٥٢٨٤ - [م] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قَالَ: (لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ).

٥٢٨٥ ـ [م] عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ فِي

بَيْتِي، فَجَاءَ أَعْرَابِيٍّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً أُخْرَى، فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي اللَّولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا امْرَأَةً وَلَا الْمُحُدْثَى إِمْلَاجَةً، أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ، وَقَالَ مَرَّةً: رَضْعَةً، أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ: الرَّضْعَةُ أَوِ فَالَ: الرَّضْعَةُ أَوِ لَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ، أَوْ قَالَ: الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ).

مه الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ). وَالْمُصَّتَانِ).

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (ت ن)

## ه ـ باب: رضاعة الكبير

٥٢٨٧ - [م] عَنْ عَائِشَة، جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ﷺ، إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِم عَلَيَّ، رَسُولَ الله ﷺ، إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِم عَلَيَّ، فَقَالَ: (أَرْضِعِيهِ) فَقَالَتْ: كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ فَضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: (أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ). ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَتْ: مَسُولُ الله ﷺ قَالَ: (أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ). ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئاً أَكْرَهُهُ.

وفي رواية: أَتَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو - وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُنْبَةَ - رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِماً مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَأَنا فُضُلٌ وَإِنَّا كُنَّا نَرَاهُ وَلَداً وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَأَنا فُضُلٌ وَإِنَّا كُنَّا نَرَاهُ وَلَداً وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَأَنا فُضُلٌ وَإِنَّا كُنَّا نَرَاهُ وَلَداً وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَة تَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ الله وَآدَعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُو اَقْسَطُ عِندَ اللّهَ وَرَسُولُ الله عَنْ عَنْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِماً ، فَأَرْضَعَتُهُ [الأحزاب: ٥] فَأَمْرَهَا رَسُولُ الله عَنْ عَنْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِماً ، فَأَرْضَعَتُهُ أَنْ تُرْضِعَ سَالِماً ، فَأَرْضَعَتُهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا تَأْمُلُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا تَأْمُلُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا تَا أَنْ مَا إِلَا اللهُ عَلَيْهُ أَنْ يَرَاهَا وَبَنَاتِ أَخُواتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَنَاتِ أَخُواتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا

وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ كَبِيراً خَمْسَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَة وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِا أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَالله مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ لِسَالِمِ مِنْ دُونِ النَّاسِ. [٢٦٣٣٠]

مه٧٨٠ - [م] عَنْ أُمّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَداً بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَالله مَا نُرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ الله ﷺ لِسَالِم خَاصَةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ، وَلَا رَائِينَا. [٢٦٦٦٠]

٥٢٨٩ - عَنْ سَهْلَةَ، امْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ سَالِماً مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ، وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَرْضِعِيهِ). فَقَالَتْ: كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ؟
 فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَرْضِعِيهِ). فَقَالَتْ: كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ؟
 فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَرْضِعِيهِ).
 فَقَالَتْ: كَيْفَ أُرْضَعَتْهُ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.

• حديث صحيح على خطأ في إسناده.

• ٢٩٠ - عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَتْ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْراً، فَكَانَتْ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِي، فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ الله عَلَيْ تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ، وَدَخَلَتْ دُوَيْبَةٌ لَنَا فَأَكَلَتْهَا. [٢٦٣١٦] \* إسناده ضعيف. (جه)

# ٦ - باب: الشهادة في الرضاع

اَبْنَةَ أَبِي الْحَارِثِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي الْحَارِثِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَلَكَرَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَكَلَّمْتُهُ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَقُمْتُ عَنْ رَسُولَ الله ﷺ، فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَكَلَّمْتُهُ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَقُمْتُ عَنْ

يَمِينِهِ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا هِيَ سَوْدَاءُ، قَالَ: (وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ). [١٩٤٢٤]

النَّبِيَّ عَلِيْ ، أَوْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَ عَلَيْ ، أَوْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَ عَلِيْ ، أَوْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَ عَلِيْ ، فَقَالَ: مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ ، فَقَالَ: (رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ).

• إسناده ضعيف جداً.

## ٧ ـ باب: لا رضاع بعد فصال

سَفَرٍ، فَوَلَدَتِ امْرَأَتُهُ، فَاحْتُبِسَ لَبَنُهَا، فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ، فَدَخَلَ سَفَرٍ، فَوَلَدَتِ امْرَأَتُهُ، فَاحْتُبِسَ لَبَنُهَا، فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ، فَدَخَلَ حَلْقَهُ، فَوَلَدَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ، قَالَ: فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ، وَلا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا أَنْبَتَ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكِ (لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ).

« صحیح بشواهده وإسناده ضعیف. (د)

|    |  |   | Ę. |
|----|--|---|----|
|    |  |   |    |
|    |  |   |    |
|    |  |   |    |
|    |  |   |    |
|    |  |   |    |
|    |  |   |    |
|    |  |   |    |
|    |  |   |    |
|    |  |   |    |
|    |  |   |    |
| e. |  |   |    |
|    |  | • |    |
|    |  |   |    |
|    |  |   |    |
|    |  |   |    |
|    |  |   |    |
|    |  |   |    |
|    |  |   |    |
|    |  |   |    |



أحكام الأسرة

الكتاب الثالث

الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة





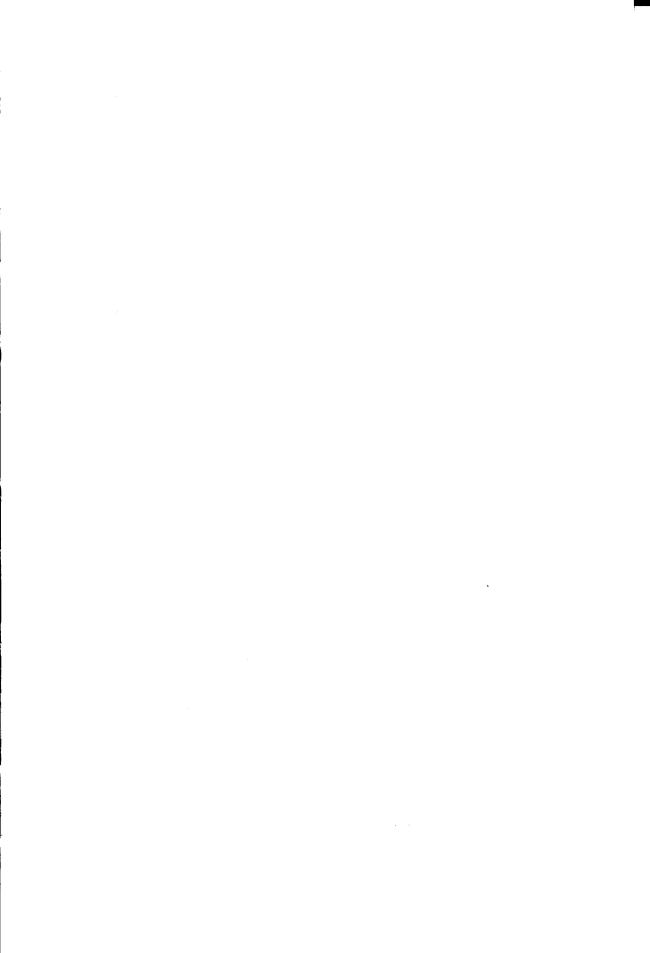



## الطلاق والخلع والعدة

#### ١ ـ باب: طلاق الحائض

حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ عَيَّ اَنْ ابْنَ عُمَر، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ عَيِّ الْمَارَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطْلِقَهَا قَبْلَ أَنْ يَطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَطَلِّقَهَا، قَالَ: وَتِلْكَ الْعِلَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله وَ الله وَ الله النِّسَاءُ. يَمَسَّهَا، قَالَ: وَتِلْكَ الْعِلَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله وَعَلَى أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَيَقُولُ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَيَقُولُ: أَمَّا أَنَا فَطَلَّقُتُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله وَيَ اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَمْرَهُ أَنْ يَمُهِلَهَا حَتَّى تَطِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، وَمَا أَنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ الله بِمَا أَمْرَكُ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ.

□ وفي رواية: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرِهَا لِلسُّنَّةِ) قَالَ: فَفَعَلْتُ، قَالَ أَنسٌ: فَسَأَلْتُهُ: هَلِ اعْتَدَدْتَ بِالَّتِي طَلَّقْتَهَا وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: وَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا، إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ.
[٦١١٩]

٥٢٩٥ \_ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمُرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، اللهُ بْنُ عُمَرَ الْمَرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ،

فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ الله ﷺ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لِيُرَاجِعْهَا فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ).

• إسناده ضعيف.

## ٢ \_ باب: أحكام الطلاق الثلاث

وَمُ وَأَبِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْ وَرَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْخَطَّابِ، طَلاقُ الثَّلاثِ: وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَ لَهُمْ الثَّلاثِ: وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَ لَهُمْ فِي أَمْدٍ كَانَ لَهُمْ فِي أَمْدٍ كَانَ لَهُمْ فِي أَمْدُ عَلَيْهِمْ.
[٢٨٧٥]

# ٣ ـ باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً حتى تنكح غيره

٧٩٧ - [ق] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَيْ ، فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ تَزَوَّجَنِي، وَإِنَّمَا عِنْدَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ، لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: يَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ، لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله عَيْقِ، فَمَا زَادَ رَسُولُ الله عَيْقِ: (كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ رَسُولُ الله عَيْقِ: (كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ). [٢٤٠٥٨]

مروم عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبَابُ وَيُرْخَى السِّتْرُ ثُمَّ يُطَلِّقُ الْبَابُ وَيُرْخَى السِّتْرُ ثُمَّ يُطَلِّقُ الْبَابُ وَيُرْخَى السِّتْرُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: (لَا حَتَّى يَذُوقَ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: (لَا حَتَّى يَذُوقَ لَعُسَيْلَة).

\* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (ن جه)

و ٢٩٩ - عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: جَاءَتِ الْغُمَيْصَاءُ - أَوِ الرُّمَيْصَاءُ - إَلَى رَسُولِ الله ﷺ، تَشْكُو زَوْجَهَا، وَتَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَصِلُ الرُّمَيْصَاءُ - إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، تَشْكُو زَوْجَهَا، فَزَعَمَ أَنَّهُا كَاذِبَةٌ، وَلَكِنَّهَا إِلَيْهَا، فَمَا كَانَ إِلَّا يَسِيراً. حَتَّى جَاءَ زَوْجُهَا، فَزَعَمَ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَيْسَ لَكِ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ رَجُلٌ غَيْرُهُ).

\* إسناده صحيح. (ن)

٥٣٠٠ عن أنس بن مالك: أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ: سُئِلَ عَنْ رَجُل مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ: سُئِلَ عَنْ رَجُلاً،
 رَجُل كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلاً،
 فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأُوَّلِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: (لا، حَتَّى يَكُونَ الآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا، وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهَا، وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِها، وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِها.
 مِنْ عُسَيْلَتِهِ).

• صحيح لغيره.

الْجِمَاعُ). (الْعُسَيْلَةُ هِيَ النَّبِيَّ الْنَّبِيَّ الْنَّبِيَّ الْنَّبِيَّ الْنَّبِيَّ الْنَّبِيَ الْنَائِقُ الْنَائِلُ الْنَائِقُ الْنَائِلُ الْنَائِلُ الْنَائِلُ الْنَائِلُ الْنَائِلُ الْنَائِلُ الْنَائِلُ الْنَائِلُ الْنَائِلُ الْنَائِلِيَائِلُ الْنَائِلُ الْنَائِلِ

• إسناده ضعيف.

# ٤ ـ باب: نفقة وسكني المطلقة ثلاثاً

٣٠٠٥ ـ [م] عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهُ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ الله عَلَيْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: (لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ عَلَيْهِ)، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ، ثُمَّ فَقَالَ: (تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: (تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ

رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي)، فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا الْجَهْمِ خَطَبَانِي، فَقَالَ زَعُونُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةً فَصُعْلُوكُ رَسُولُ الله ﷺ: (أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ).

وَي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْقٍ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ سُكْنَى وَلَا فَي السُّكْنَى وَالنَّفَقَة إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْقٍ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ سُكْنَى وَلَا نَفَقَة ، وَقَالَ: (يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ رَجْعَةٌ).

حدیث صحیح دون قوله: «یَا بِنْتَ آلِ قَیْسٍ، إِنَّمَا السُّکْنَی وَالنَّفَقَةُ عَلَی مَنْ کَانَتْ لَهُ رَجْعَةٌ».

#### ه ـ باب: متعة المطلقة

مَعْهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَا: مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَأَصْحَابٌ لَهُ، فَخَرَجْنَا سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَا: مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَأَصْحَابٌ لَهُ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ، يُقَالُ لَهُ: الشَّوْطُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطٍ، يُقَالُ لَهُ: الشَّوْطُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطٍ، يُقَالُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: (اجْلِسُوا). وَدَخَلَ هُوَ حَائِطَيْنِ جَلَسْنَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: (اجْلِسُوا). وَدَخَلَ هُو وَأَتِيَ بِالْجَوْنِيَّةِ فَعُزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي النَّحْلِ أُمَيْمَةُ ابِنْةُ النَّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ، وَمَعَهَا دَايَةٌ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ قَالَ: (هَبِي شَرَاحِيلَ، وَمَعَهَا دَايَةٌ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ قَالَ: (هَبِي نَفْسَكِ). قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ؟ قَالَ غَيْرُ أَبِي لَيْ نَفْسَكِ). قَالَتْ: إِنِّي الْجُوْنِ يُقَالُ لَهَا: أُمَيْنَةُ، قَالَتْ: إِنِّي أَعُوذُ بِاللهُ مَنْكَ. قَالَ: (يَا أَبَا أُسَيْدٍ مَنْ بَنِي الْجَوْنِ يُقَالُ لَهَا: أُمَيْنَةُ، قَالَتْ: (يَا أَبَا أُسَيْدٍ مَنْ بَنِي الْجَوْنِ يُقَالُ لَهَا: أُمَيْنَةُ، قَالَتْ: (يَا أَبَا أُسَيْدٍ مَنْ بَنِي الْجَوْنِ يُقَالُ لَهَا: أُمَيْنَا فَقَالَ: (يَا أَبَا أُسَيْدٍ مَنْ بَنِي الْجَوْنِ يُقَالُ لَهَا: أُمْيَنَةُ مَ عَلَيْنَا فَقَالَ: (يَا أَبَا أُسَيْدٍ وَلَكَ الْمَلِكَةُ وَلَالِسُولُ اللهُ عَلْمُولَا الْطَيْمَ الْمُلِكَةُ الْمَلِكَةُ الْمَلِكَةُ اللّهُ الْمَلِكَةُ الْمَلِكَةُ وَلَالًا اللهُ الْمَلِكَةُ الْمَلِكَةُ وَلَوْلِيسَتَيْنُ وَأَلْمِ الْمَلِكَةُ الْمَلْمَةُ الْمُلْعَلَى الْمُلِكَةُ الْمِلِكَةُ الْمَلِكَةُ الْمُهَا الْمُلْعَلَى الْمَلِكَةُ الْمُلْكَالُهُ الْمُلْعَلَى الْمُلِيقَالُ الْمُلْمَالُهُ الْمُلْعَلِقُهُ الْمُلْعَلِي الْمُلْكَالُهُ الْمُلْكَالُهُ الْمُلْعَلَى الْمُلِكَا الْمُلْكَالُكُ الْمُلْمَا فَالِولُولِكُ الْمُلْمَةُ الْمُلْعُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْكَالُولُ الْمُلْكَالُ اللهُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْمُنَا اللهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُلُولُ ال

#### ٦ ـ باب: العدة

٥٣٠٥ ـ [ق] عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ، فَقَدْ حَلَّتْ، فَدَخَلَ عَبَّاسٍ: آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ، فَقَدْ حَلَّتْ، فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَيْقٍ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا شَابٌ وَالآخِرُ كَهْلٌ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِ، فَقَالَ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا شَابٌ وَالآخِرُ كَهْلٌ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِ، فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحِلَّ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّباً، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ، فَجَاءَتْ رَسُولَ الله عَيَّا فَقَالَ: (قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ). [٢٦٧١٥]

٣٠٠٦ ـ [ق] عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ الله بْنَ عُتْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ الله عَلَىٰ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوفِّيَ عَنْهَا فِي رَسُولُ الله عَلَىٰ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوفِي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ بَدْرِيّاً فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ؛ يَعْنِي: ابْنَ بَعْكَكِ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ فَاسِهَا وَقَدْ اكْتَحَلَتْ، فَقَالَ لَهَا: ارْبَعِي عَلَى نَفْسِكِ ـ أَوْ نَحْوَ هَذَا لَغَاسِهَا وَقَدْ اكْتَحَلَتْ، فَقَالَ لَهَا: ارْبَعِي عَلَى نَفْسِكِ ـ أَوْ نَحْوَ هَذَا لَعَلَيْكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ، قَالَ لَهَا لَكَاتُ النَّبِي عَلَى فَقَالَ لَهَا لَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَقَالَ لَهَا لَكَاتُ النَّبِي عَلَى فَقَالَ لَهَا لَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ، فَقَالَ لَهَا لَلَهُ النَّبِي عَلَى فَقَالَ لَهَا النَّبِي عَلَى اللهُ عَلْمَ عَنْ حَمْلُكِ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى السَّابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَمْلُكِ عَلَى اللَّهُ الْقَالَ لَهَا لَكُوا السَّنَابِلُ بْنُ بَعْكَكُ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِي عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْكَامِ السَّلَهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْتَعَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُولُ الْمَالُولُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِرُ مِنْ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمَالَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالُولُ الْمَالَالَهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْمُ ال

٣٠٧ - [خ] عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: (قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي).

٥٣٠٨ - عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكِ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتُ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْكُ، تَعَلَّتُ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكِمَ عَلَيْهَا، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِ عَيْكِم، فَقَالَ: (إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا).

\* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (ت ن جه مي)

\* إسناده حسن. (د ت ن جه مي)

• ٣١٠ - عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقُلْتُ: تُزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ، فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ - أُمُّ وَلَدِي - لِعُمَرَ وَلِي: قَدْ أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ أَنْ - أُمُّ وَلَدِي - لِعُمَرَ وَلِي: قَدْ أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ.

• حديث صحيح لغيره.

٣١١ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ: كَأَنَّكِ تُحَدِّثِينَ نَفْسَكِ بِالْبَاءَةِ؟ مَا لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَنْقَضِيَ السَّنَابِلِ، فَقَالَ: كَأَنَّكِ تُحَدِّثِينَ نَفْسَكِ بِالْبَاءَةِ؟ مَا لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَبُعِدُ الأَجَلَيْنِ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ الله عَيْنَةٍ، فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْنَةٍ: (كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ السَّنَابِلِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْنَةٍ: (كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْضَيْنَهُ، فَاتِينِي بِهِ)، فَأَخْبَرَهَا أَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ أَنْقَضَتْ. [٢٧٧٤]

• إسناده ضعيف.

٣١٢٥ - (ع) عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ﴿وَأُولِكَ وَالْوَلَتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللِيلِمُ اللللْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

• إسناده ضعيف.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا عَدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. [١٧٨٠٣]

\* إسناده ضعيف. (د جه)

# ٧ ـ باب: خروج المعتدة لحاجتها نهاراً

٣١٤ - [م] عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله، قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ بَخُلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ، فَقَالَ: (بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي فَقَالَ: (بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً).
 [1888]

### ٨ ـ باب: ليس التخيير طلاقاً

٥٣١٥ ـ [ق] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ الله ﷺ، فَاخْتَرْنَاهُ، وَلَمْ يَعْدُدْهَا عَلَيْنَا شَيْئًا.

#### ٩ ـ باب: الظهار

الْحَرَامِ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ الْحَرَامِ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

٥٣١٧ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَحْرِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ امْرَأُ قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأْتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ، فَرَقاً مِنْ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلَتِي شَيْئاً، فَأَتَتَابَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَنْزَعَ، فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَوَتَبْتُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي وَقُلْتُ لَهُمْ: انْطَلِقُوا مَعِي إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ فَأَخْبِرُهُ بِأَمْرِي، فَقَالُوا: لَا وَالله لَا نَفْعَلُ، نَتَخَوَّفُ أَنْ يُنْزِلَ فِينَا قُرْآناً، أَوْ يَقُولَ فِينَا رَسُولُ الله ﷺ مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا، وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي، فَقَالَ لِي: (أَنْتَ بِذَاكَ)، فَقُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، فَقَالَ: (أَنْتَ بِذَاكَ)، فَقُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، قَالَ: (أَنْتَ بِذَاكَ)، قُلْتُ: نَعَمْ، هَا أَنَا ذَا، فَأَمْضِ فِيَّ حُكْمَ الله وَ إِلَّى فَإِنِّي صَابِرٌ لَهُ، قَالَ: (أَعْتِقْ رَقَبَةً)، قَالَ: فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي بِيَدِي وَقُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهَا، قَالَ: (فَصُمْ شَهْرَيْنِ)، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَهَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصِّيَام، قَالَ: (فَتَصَدَّقْ)، قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَقَدْ بِثْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ وَحْشاً مَا لَنَا عَشَاءٌ، قَالَ: (اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا

إِلَيْكَ، فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِيناً، ثُمَّ اسْتَعِنْ بِسَائِرِهِ عَلَيْكِ وَعَلَى عِيَالِكَ)، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْي، وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ السَّعَةَ وَالْبَرَكَةَ، قَدْ أَمْرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ فَادْفَعُوهَا لِي، قَالَ: فَدَفَعُوهَا إِلَيَّ. [١٦٤٢١]

\* صحيح بطرقه وشواهده. (د ت جه مي)

٥٣١٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: الْحَمْدُ لله الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ تُكَلِّمُهُ وَأَنَا فِي نَاحِيةِ الأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ تُكلِّمُهُ وَأَنَا فِي نَاحِيةِ الأَصْوَاتَ، مَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ: فَأَنْزَلَ الله وَ لَكُ نَا فَي الله قَوْلُ الله عَلَى الله قَوْلُ الله عَلَى الله قَوْلُ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (ن جه)

٥٣١٩ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ، قَالَتْ: فِيَّ - وَالله - وَفِي أَوْسِ بْنِ صَامِتٍ أَنْزَلَ الله وَ الله صَدْرَ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَهُ وَكَانَ شَيْخاً كَبِيراً قَدْ سَاءَ خُلُقُهُ وَضَجِرَ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْماً فَرَاجَعْتُهُ شَيْءٍ فَعَضِبَ، فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ فِي نَادِي قَوْمِهِ سَاعَةً، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ، فَإِذَا هُو يُرِيدُنِي عَلَى نَفْسِي، فَالَتْ: فَقُلْتُ: كُلَّ وَالَّذِي نَفْسُ خُويْلَةَ بِيَدِهِ، لَا تَخْلُصُ إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ مَا قُلْتُ: فَقَالَ: أَنْتِ عَلَى نَفْسُ خُويْلَةَ بِيَدِهِ، لَا تَخْلُصُ إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ مَا قُلْتُ حَتَّى يَحْكُم الله وَرَسُولُهُ فِينَا بِحُكْمِهِ، قَالَتْ: فَوَاتَبَنِي وَامْتَنَعْتُ مِنْهُ، فَعَلَبْتُهُ بِمَا تَعْلِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ الشَّيْخَ الضَّعِيفَ، فَأَلْقَيْتُهُ عَنِي.

قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى بَعْضِ جَارَاتِي فَاسْتَعَرْتُ مِنْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى بَعْضِ جَارَاتِي فَاسْتَعَرْتُ مِنْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا لَقِيتُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ، قَالَتْ: لَقِيتُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ، قَالَتْ: لَقِيتُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ، قَالَتْ:

فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً)، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَالله يَا رَسُولَ الله مَا عِنْدَهُ مَا يُعْتِقُ، قَالَ: (فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَالله يَا رَسُولَ الله إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: (فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً، وَسُقاً مِنْ تَمْرٍ)، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَالله يَا رَسُولَ الله مَا ذَاكَ عِنْدَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (فَإِنَّا سَنُعِينُهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : (فَإِنَّا سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ)، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَأَنَا يَا رَسُولُ الله سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ، بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ)، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَأَنَا يَا رَسُولُ الله سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ، قَالَ: (قَدْ أَصَبْتِ وَأَحْسَنْتِ، فَاذْهَبِي فَتَصَدَّقِي عَنْهُ، ثُمَّ اسْتَوْصِي بِابْنِ عَمِّلُ خَيْراً)، قَالَتْ: فَقَعَلْتُ.

• إسناده ضعيف.

### ١٠ \_ باب: الخلع

• ٣٢٠ \_ عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ وَجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ). [٢٢٣٧٩]

\* صحيح رجاله رجال الصحيح. (د ت جه مي)

٥٣٢١ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلِ الأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الصَّبْحِ فَوَجَدَ

حَبِيبَةً بِنْتَ سَهْلٍ عَلَى بَابِهِ بِالْغَلَسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: (مَنْ هَذِهِ؟) قَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، فَقَالَ عَلِيْهِ: (مَا لَكِ؟) قَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ قَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ قَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ قَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ الله أَنْ تَذْكُرَ)، قَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ الله، كُلُّ مَا قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ الله أَنْ تَذْكُرَ)، قَالَتْ حَبِيبَةُ: (خُذْ مِنْهَا) فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لِثَابِتٍ: (خُذْ مِنْهَا) فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.

#### \* صحيح رجاله رجال الشيخين. (د ن مي)

٣٢٢ عنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: كَانَتْ حَبِيبَةُ ابْنَةُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ الأَنْصَارِيِّ فَكَرِهَتْهُ، وَكَانَ رَجُلاً دَمِيماً، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لاَ أَرَاهُ فَلَوْلا مَخَافَةُ الله عَيْقِ: (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَخَافَةُ الله عَيْقِ: (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَخَافَةُ الله عَيْقِ: (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَخِيقَتَهُ، مَخَافَةُ الله عَيْقِ: (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، حَدِيقَتَهُ، وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ كَانَ فِي الإِسْلَامِ. [١٦٠٩٥] وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ كَانَ فِي الإِسْلَامِ. [١٦٠٩٥]

وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ). وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ).

\* إسناده ضعيف. (ن)

## ١١ ـ باب: الإحداد في عدة الوفاة

٣٢٤ - [ق] عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ مَاتَ نَسِيبٌ لَهَا - أَوْ قَرِيبٌ لَهَا - فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ

الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً).

•٣٢٥ - [ق] عَنْ زَيْنَبَ بِنْت أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى زَيْنَبَ بِنْت أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيٍّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: (لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: (لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لِيَالًا إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً). [٢٦٧٥٤]

٣٢٦ - [ق] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً تُوفِّنِي زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنِهَا؟ عَيْنَهَا، فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ وَذَكَرُوا الْكُحْلَ، قَالُوا: نَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا؟ قَالُ: (قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا، أَوْ فِي قَالَ: (قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا، أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا، أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا حَوْلاً، فَإِذَا مَرَّ بِهَا كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ. أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا حَوْلاً، فَإِذَا مَرَّ بِهَا كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ. أَفَلَا أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً؟).

٣٢٧ - [ق] عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوعاً إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَظَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ).

٣٢٨ - [م] عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا: أَنَّ تُجِدًّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَوْ عَلْمُ رَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُجِدًّ وَسُولَ اللهِ عَلَى زَوْجِهَا).

٣٢٩ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا قَالَ: (الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ). [٢٦٥٨١]

\* إسناده صحيح. (د ن)

• ٣٣٠ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ الْيَوْمَ الثَّالِثَ مِنْ قَتْلِ جَعْفَرٍ فَقَالَ: لَا تَحِدِّي بَعْدَ يَوْمِكِ هَذَا. [٢٧٠٨٣]

• هذا حديث اختلف في وصله وإرساله، وإرساله أصح.

#### ١٢ \_ باب: الحضانة

وَوْجُهَا، فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ النَّبِيِّ قَدْ طَلَّقَهَا وَوْجُهَا، فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ اسْتَهِمَا فِيهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَنْ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لِلابْنِ: (اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ)، فَاخْتَارَ أُمَّهُ، فَذَهَبَتْ بِهِ. [٩٧٧١]

\* إسناده صحيح. (د ت ن جه مي)

٣٣٢٥ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي؟ قَالَ: (أَنْتِ أَحَقُ بِهِ حِوَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي؟ قَالَ: (أَنْتِ أَحَقُ بِهِ مَا لَمْ بَنْكِحِي).

#### \* حديث حسن. (د)

وَسُولِ الله عَلَيْ وَلَمْ تُسْلِمْ جَدَّتُهُ، وَلَهُ مِنْهَا ابْنٌ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَلَمْ تُسْلِمْ جَدَّتُهُ، وَلَهُ مِنْهَا ابْنٌ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَلَمْ رَسُولُ الله عَلَيْ: (إِنْ شِئْتُمَا خَيَّرْتُمَا الْغُلَامَ) وَسُولِ الله عَلَيْ وَأَنْ شِئْتُمَا خَيَّرْتُمَا الْغُلَامَ) قَالَ: وَأَجْلَسَ الأَبَ نَاحِيَةً، وَالأُمَّ نَاحِيَةً، فَخَيَّرَهُ فَانْطَلَقَ نَحْوَ أُمِّهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (اللَّهُمَّ اهْدِهِ) قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى أَبِيهِ. [٢٣٧٥٦]

\* حدیث صحیح. (د ن جه)

## ١٣ - باب: الطلاق مرتان

٣٣٤ عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْناً شَدِيداً، اللهُ طَلَقْتُهَا ثَلَاثاً، قَالَ: طَلَقْتُهَا ثَلَاثاً، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَسُولُ الله عَيْهُ: (كَيْفُ طَلَقْتُهَا؟) قَالَ: طَلَّقْتُهَا ثَلَاثاً، قَالَ: فَعَالَ: (فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةُ فَقَالَ: (فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةُ فَقَالَ: (فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةُ فَقَالَ: (فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةُ فَقَالَ: (فَإِنَّمَا الطَّلَاقُ فَالَ: فَرَجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرَى أَنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ.

• إسناده ضعيف.

# ١٤ ـ باب: الطلاق قبل النكاح

مهه عنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا يَمْلِكُ، وَلَا يَمْلِكُ، وَلَا عَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا يَمْلِكُ، وَلَا عَلَاقً لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا يَمْلِكُ، وَلَا عَلَاقً لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

\* إسناده حسن. (د ت جه)

# ١٥ - باب: الطلاق في إغلاق

٣٣٦ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحِ الْمَكِّيِّ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، فَبَعَثَنَاءَ، سَمِعَتْهَا مِنْ عَائِشَةَ زَوْجِ عُثْمَانَ صَاحِبِ الْكَعْبَةِ أَسْأَلُهَا عَنْ أَشْيَاءَ، سَمِعَتْهَا مِنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّهِ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَتْنِي: أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً تَقُولُ: (لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ عَائِشَةَ تَقُولُ: (لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ عَائِشَةً تَقُولُ: (لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ

[ ۲ 7 7 7 7 ]

فِي إِغْلَاقٍ)(١).

\* إسناده ضعيف (د جه).

#### ١٦ ـ باب: كنايات الطلاق

٣٣٧ - يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ؟) قَالَ: وَاحِدَةً. قَالَ: (الله؟) قَالَ: وَاحِدَةً. قَالَ: (الله؟) قَالَ: الله. قَالَ: (هُوَ مَا أَرَدْت).

\* حديث محتمل للتحسين وإسناده ضعيف. (د ت جه مي)

#### ١٧ ـ باب: الرجعة

مَّ مَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ثُمَّ ارَتَجَعَهَا.

• حديث صحيح لغيره.

## ١٨ ـ باب: من خَبَّب امرأة

وَمَنْ جَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا).
 إيالأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا).

• إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين.

• ٣٤٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ خَبَّبَ خَبَّبَ خَادِماً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا).

\* حدیث صحیح. (د)

٣٣٦٥ \_ (١) (إغلاق): قال أبو داود: أظنه الغضب، وقال الخطابي: الإكراه، وفسَّره آخرون: بالغضب.

## ١٩ ـ باب: طلاق العبد

٥٣٤١ - عَنْ أَبِي حَسَنٍ مَوْلَى أَبِي نَوْفَلٍ: أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عَتَقَا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ الله ﷺ. [17.7]

\* إسناده ضعيف. (د ن جه)





#### اللعان

عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجلاً وَجَدَ مَعَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيقْتُلُهُ؟ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ الْمَرَأَتِهِ رَجُلاً أَيقْتُلُهُ؟ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ: فَكَرِهَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى عَاصِمُ مِمَّا يَسْمَعُ - قَالَ إِسْحَاقُ: مَا الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِم مِمَّا يَسْمَعُ - قَالَ إِسْحَاقُ: مَا سَمِعَ - مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُويْمِرٌ سَمِعَ - مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُويْمِرٍ : لَمْ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله عَلَيْ ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُويْمِرٍ : لَمْ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله عَلَيْ ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُويْمِرٍ : لَمْ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله عَلَيْ ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُويْمِرٍ : لَمْ تَالِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ الله عَلَيْ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا.

فَقَالَ عُويْمِرٌ: وَالله لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُويْمِرٌ حَتَّى أَشْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُويْمِرٌ حَتَّى أَتَى النَّبِيَ عَلَيْتٍ وَسْطَ النَّاسِ، فَقَالَ لِرَسُولِ الله عَلَيْتِ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْتِ: (قَدْ أَنْزَلَ الله فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا).

قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَا. قَالَ عُويْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله: إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَلَمَّا فَرَغَا. قَالَ عُويْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله ﷺ.

٥٣٤٣ - [ق] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ،

فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُنْذُ عَفَارِ النَّحْلِ ـ قَالَ: وَعَفَارُ النَّحْلِ: أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تُؤْبَرُ تُعْفَرُ أَرْبَعِينَ يَوْماً، لَا تُسْقَى بَعْدَ الإِبَارِ ـ فَوَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، وَكَانَ زَوْجُهَا مُصْفَرّاً، حَمْشاً، سَبْطَ الشَّعْرِ، فَوَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، وَكَانَ زَوْجُهَا مُصْفَرّاً، حَمْشاً، سَبْطَ الشَّعْرِ، وَاللهِ عَلَيْهِ: وَاللّهِ عَدْلٌ إِلَى السَّوَادِ، جَعْدٌ قَطَطٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (٣٣٦٠] (اللَّهُمَّ بَيِّنْ) ثُمَّ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ. [٣٣٦٠]

□ وذكر في رواية اسم الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ وهو: ابْنَ السَّحْمَاءِ. [٣١٠٦]

وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ الله ﷺ، بَيْنَهُمَا فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. [507]

وَ الْمُرَأَتَهُ مِلْكُ بُنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ جَعْداً أَكْحَلَ، حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبْطاً قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ، فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةً). فَجَاءَتْ بِهِ جَعْداً أَكْحَلَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةً). فَجَاءَتْ بِهِ جَعْداً أَكْحَلَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ.

٥٣٤٧ - [م] عَنْ عَبْد اللهِ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ اللهِ مُعَةِ، إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: وَالله لَئِنْ وَجَدَ رَجُلٌ رَجُلاً مَعَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: وَالله لَئِنْ وَجَدَ رَجُلٌ رَجُلاً مَعَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَالَ رَجُلٌ مَا الْمُرَأَتِهِ فَتَكَلَّمَ لَيُجْلَدَنَّ، وَإِنْ قَتَلَهُ لَيُقْتَلَنَّ، وَلَئِنْ سَكَتَ لَيَسْكُتَنَّ عَلَى

غَيْظٍ، وَالله لَئِنْ أَصْبَحْتُ لَآتِينَّ رَسُولَ الله عَلِيْقَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى رَسُولَ الله عَلِيْق، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى رَسُولَ الله عَلِيْق، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَئِنْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ لَيُجْلَدَنَّ، وَإِنْ قَتَلَهُ لَيُقْتَلَنَّ، وَإِنْ سَكَتَ لَيَسْكُتَنَّ عَلَى غَيْظٍ؟ وَجَعَلَ فَتَكَلَّمَ لَيُجْلَدَنَّ، وَإِنْ قَتَلَهُ لَيُقْتَلَنَّ، وَإِنْ سَكَتَ لَيَسْكُتَنَّ عَلَى غَيْظٍ؟ وَجَعَلَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ افْتَحْ، اللَّهُمَّ افْتَحْ، قَالَ: فَنَزَلَتِ الْمُلَاعَنَةُ، ﴿وَالَّذِينَ يَرُمُونَ لَقُولُ: اللَّهُمَّ افْتَحْ، اللَّهُمَّ افْتَحْ، اللَّهُمَّ الْايَةَ [النور: ٦].

فَقَالَ سَعْدٌ: وَالله يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّهَا حَقُّ، وَأَنَّهَا مِنَ الله وَلَكِنِّي قَدْ تَعَجَّبْتُ أَنِّي لَوْ وَجَدْتُ لَكَاعاً قَدْ تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ لَمْ مِنَ الله وَلَكِنِّي قَدْ تَعَجَّبْتُ أَنِّي لَوْ وَجَدْتُ لَكَاعاً قَدْ تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ أَهِيجَهُ وَلَا أُحَرِّكَهُ، حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَوَالله لَا آتِي بِعُمْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ.

قَالَ: فَمَا لَبِثُوا إِلَّا يَسِيراً، حَتَّى جَاءَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَهُو أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ، فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً، فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ، فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً، فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلاً، فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ، وَسَمِعَ بِأُذُنَيْهِ، فَلَمْ يَهِجْهُ، حَتَّى أَصْبَحَ، فَغَدَا عَلَى رَجُلاً، فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً، فَوَجَدْتُ رَسُولُ الله عَلَيْ مَا رَجُلاً، فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ، وَسَمِعْتُ بِأُذُنَى، فَكَرة رَسُولُ الله عَلَيْ مَا عِنْدَهَا رَجُلاً، فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ، وَسَمِعْتُ بِأُذُنَى، فَكَرة رَسُولُ الله عَلَيْهِ مَا

جَاءَ بِهِ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ، فَقَالُوا: قَدِ ابْتُلِينَا بِمَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، الآنَ يَضْرِبُ رَسُولُ الله ﷺ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَيُبْطِلُ شَهَادَتَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ هِلَالٌ: وَالله إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ الله لِي مِنْهَا مَخْرَجاً.

فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: (أَبْشِرْ يَا هِلَالُ، فَقَدْ جَعَلَ الله لَكَ فَرَجاً وَمَحْرَجاً) فَقَالَ هِلَالٌ: قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَاكَ مِنْ رَبِّي ﷺ، فَتَلاهَا فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَرْسِلُوا إِلَيْهَا) فَأَرْسَلُوا إِلَيْهَا، فَجَاءَتْ، فَتَلاهَا وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَيْهِمَا، وَذَكَّرَهُمَا، وَأَحْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الآخِرَةِ أَشَدُّ رَسُولُ الله عَلَيْهَا، فَقَالَ هِلَالٌ: وَالله يَا رَسُولَ الله، لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ هِلَالٌ: وَالله يَا رَسُولَ الله، لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا عِنُوا بَيْنَهُمَا).

فَقِيلَ لِهِ لَالٍ: اشْهَدْ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْخَامِسَةِ، قِيلَ: يَا هِلَالُ، اتَّقِ الله، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَذَابَ اللَّخِرَةِ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الله عَلَيْهَا، كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا، كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا، فَشَهِدَ فِي الْخَامِسَةِ: أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ.

ثُمَّ قِيلَ لَهَا: اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله: إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْخُامِسَةُ قِيلَ لَهَا: اتَّقِ الله فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الاَّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ، فَتَلَكَّأَتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: وَالله لَا أَفْضَحُ قَوْمِي، فَشَهِدَتْ فِي الْخَامِسَةِ: أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

فَفَرَّقَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لأَبِ، وَلَا تُرْمَى هِيَ بِهِ وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا، فَعَلَيْهِ وَلَا تُرْمَى هِيَ بِهِ وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ، وَلَا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا مُتَوَفِّى عَنْهَا.

وَقَالَ: (إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ، أُرَيْسِحَ، حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِهِلَالٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُوْرَقَ جَعْداً، جُمَالِيّاً، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ) فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ، جَعْداً، جُمَالِيّاً، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَوْلَا الأَيْمَانُ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ).

قَالَ عِكْرِمَةُ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيراً عَلَى مِصْرٍ، وَكَانَ يُدْعَى لأُمِّهِ وَمَا يُدْعَى لأَمِّهِ وَمَا يُدْعَى لأَب.

• حسن.

٩٣٤٩ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِعَاصِم بْنِ عَدِيِّ: (اقْبِضْهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَلِدَ عِنْدَكَ، فَإِنْ تَلِدُهُ أَحْمَرَ فَهُوَ لأَبِيهِ الَّذِي النَّفَى مِنْهُ لِعُويْمِرٍ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ قَطَطَ الشَّعْرِ أَسْوَدَ اللِّسَانِ، فَهُوَ لِابْنِ السَّعْمَاءِ) قَالَ عَاصِمٌ: فَلَمَّا وَقَعَ أَخَذْتُهُ إِلَيَّ، فَإِذَا رَأْسُهُ مِثْلُ فَرُوةِ السَّحْمَاءِ) قَالَ عَاصِمٌ: فَلَمَّا وَقَعَ أَخَذْتُهُ إِلَيَّ، فَإِذَا رَأْسُهُ مِثْلُ فَرُوةِ

الْحَمَلِ الصَّغِيرِ، ثُمَّ أَخَذْتُ، قَالَ يَعْقُوبُ: بِفُقْمَيْهِ، فَإِذَا هُوَ أُحَيْمِرٌ مِثْلُ النَّمْرَةِ. قَالَ: فَقُلْتُ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ. وَاسْتَقْبَلَنِي لِسَانُهُ أَسْوَدُ مِثْلُ التَّمْرَةِ. قَالَ: فَقُلْتُ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ.

• إسناده حسن.

٥٣٥٠ - عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَضَى
 رَسُولُ الله ﷺ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ، وَتَرِثُهُ أُمُّهُ، وَمَنْ
 قَفَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ، وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زِناً جُلِدَ ثَمَانِينَ.

• إسناده ضعيف.

ور الْمُنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَلْعَجْلانَ، فَدَخَلَ بِهَا فَبَاتَ عِنْدَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: مَا وَجَدْتُهَا مِنْ بَلْعَجْلانَ، فَدَخَلَ بِهَا فَبَاتَ عِنْدَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ، قَالَ: فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْقِ، فَدَعَا الْجَارِيةَ رَسُولُ الله عَلَيْقٍ، فَدَعَا الْجَارِيةَ رَسُولُ الله عَلَيْقٍ، فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ، قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْقٍ فَتَلاعَنَا، وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ. [٢٣٦٧]

\* إسناده ضعيف. (جه)

[فرانظر في الموضوع: ٩٢٨٢]

\* \* \*



#### الإيلاء

٥٣٥٢ ـ [ق] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْراً، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْماً، غَدَا عَلَيْهِمْ، عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْراً، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْماً، غَدَا عَلَيْهِمْ، أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ الله لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ شَهْراً؟ فَقَالَ: (إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْماً).

٣٥٥٥ ـ [م] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: أَقْسَمَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْراً قَالَتْ: فَلَبِثَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ قَالَتْ: فَكُنْتُ أَوَّلَ يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْراً قَالَتْ: فَلَبِثَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ قَالَتْ: فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ بَدَأَ بِهِ، فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَلَيْسَ كُنْتَ أَقْسَمْتَ شَهْراً، فَعَدَدْتُ الأَيَّامَ مَنْ بَدَأَ بِهِ، فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: (الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)؛ . [٢٤٠٥٠]

١٥٣٥٤ - [م] عَنْ جَابِر، قَالَ: هَجَرَ رَسُولُ الله ﷺ نِسَاءَهُ شَهْراً، فَكَانَ يَكُونُ فِي الْعُلْوِ، وَيَكُنَّ فِي السُّفْلِ، فَنزَلَ النَّبِيُ ﷺ إِلَيْهِنَّ فِي تِسْعِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ مَكَثْتَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الشَّهْرَ) هَكَذَا وَهَكَذَا، بِأَصَابِعِ يَدِيْهِ لَيْلَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الشَّهْرَ) هَكَذَا وَهَكَذَا، بِأَصَابِعِ يَدِيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَقَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ إِبْهَامَهُ.

[١٤٥٢٧]

#### **\*\*** \*\* \*\*\*







#### النسب

#### ١ ـ باب: إذا عرَّض بنفي الولد

وه و الله الله و الله

وقال رَسُولُ الله عَلَيْ : (مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا، فَضَحَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا، فَضَحَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ قِصَاصٌ بِقِصَاصٍ).

#### • إسناده حسن.

٥٣٥٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (كُفْرٌ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ، أَوِ ادِّعَاءٌ إِلَى نَسَبٍ لَا رَسُولُ الله ﷺ: (كُفْرٌ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ، أَوِ ادِّعَاءٌ إِلَى نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ).

\* حديث حسن وإسناده ضعيف. (جه)

[وانظر: فصل اللعان في الباب السابق]

#### ٢ ـ باب: الولد للفراش

٥٣٥٨ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (الْوَلَدُ الْفَرَاشِ (١)، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)(٢).

•٣٦٠ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ زَمْعَةَ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، وَكَانَ تَبَطَّنَهَا، وَكَانُوا يَتَّهِمُونَهَا فَوَلَدَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ لِسَوْدَةَ: (أَمَّا الْمِيرَاثُ تَبَطَّنَهَا، وَكَانُوا يَتَّهِمُونَهَا فَوَلَدَتْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْتُ لِسَوْدَةَ: (أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ). [١٦١٢٧] \* صحيح دون (فإنه ليس لك بأخ). (ن)

الْوَلَدُ (الْوَلَدُ (الْوَلَدُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (الْوَلَدُ أَلَى (الْوَلَدُ (الْوَلَيْوَ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَيْكُونُ اللهُ اللهُونُ (اللهُ اللهُ اللهُونِ اللهُ اللهُ

\* صحيح لغيره. (جه)

٣٦٢ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ:

٣٥٨ ـ (١) (الولد للفراش): أي: لمالك الفراش وهو الزوج.

<sup>(</sup>٢) (للعاهر الحجر): العاهر: الزاني، والحجر؛ أي: الحرمان، وقيل: هو كناية عن الرجم.

فُلَانٌ ابْنِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا دِعَاوَةَ فِي الْإِسْلَامِ). [٦٩٧١] \* صحيح. (د)

وَبَاحٍ، قَالَ: زَوَّجَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَولَدَتْ لِي كُلاماً أَسْوَدَ مِثْلِي، فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ الله، ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَولَدَتْ لِي غُلاماً أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ الله، ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلامٌ لأَهْلِي رُومِيٌّ يُقَالُ لَهُ: أَسُودَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ الله، ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلامٌ لأَهْلِي رُومِيٌّ يُقَالُ لَهُ: يُوحَنَّسُ، فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهِ، قَالَ: فَولَدَتْ غُلاماً كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الْوُزْغَانِ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا هَذَا؟ قَالَتْ: هُوَ لِيُوحَنَّسَ، قَالَ: فَرُفِعْنَا إِلَى أَمِيرِ فَقُلْتُ لَهَا: مَا هَذَا؟ قَالَتْ: هُوَ لِيُوحَنَّسَ، قَالَ: سَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: شَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا لَيْ فَقُالَ: سَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا لَيْ فَقُالَ: اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ: فَإِنَّ مَمْ لَوكَيْنَ وَلَا الله عَلْهُ وَلَا عَالَا الله عَلَيْهِ وَقَالَ: فَإِنَّ مَمْ لَوكَيْنَ وَلَا عَلَا الله عَلْهُ وَلَا عَمْ وَكَانَا مَمْلُوكَيْنِ وَلَا عَاهِرِ الْحَجَرُ) قَالَ مَهْدِيُّ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: مَا لَكُهُمَا فَاكَتْ وَكُلَدَ لِلْفُورَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) قَالَ مَهْدِيُّ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: مَالًا عَاهِرِ الْحَجَرُ) قَالَ مَهْدِيُّ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: مَالًا مَمْلُوكَيْنِ. وَكَانَا مَمْلُوكَيْنِ. وَكَانَا مَمْلُوكَيْنِ. وَكَانَا مَمْلُوكَيْنِ.

\* إسناده ضعيف. (د)

#### ٣\_ باب: القافة

٥٣٦٤ ـ [ق] عَنْ عَائِشَة، دَخَلَ مُجَزِّزُ الْمُدْلِجِيُّ عَلَى مَسُولِ الله عَلَيْ، فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْداً عَلَيْهِ مَا قَطِيفَةٌ، وَقَدْ غَطَيَا رُسُولِ الله عَلَيْهِ، فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْداً عَلَيْهِ مَا قَطِيفَةٌ، وَقَدْ غَطَيَا رُؤُوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، وَقَالَ مَرَّةً: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله عَلَيْهُ مَسْرُوراً.
[٢٤٠٩٩]

□ وفي رواية: نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ أَوْ فِي قَطِيفَةٍ، وَقَدْ خَرَجَتْ أَقْدَامُهُمَا.

٥٣٦٥ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ قُرَيْشاً أَتَوْا كَاهِنَةً، فَقَالُوا لَهَا:

أَخْبِرِينَا بِأَقْرَبِنَا شَبَها بِصَاحِبِ هَذَا الْمَقَامِ ('')؟ فَقَالَتْ: إِنْ أَنْتُمْ جَرَرْتُمْ كَسَاءً عَلَى هَذِهِ السَّهْلَةِ، ثُمَّ مَشَيْتُمْ عَلَيْهَا أَنْبَأْتُكُمْ. فَجَرُّوا، ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا، فَأَبْصَرَتْ أَثَرَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: هَذَا أَقْرَبُكُمْ شَبَها بِهِ. النَّاسُ عَلَيْهَا، فَأَبْصَرَتْ أَثَرَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، فَقَالَتْ: هَذَا أَقْرَبُكُمْ شَبَها بِهِ. فَمَكَثُوا بَعْدَ ذَلِكَ عِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ قَرِيباً مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ بُعِثَ عَلَيْهِ.

\* إسناده ضعيف. (جه)

## ٤ - باب: من ادعى لغير أبيه

٣٦٦ - [ق] عَنْ أَبِي ذَرِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ، وَهُو يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، مِنْ رَجُلِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ، وَهُو يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوُ الله، وَلَيْسَ كَذَاكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ).

٣٦٧ - [ق] عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: لَمَّا ادُّعِيَ زِيَادٌ، لَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ؟ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ؟ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقُو يَقُولُ: (مَنِ ادَّعَى أَبًا وَقُاصٍ يَقُولُ: (مَنِ ادَّعَى أَبًا فَقَالَ فَقَالَ اللهِ عَيْدُ أَبِيهِ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَيْدٍ.

٣٦٨ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ:
 (لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَإِنَّهُ كُفْرٌ).

٥٣٦٩ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: (مَنِ

<sup>0</sup>٣٦٥ \_ (١) (المقام): أي: مقام إبراهيم.

ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَلَنْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَاماً).

#### \* إسناده صحيح على شرطهما. (جه)

\* صحيح وإسناده ضعيف. (جه مي)

[وانظر في الموضوع: ٣٥٤٨]

### ه \_ باب: تحريم الطعن في النسب

١٣٧١ ـ [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: (اثْنَانِ هُمَا كُفْرٌ: النِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ).

### ٦ \_ باب: التنازع في الولد

وَطِئَهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ، فَلَمْ يُقِرُّوا، ثُمَّ أَقْرَعَ سَأَلَ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ، فَلَمْ يُقِرُّوا، ثُمَّ أَقْرَعَ سَأَلَ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ، فَلَمْ يُقِرُّوا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثِي الدِّيَةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

\* إسناده ضعيف. (د ن جه)

# ٧ - باب: ادِّعاء ولد الزنا

٣٧٧٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا مُسَاعَاةً (الله عَلَيْةِ فَقَدْ أَلْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ، مُسَاعَاةً (الله عَلَيْةِ فَقَدْ أَلْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ، مُسَاعَاةً (الله عَلَيْ وَلَا يُورَثُ). [٣٤١٦]

\* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (د)

الثَّلَاثَةِ إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ)؛ يَعْنِي: وَلَدَ الزِّنَا. [۲٤٧٨٤]

• إسناده ضعف جداً.

٥٣٧٣ ـ (١) (لا مساعاة): المساعاة: الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، وذلك لأنهن يسعين لمواليهن فيتكسبن لهم بضرائب كانت عليهن، فأبطل النبي وللهم المساعاة في الإسلام، ولم يلحق النسب لها، وعفا عما كان منها في الجاهلية، وألحق النسب به.اه (خطابي).



# التسمية والعقيقة والتأديب

# ١ ـ باب: (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)

٥٣٧٥ \_ [ق] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا: لَا نُكَنِّيكَ بِهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرْنَا لَهُ، فَقَالَ: (تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِماً بَيْنَكُمْ). [١٤٢٤٩]

٥٣٧٦ ـ [ق] عَنْ أَنس: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ بِالْبَقِيعِ، فَنَادَى رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ. قَالَ: (تَسَمَّوْا بِكُنْيَتِي). 
[١٢١٣٠]

٥٣٧٧ \_ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي).

٥٣٧٨ - عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، يَا رَسُولَ اللهُ أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ، وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: (نَعَمْ) إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ، وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: (نَعَمْ) فَكَانَتْ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ الله ﷺ لِعَلِيٍّ.

\* إسناده صحيح. (د ت)

٥٣٧٩ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَا تَجْمَعُوا السْمِي وَكُنْيَتِي).

• صحيح.

عَبْدِ الْحَمِيدِ، أَوْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: نَظَرَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عَبْدِ الْحَمِيدِ - شَكَّ أَبُو عَوَانَةَ - وَكَانَ اسْمُهُ مُحَمَّداً وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، فَعَلَ الله بِكَ، وَفَعَلَ، وَفَعَلَ، وَفَعَلَ، قَالَ: فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا ابْنَ زَيْدٍ، ادْنُ مِخَمَّداً يُسَبُّ بِكَ لَا وَالله لَا تُدْعَى مُحَمَّداً مَا مِنِي، قَالَ: فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا ابْنَ زَيْدٍ، ادْنُ مِنِي، قَالَ: فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا ابْنَ وَيُدِ مَدَّمَداً مَا مِنِي، قَالَ: فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْدَ الله لَا تُدْعَى مُحَمَّداً مَا دُمْتُ حَيَّا، فَسَمَّاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي طَلْحَةَ لِيُغَيِّرَ أَهْلُهُمْ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي طَلْحَةَ لِيُغَيِّرَ أَهْلُهُمْ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي طَلْحَةَ لِيُغَيِّرَ أَهْلُهُمْ مُحَمَّدً، قَالَ: فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ : أَنْشُدُكَ الله يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَوَالله إِنْ سَمَّانِي مُحَمَّداً مُنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ : أَنْشُدُكَ الله يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَوَالله إِنْ سَمَانِي مُحَمَّدًا عَلَى عَمْرُ: قُومُوا، لَا سَبِيلَ لِي إِلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ مُحَمَّدًا عَلَى الله مُحَمَّدً عَلَى الله عَمْرُ: قُومُوا، لَا سَبِيلَ لِي إِلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ مُحَمَّدًا عَيْقِي . - إِلَّا مُحَمَّدُ عَيْقُ فَقَالَ عُمَرُ: قُومُوا، لَا سَبِيلَ لِي إِلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ مُحَمَّدًا عَلَى اللهُ عَمْرُ الْمُؤْمِنِينَ فَوَالله مُحَمَّدًا عَيْقِ فَقَالَ عُمَرُ: قُومُوا، لَا سَبِيلَ لِي إِلَى شَيْءٍ سَمَّانِي مَكَمَّدًا عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ فَوَالله مُحَمَّدًا عَلَى الله مُحَمَّدًا عَلَى الله مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الْمَدَى الله عَمْرُ وَيَا لَا الله عَمْرُ عَلَى الله الله المُؤْمِنِينَ مَلْ الله المُعْلَى الله المُعْمِلِي الله الله المُؤْمِنِينَ مَلْ الله المُؤْمِنِينَ الله الله الله المُؤَمِلُ الله الله المُؤْمِنِينَ الله الله المُؤْمِنِينَ الله الله المُؤْمِنِينَ الله المُؤْمِلُونَ الله الله المُؤْمِنِينَ الله المُؤْمِنِينَ الله الله الله المُؤْمِنِينَ المَالِهُ الله الله الله المُؤْمِنِينِ الله الله الله الله المُؤْمِنِينَ الله

• رجاله ثقات لكنه مرسل.

الْمُومِ وَحَرَّمَ كُنْيَتِي؟ وَمَا حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اللهِ عَلِيَّةِ: (مَا أَحَلَّ اللهِ عَلِيَّةِ: (مَا أَحَلَّ السَّمِي؟). اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي؟ وَمَا حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ السَّمِي؟). \* حدیث منکی. (د)

## ٢ - باب: التسمي بأسماء الأنبياء

٥٣٨٧ - [ق] عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ عَيْلًةٌ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ.

٥٣٨٣ - [م] عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَى نَجْرَانَ، قَالَ: فَقَالُوا: أَرَأَيْتَ مَا تَقْرَؤُونَ ﴿ يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ ﴾ وَمُوسَى قَبْلَ غَبْرَانَ، قَالَ: فَقَالَ: فَرَجَعْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: وَلَكَ يَرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: (أَلَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمَّوْنَ بِالأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ). [١٨٢٠١]

# ٣ \_ باب: تغيير الاسم إلى أحسن منه

٥٣٨٤ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ الله ﷺ زَيْنَبَ. [٩٩١٤]

٥٣٨٥ - [خ] عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ لِجَدِّهِ، جَدِّ سَعِيدٍ: (مَا اسْمُكَ؟) قَالَ: حَزْنٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (بَلْ أَغَيِّرُ اسْماً سَمَّانِيهِ أَبِي.

قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتْ فِينَا حُزُونَةٌ بَعْدُ.

٣٨٦ - [م] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ اسْمُ جُويْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ بَرَّةَ، فَحَوَّلَ رَسُولُ الله عَيَّةِ اسْمَهَا، فَسَمَّاهَا جُويْرِيَةً.

٣٨٧ - [م] عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ: غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ
 قَالَ: (أَنْتِ جَمِيلَةُ).

مهه عن عَلِيّ، قَالَ: لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْباً، فَجَاءَ رَسُولُ الله عَلَيْ، فَقَالَ: (أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُهُوهُ؟) قَالَ: قُلْتُ: حَرْباً، فَجَاءَ حَرْباً، قَالَ: (بَلْ هُوَ حَسَنٌ) فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْباً، فَجَاءَ رَسُولُ الله عَلَيْ، فَقَالَ: (أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُهُوهُ؟) قَالَ: قُلْتُ حَرْباً، فَجَاءَ حَرْباً. قَالَ: (بَلْ هُوَ حُسَيْنُ) فَلَمَّا وُلِدَ الثَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْباً، فَجَاءَ حَرْباً. قَالَ: (بَلْ هُوَ حُسَيْنُ) فَلَمَّا وُلِدَ الثَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْباً، فَجَاءَ النَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْباً، قَالَ: (اَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُهُوهُ؟) قُلْتُ: حَرْباً، قَالَ: (اَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُهُوهُ؟) قُلْتُ: حَرْباً. قَالَ: (اَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَدِ هَارُونَ شَبَّرُ، وَشَبِيرُ، وَشَبِيرُ، وَشَبِيرُ، وَشَبِيرُ، وَشَبِيرُ، وَشَبِيرُ، وَشَبِيرُ، وَشَبِيرُ، وَشَبِيرُ،

<sup>•</sup> إسناده حسن.

٣٨٩ - عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ الله الأَزْدِيِّ، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ الله بْنُ قُرْطِ الأَزْدِيُّ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (أَنْتَ عَبْدُ الله بْنُ قُرْطِ الأَزْدِيُّ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (أَنْتَ عَبْدُ الله بْنُ قُرْطٍ).

• إسناده حسن.

• • • • • • عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ رَجُلاً يَقُولُ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: (أَنْتَ هِشَامٌ). [٢٤٤٦٥]

• إسناده حسن.

وَلَيْسَ اسْمِي عَبْدُ الله بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَسُولِ الله عَلَيْ عَبْد الله بْن وَلَيْسَ اسْمِي عَبْدُ الله بْنُ سَلَامٍ فَسَمَّانِي رَسُولُ الله عَلَيْ عَبْد الله بْن سَلَامٍ.

\* إسناده ضعيف. (جه)

[وانظر في الموضوع: ٣٧٩٣]

## ٤ - باب: ما يكره من الأسماء

٣٩٢ - [م] عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى الله أَرْبَعُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ الله، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ. لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَاراً، وَلَا وَالْحَمْدُ لله، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ. لَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ يَسَاراً، وَلَا رَبَاحاً، وَلَا نَجيحاً، وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ، فَلَا يَكُونُ، وَبَاحاً، وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ، فَلَا يَكُونُ، فَيَقُولُ: لَا، إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ لَا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ).

٣٩٣٠ - [م] عَنْ جَابِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ الله، زَجَرْتُ أَنْ يُسَمَّى: بَرَكَةُ، وَيَسَارٌ، وَنَافِعٍ - قَالَ عِشْتُ إِنْ شَاءَ الله، زَجَرْتُ أَنْ يُسَمَّى: بَرَكَةُ، وَيَسَارٌ، وَنَافِعٍ - قَالَ جَابِرٌ: لَا أَدْرِي، ذَكَرَ رَافِعاً أَمْ لَا - إِنَّهُ يُقَالَ لَهُ: هَاهُنَا بَرَكَةٌ؟ فَيُقَالَ:

لَا، وَيُقَالَ: هَاهُنَا يَسَارٌ، فَيُقَالَ: لَا)، قَالَ: فَقُبِضَ رَسُولُ الله ﷺ، وَلَمْ يَزْجُرْ عَنْ ذُلِكَ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَزْجُرَ عَنْهُ، ثُمَّ تَرَكَهُ. [١٤٦٠٦]

وَهَا لَ لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ، فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (الأَجْدَعُ شَيْطَانٌ)، وَلَكِنَّكَ مَسْرُوقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ عَامِرٌ: فَرَأَيْتُهُ فِي الدِّيوَانِ مَكْتُوباً مَسْرُوقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمَّانِي عُمَرُ وَالْمَانِي عُمْرُ وَالْمَانِي عُمْرُ وَالْمَانِي عُمْرُ وَالْمَانِي عُمْرُ وَالْمَانِي عُمْرُ وَالْمَانِي عُمْرُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَامِلًا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

\* إسناده ضعيف. (د جه)

٥٣٩٥ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: وُلِدَ لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ : (سَمَّيْتُمُوهُ بِأَسْمَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ : (سَمَّيْتُمُوهُ بِأَسْمَاءِ فَرَاعِنَتِكُمْ، لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْوَلِيدُ، لَهُوَ شَرُّ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْوَلِيدُ، لَهُوَ شَرُّ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ).

• إسناده ضعيف.

## ه ـ باب: أبغض الأسماء إلى الله تعالى

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: (أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ، رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ رَجُلٍ عَلَى الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ، رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الله عَلَيْهِ، رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الله عَلَيْهِ، (رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الله عَلَيْهِ).

## ٦ ـ باب: أحب الأسماء

٣٩٧ - [م] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ أَسْمَائِكُمْ عَبْدَ الله، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ).

مُ مُ مُ مَ خَذْ مَنْ مَعْ جَدِّهِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ؛ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ذَهَبَ مَعَ جَدِّهِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ؛ (لَا تُسَمِّهِ عَزِيزاً، وَلَكِنْ (مَا اسْمُ ابْنِكَ؟) قَالَ: عَزِيزٌ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ؛ (لَا تُسَمِّهِ عَزِيزاً، وَلَكِنْ سَمِّهِ عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ سَمِّهِ عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْحَارِثُ)، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ خَيْرَ الأَسْمَاءِ عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْحَارِثُ).

• حديث صحيح.

٣٩٩ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُ بْنُ حُسَيْنٍ: اسْمُ جِبْرِيلَ ﷺ عَبْدُ الله، وَاسْمُ مِيكَائِيلَ ﷺ عَبْدُ الله، وَاسْمُ مِيكَائِيلَ ﷺ عُبَيْدُ الله.
 ٢٠١٧٦]

• أثر حسن.

• • ٤٠ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَاءِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ). [٢١٦٩٣] \* إسناده ضعيف. (د مي)

# ٧ ـ باب: العقيقة والتحنيك

الله ﷺ قَالَ: مَا مَوْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
 (فِي الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَماً، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى). [١٦٢٣٦]

وَذَهَبْتُ أَطْلُبُ مِنَ اللَّحْمِ: (عَنِ الْكُعْبِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَذَهَبْتُ أَطْلُبُ مِنَ اللَّحْمِ: (عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَاناً كُنَّ أَوْ إِنَاثاً).

\* صحيح لغيره. (د ت ن جه مي)

٥٤٠٣ - عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (كُلُّ غُلَام رَهِينٌ

بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى). [٢٠١٣٩]

\* حديث صحيح. (د ت ن جه مي)

قَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: مَا الْعَتِيرَةُ؟ قَالَ: كَانُوا يَذْبَحُونَ فِي رَجَبٍ شَاةً فَيَطْبُخُونَ وَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ. [٦٧١٣]

\* إسناده حسن. (د ن)

وَالْحُسَيْنِ. وَالْحُسَيْنِ. وَاللّٰهِ عَلَيْهِ عَقَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ.

\* صحيح لغيره. (ن).

٤٠٤٥ \_ (١) (الفرع حق): الفرع: أول ما تلده الناقة أو الشاة؛ ومعنى حق: أي: ليس بباطل.

<sup>(</sup>٢) (شغزباً): قال السندي: الصواب: (زخرباً) وهو الغليظ.

<sup>(</sup>٣) (توله ناقتك): أي: تفجعها بولدها.

مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجُارِيَةِ شَاةٌ). وَعُنِ الْجُارِيَةِ شَاةٌ).

\* صحيح لغيره. (ت جه)

٧٠٤٥ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (الْعَقِيقَةُ
 عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً).

• صحيح لغيره.

٨٠٤٥ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: (لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ)؛
 كَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ، وَقَالَ: (مَنْ وُلِدَ لَهُ، فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ
 قَلْيَفْعَلْ).

\* حسن لغيره. (ط)

٩٠٤٥ - عَنْ أَبِي رَافِعِ، قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَناً قَالَتْ: أَلَا أَعُقُ عَنْ ابْنِي بِدَمِ؟ قَالً: (لَا، وَلَكِنْ احْلِقِي رَأْسَهُ ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَرْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِضَةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوِ الأَوْفَاضِ)، وَكَانَ الأَوْفَاضُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِضَةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوِ الأَوْفَاضِ)، وَكَانَ الأَوْفَاضُ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَيْلَةٍ مُحْتَاجِينَ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي السَّفَةِ، وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: مِنَ الْوَرِقِ عَلَى الأَوْفَاضِ - يَعْنِي: أَهْلَ الصُّفَّةِ، وَقَالَ أَبُو النَّصْرِ: مِنَ الْوَرِقِ عَلَى الأَوْفَاضِ - يَعْنِي: أَهْلَ الصَّفَةِ -، أَوْ عَلَى الْمُسَاكِينِ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، قَالَتْ: فَلَمَّا وَلَدْتُ حُسَيْناً الصَّفَةِ -، أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، قَالَتْ: فَلَمَّا وَلَدْتُ حُسَيْناً فَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ.

• إسناده ضعيف.

## ٨ ـ باب: ما جاء في الختان

• ١٤٥ - عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: دُعِيَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى

خِتَانٍ، فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى خِتَانٍ، فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَلَا نُدْعَى لَهُ.

• إسناده ضعيف.

قَالَ: (الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ).

• إسناده ضعيف.

## ٩ ـ باب: الأذان في أذان المولود

الْحَسَنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ. وَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُني الْحَسَنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ.

\* إسناده ضعيف. (د ت)

## ١٠ ـ باب: ما جاء في تأديب الولد

الرَّجُلُ وَلَدَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِنِصْفِ صَاعٍ). (لأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِنِصْفِ صَاعٍ). [٢٠٩٧٠] \* إسناده ضعيف. (ت)

عَنْ أَيُّوب بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ نُحُلاً أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ
 حَسَنِ).

\* إسناده ضعيف. (ت)

## ١١ ـ باب: في الكنى

٥٤١٥ - عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 رَسُولَ اللهِ، كُلُّ نِسَائِكَ لَهَا كُنْيَةٌ غَيْرِي؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ:

(اكْتَنِي أَنْتِ أُمَّ عَبْدِ الله) فَكَانَ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ عَبْدِ الله حَتَّى مَاتَتْ، وَلَمْ تَلِدْ قَطُّ.

\* حدیث صحیح. (د جه)

#### ١٢ ـ باب: مداعبة الأولاد

كُلُّهُ وَعُبَيْدَ الله ، وَكُثَيَّراً بَنِي الْحَارِثِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهَ مَنْ سَبَقَ عَبْدَ الله ، وَكُثَيَّراً بَنِي الْعَبَّاسِ، ثُمَّ يَقُولُ: (مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ فَيَقَعُونَ عَلَى ظَهْرِهِ وَصَدْرِهِ، وَلَيْهِ فَيَقَعُونَ عَلَى ظَهْرِهِ وَصَدْرِهِ، وَكُثَيِّراً الله عَنْقَعُونَ عَلَى ظَهْرِهِ وَصَدْرِهِ، وَصَدْرِهِ، فَيُقَبِّلُهُمْ وَيَلْتَزَمُهُمْ.

• إسناده ضعيف.





|   |  |   | _ |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| _ |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| _ |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| ĺ |  |   |   |
|   |  | • |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| ` |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |



#### الفرائض

#### ١ ـ باب: إلحاق الفرائض بأهلها

الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأُوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ). (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأُوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ).

## ٢ ـ باب: ميراث الأبوين والزوجين

**١٨٥٥ ـ** عَنْ زَيْنَبَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ وَرَّثَ النِّسَاءَ خِطَطَهُنَّ (١). [٢٧٠٤٩]

• حديث حسن.

وَأَبٍ فَأَعْظَى الزَّوْجَ النِّصْفَ، وَالأُخْتَ النِّصْفَ، فَكُلِّمَ فِي ذَلِكَ، وَأَجْتِ لأُمِّ فَي ذَلِكَ، وَالأُخْتَ النِّصْفَ، فَكُلِّمَ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ عَلَيْ قَضَى بِذَلِكَ.

• إسناده ضعيف.

#### ٣ ـ باب: ميراث الجد

• ٤٢٠ - [خ] عَنِ ابْنِ النَّبَيْرِ، قَالَ: إِنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً سِوَى الله حَتَّى أَلْقَاهُ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ) جَعَلَ الْجَدَّ أَباً.

**١٨٥ه \_ (١)** (خططهن): أي: بيوتهن.

الَّذِي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْجَدِّ: أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْجَدِّ: أَمَّا الْذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلاً، اللهِ عَلَيْ : (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلاً، اللهَ عَلَيْ : أَبَا بَكْرٍ. [٣٣٨٥]

كَلَّمُ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ عَنْ فَرِيضَةِ رَسُولِ الله ﷺ فِي الْجَدِّ؟ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: مَاذَا؟ قَالَ: السُّدُسَ، قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. قَالَ: لَا دَرَيْتَ فَمَا تُغْنِي إِذَاً؟.

\* حديث حسن. (د جه)

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ الله ﷺ وَقَالَ: (لَكَ السُّدُسُ). فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: (لَكَ السُّدُسُ). قَالَ: فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ. قَالَ: فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ. قَالَ: (إِنَّ السُّدُسَ الْخَرَ طُعْمَةٌ).

\* إسناده ضعيف. (د ت)

#### ٤ - باب: ميراث الولد

كَالَمُ وَسَلَمُانَ بُنِ رَبِيعَةً، فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنِ، وَأُخْتِ لأَبِ، مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةً، فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنِ، وَأُخْتِ لأَبِ، وَأُمَّ فَقَالَا: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، فَقَالَ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، قَالَ: فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى به ابْنُ مَسْعُودٍ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى به رَسُولُ الله عَلَيْهِ: لِلِابْنَةِ النَّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ السَّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثَّلُشُنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ.

وكرو الله عَلَيْ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ الله ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ رَسُولِ الله ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيداً ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا ، فَلَمْ الرَّبِيعِ ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيداً ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا ، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا ، وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ ، قَالَ: فَقَالَ: (يَقْضِي الله فِي يَدَعْ لَهُمَا مَالًا ، وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ ، قَالَ: فَقَالَ: (يَقْضِي الله فِي لَذَى عَمِّهِمَا ، فَلَا لَكَ مُنَالًا فَقَالَ: فَقَالَ: (يَقْضِي الله فِي الله فِي الله فَيَكُونُ إِلَى عَمِّهِمَا ، فَلَا نَقُلُ اللهِ عَلَيْ إِلَى عَمِّهِمَا ، فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُو لَكَ . [١٤٧٩٨]

#### ه ـ باب: لا يرث المسلم الكافر

الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ). (لَا يَرِثُ النَّبِيِّ عَلَيْ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ).

النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى). عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى).

\* صحيح لغيره. (د جه)

النَّمْنِ فَارْتَفَعُوا الدِّيلِيِّ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فَارْتَفَعُوا اللَّيلِيِّ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فَارْتَفَعُوا اللَّيهِ فِي يَهُودِيٍّ مَاتَ وَتَرْكَ أَخَاهُ مُسْلِماً، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ: (إِنَّ الإِسْلَامَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ) فَوَرَّتَهُ. [٢٢٠٠٥] \* إسناده ضعيف. (د)

#### ٦ ـ باب: ميراث الكلالة

٥٤٢٩ - [ق] عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً، يَقُولُ: مَرِضْتُ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ، يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَأَنَّهُ مُ لَكُمْ مُ فَتَوَضَّأَ فَصَبَّهُ عَلَيَّ، فَأَقَمْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله،

كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي، وَلِي أَخَوَاتٌ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلُ اللّهُ لَكُمُ وَلَدُ وَلَكُ وَلَهُ وَلَكُ وَلَهُ وَلَكُ اللّهَ اللّهُ وَلَكُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُ اللّهَ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

□ وفي رواية: اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ لِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله، رَسُولُ الله عَلَيُّة، فَنَضَحَ فِي وَجْهِي فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أُوصِي لأَخَوَاتِي بِالشُّلْمَيْنِ؟ قَالَ: (أَحْسِنْ) قُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ قَالَ: (أَحْسِنْ) قُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ قَالَ: (أَحْسِنْ) قَالَ: (يَا جَابِرُ إِنِّي لَا (أَحْسِنْ) قَالَ: (يَا جَابِرُ إِنِّي لَا أَرْكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا، فَإِنَّ الله وَ الله وَ الله عَلْلُ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لأَخَوَاتِكَ فَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا، فَإِنَّ الله وَ عَلَى قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لأَخَوَاتِكَ فَرَاكَ مَيِّنَ اللهِ عَلْلُ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ اللّذِي لأَخَوَاتِكَ فَرَاكَ مَيِّنَ اللهِ عَلْ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ اللّذِي لأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ لَهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَّالَةُ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

□ وفي رواية: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْلاً، وَلَا بِرْذَوْناً.

فَسَأَلَهُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْكَلَالَةِ؟ فَقَالَ: (تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ)(١)

\* إسناده ضعف. (د ت)

#### ٧ ـ باب: ميراث الولاء

٥٤٣١ عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌو(١) جَاءَ بَنُو مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى

<sup>•</sup> ٤٣٠ ـ (١) (آية الصيف): هي الآية (١٧٦) من سورة النساء، وقد نزلت في الصيف. وأما الآية (١٢) من سورة النساء، فقد نزلت في الشتاء.

٥٤٣١ ـ (١) كذا الرواية في المسند، وجاء بيانها عند أبي داود وابن ماجه، وهو: =

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ، فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ) فَقَضَى لَنَا بِهِ. [١٨٣] \* إسناده حسن. (دجه)

كَلَّا مَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ وَرِثَ الْمَالَ مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ).

\* إسناده حسن. (ت)

وَتَرَكَ ابْنَةً وَتَرَكَ ابْنَةً وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ، وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ، وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى.

\* إسناده ضعيف. (جه مي)

#### ٨ ـ باب: ميراث ولد الملاعنة

اللَّمْرُأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ، عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ
 الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ، عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ
 عَلَيْهِ).

\* إسناده ضعيف. (د ت جه).

#### ٩ ـ باب: ميراث الإخوة

٥٤٣٥ ـ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِى اللَّهُ عَلِيٍّ وَصِيَّةٍ يُومِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: ١٢]. وَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ

ان رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم، فورثوها: رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالاً له فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب... الحديث.

الْوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلاتِ<sup>(۱)</sup>، يَرِثُ الْوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ أَخِيهِ لأَبِيهِ. [١٢٢٢]

\* إسناده ضعيف. (ت جه مي)

#### ١٠ ـ باب: ميراث الجدة

تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْئًا، وَلَا أَعْلَمُ لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْئًا، وَلَا أَعْلَمُ لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْئًا، وَلَا أَعْلَمُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله عَلَيْهُ مِنْ شَيْءٍ، حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ فَقَالَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ جَعَلَ لَهَا السُّدُسَ، فَقَالَ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ؟ أَوْ مَنْ يَعْلَمُ مَعَكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، يَشْهَدُ مَعَكَ؟ أَوْ مَنْ يَعْلَمُ مَعَكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَنْفَذُهُ لَهَا.

\* صحیح بشواهده. (د ت جه مي)

## ١١ - باب: ميراث ذوي الأرحام

وَمَنْ تَرَكَ كَلّاً، فَإِلَى الله وَرَسُولِهِ - وَرُبَّمَا قَالَ: فَإِلَيْنَا - وَمَنْ تَرَكَ مَالاً الله عَلَيْهِ: أَنَّهُ قَالَ: فَإِلَيْنَا - وَمَنْ تَرَكَ مَالاً وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَإِورِثَ كَهُ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ،

\* إسناده جيد. (د جه)

٥٤٣٨ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلاً، رَمَى رَجُلاً بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو

٥٤٣٥ ـ (١) (أعيان بني الأم): هم الإخوة الأشقاء، و(بني العلات): هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة؛ أي: الإخوة لأب.

عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (الله وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ). [١٨٩]

\* إسناده حسن. (ت جه)

وَتَرَكَ شَيْئاً، وَلَمْ يَدَعْ وَلَداً وَلَا حَمِيماً، فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَقَعَ مِنْ نَحْلَةٍ فَمَاتَ، وَتَرَكَ شَيْئاً، وَلَمْ يَدَعْ وَلَداً وَلَا حَمِيماً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا

\* إسناده حسن. (د ت جه)

• ٤٤٠ \_ عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: تُوفِّي رَجُلٌ مِنَ الأَزْدِ فَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثاً. الْتَمِسُوا لَهُ ذَا رَحِمٍ). قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (ادْفَعُوهُ إِلَى أَكْبَرِ خُزَاعَةَ). [٢٢٩٤٤] \* إسناده ضعيف. (د)

الله ﷺ، وَجَلَا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ،
 وَلَمْ يَتْرُكُ وَارِثًا إِلَّا عَبْداً هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ.

\* إسناده ضعيف. (د ت جه)

## ١٢ ـ باب: الرجل يسلم على يدي الرجل

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ عَنِ الرَّجُلِ يُسُلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: (هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ). [١٦٩٤٤] \* إسناده ضعيف. (د ت جه می)

#### ١٣ ـ باب: لا ميراث لقاتل

وَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَتَلَ
 رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْداً، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِئَةً مِنَ

الإِبِلِ، ثَلاثِينَ حِقَّةً وَثَلاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً، وَقَالَ: لَا يَرِثُ الْقِبِلِ، ثَلاثِينَ حِقَّةً وَثَلاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً، وَقَالَ: لَا يَوْلَدِهِ اللهَ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لَقَالُ، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لَقَالُنُكَ).

\* حديث حسن. (جه)

#### ١٤ - باب: ميراث الزوجين من الدية

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ الْمُسَعَّةِ وَ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُلُهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ ال

\* إسناده صحيح على شرطهما. (د ت جه)

## ١٥ - باب: ميراث ولد الزنا

مَعْهُ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَمْعَةَ قَالَتْ: أَنِيْتُ رَمْعَةَ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَمْعَةَ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَمُعَةَ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَإِنَّا كُنَّا رَسُولَ الله ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي زَمْعَةَ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَإِنَّا كُنَّا فَلْنُهُا بِرَجُلٍ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ فَخَرَجَ وَلَدُهَا يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنَّاهَا بِهِ، فَظُنُّهَا بِرَجُلٍ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ فَخَرَجَ وَلَدُهَا يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنَّاهَا بِهِ، قَالَ: فَقَالَ ﷺ لَهَا: (أَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ، فَلَيْسَ بِأَخِيكِ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ).

• قوله: «احتجبي منه» صحيح من حديث عائشة وإسناده ضعيف.

رَسُولَ الله ﷺ قَضَى: أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ يُسْتَلْحَقُ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى

لَهُ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَضَى: إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ الَّذِي يَهُا، فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ الَّذِي إِهَا، فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ الَّذِي الْآهِ اللَّذِي اللَّهُ هُوَ الَّذِي الْمَا اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَاءُ وَلَهُ وَلَا لَا لَهُ إِلَى اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الللَّهُ اللِلْلَا اللللِّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ ال

\* إسناده حسن. (د جه مي)

[وانظر: ٥٤٣٤]

١٦ - باب: الدَّين قبل الوصية

[انظر: ٥٤٣٥]





## الوصايا والوقف

### ١ ـ باب: الترغيب في الوصية

٧٤٤٧ - [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: (مَا حَقُّ امْرِئٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَا يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ).

### ٢ ـ باب: وصية النبي على

#### ٣ ـ باب: الوصية بالثلث

وَعُنْ مَعُدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمَرِضْتُ مَرَضاً أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ، رَسُولِ الله عَلَيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمَرِضْتُ مَرَضاً أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ مَالاً كَثِيراً وَلَيْسَ فَعَادَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ مَالاً كَثِيراً وَلَيْسَ يَرْتُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأُوصِي بِثُلُقَيْ مَالِي؟ قَالَ: (لَا) قُلْتُ: بِشَطْرِ مَالِي؟ قَالَ: (لَا) قُلْتُ: بِشَطْرِ مَالِي؟ قَالَ: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ يَا قَالَ: (لَا) قُلْتُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ يَا مَعُدُ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ سَعْدُ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ سَعْدُ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ

النَّاسَ، إِنَّكَ يَا سَعْدُ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ).

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: (إِنَّكَ لَنْ تَتَخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله، إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْفَعَ الله بِكَ أَقْوَاماً، وَيَضُرَّ بِكَ آخَرِينَ، اللَّهُمَّ وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْفَعَ الله بِكَ أَقْوَاماً، وَيَضُرَّ بِكَ آخَرِينَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ) رَثَى لَهُ رَسُولُ الله ﷺ وَكَانَ مَاتَ بِمَكَّةً.

□ وفي رواية: اشْتَكَيْتُ شَكْوًى لِي بِمَكَّة، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله عَيْقِ يَعُودُنِي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله الله عَيْقِ يَعُودُنِي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله الله عَلَي قَدْ تَرَكْتُ مَالاً وَلَيْسَ لِي إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ. أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي، وَأَتْرُكُ لَهَا النِّصُفَ؟ الثُّلُثُ؟ قَالَ: (لَا). قَالَ: أَفَأُوصِي بِالنِّسُفِ، وَأَتْرُكُ لَهَا النَّلُشَفَ؟ قَالَ: (لَا). قَالَ: أَفَأُوصِي بِالنَّلُثِ، وَأَتْرُكُ لَهَا الثَّلُتُيْنِ؟ قَالَ: قَالَ: (لَا). قَالَ: أَفَأُوصِي بِالتُّلُثِ، وَأَتْرُكُ لَهَا الثَّلُتُيْنِ؟ قَالَ: (اللَّلُهُمُ وَاللهُ لَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَاللهُ لُكُ، وَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ، وَالثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ) ثَلاثَ مِرَارٍ، قَالَ: (اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً، وَأَتِمَ لَهُ فَمَسَحَ وَجْهِي وَصَدْرِي وَبَطْنِي، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً، وَأَتِمَ لَهُ هِجْرَتَهُ)، فَمَا زِلْتُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ بِأَنِّي أَقِي أَجِدُ بَرْدَ يَدِهِ عَلَى كَبِدِي حَتَّى السَّاعَةِ.

• • • • • • • • قَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (الثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ).

٥٤٥١ - [م] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عَنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَذَعَا بِهِمْ رَسُولُ الله ﷺ:

فَجَزَّا هُمْ أَثْلَاثاً، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيداً.

٢٥٤٥ - عَنْ أَبِي زَيْدِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدِ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَ أَرْبَعَةً.
 [٢٢٨٩١]

## \* صحيح لغيره. (د)

حِذْيَم جَدِّي: أَنَّ جَدَّهُ حَنِيفَةَ، قَالَ لِحِذْيَم: اجْمَعْ لِي بَنِيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ حِذْيَم جَدِّي: أَنَّ جَدَّهُ حَنِيفَةَ، قَالَ لِحِذْيَم: اجْمَعْ لِي بَنِيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِي أَنَّ لِيَتِيمِي هَذَا الَّذِي فَي حِجْرِي مِئَةً مِنَ الإِبِلِ، الَّتِي كُنَّا نُسَمِّيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ: الْمُطَيَّبَةَ، فَقَالَ حِذْيَمٌ: يَا أَبَتِ، إِنِّي سَمِعْتُ بَنِيكَ يَقُولُونَ: إِنَّمَا نُقِرُّ بِهَذَا عِنْدَ أَينَا، فَإِذَا مَاتَ رَجَعْنَا فِيهِ، قَالَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ عِنْدَ حِذْيَمٌ: رَضِينَا، فَارْتَفَعَ حِذْيَمٌ، وَحَنِيفَةُ، وحَنْظَلَةُ مَعَهُمْ غُلامٌ، وَهُو رَفِينَ لَجِذْيمٍ، فَلَمَا أَتَوُا النَّبِي ﷺ، سَلَّمُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ، وَفَقَالَ النَّبِي اللهِ عَلَى فَخِذِ حِذْيَمٍ، فَقَالَ رَفِيقَ أَنْ أَولَ مَا أُوصِي أَنَّ لَيَتِيمِي هَذَا الَّذِي فِي حِجْرِي مِئَةً مِنَ الْإِبِل، كُنَّا نُسَمِّيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ: الْمُطَيَّبَةَ.

فَغَضِبَ رَسُولُ الله ﷺ، حَتَّى رَأَيْنَا الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، وَكَانَ قَاعِداً فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: (لَا، لَا، لَا الصَّدَقَةُ خَمْسٌ، وَإِلَّا فَعَشْرٌ، وَإِلَّا فَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَإِلَّا فَعِشْرُونَ، وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ، وَإِلَّا فَثَلَاثُونَ، وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَثَلَاثُونَ، فَإِنْ كَثُرَتْ فَأَرْبَعُونَ)، قَالَ: فَوَدَعُوهُ وَمَعَ الْيَتِيمِ عَصاً، وَهُو يَضْرِبُ جَمَلاً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ: فَوَدَعُوهُ وَمَعَ الْيَتِيمِ عَصاً، وَهُو يَضْرِبُ جَمَلاً، فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: (عَظُمَتْ هَذِهِ هِرَاوَةُ يَتِيمٍ)، قَالَ حَنْظَلَةُ: فَدَنَا بِي إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنَّ لِي بَنِينَ ذَوِي لِحًى، وَدُونَ ذَلِكَ، وَإِنَّ ذَا أَصْغَرُهُمْ، فَادْعُ الله لَهُ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: (بَارَكَ الله فِيكَ، أَوْ بُورِكَ فِيهِ).

قَالَ ذَيَّالٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ حَنْظَلَةَ، يُؤْتَى بِالإِنْسَانِ الْوَارِمِ وَجْهُهُ، أَوِ بِالْبَهِيمَةِ الْوَارِمَةِ الضَّرْعُ، فَيَتْفُلُ عَلَى يَدَيْهِ، وَيَقُولُ: بِسْمِ الله، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأُسِهِ، وَيَقُولُ عَلَى مَوْضِعِ كَفِّ رَسُولِ الله عَلَى مَوْضِع كَفِّ رَسُولِ الله عَلَى مَوْسِع كَفِّ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَقَالَ ذَيَّالُ: فَيَذْهَبُ الْوَرَمُ.

• إسناده صحيح.

كَوْهُ مَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ اللهُ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ).

• حديث محتمل للتحسين بشواهده.

وُوو مِعْ مَعْدُ عَمْرِو بْنِ الْقَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ قَدِمَ، فَخَلَفَ سَعْداً مَرِيضاً حَيْثُ خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ، فَلَمَّا قَدِمَ مِنْ جِعِرَّانَةَ مُعْتَمِراً دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ وَجِعٌ مَعْلُوبٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ّإِنَّ لِي مَالاً وَإِنِّي أُورَثُ كَلَالَةً، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ أَوْ أَتَصَدَّقُ بِهِ؟ قَالَ: (لَا)، قَالَ: أَفَأُوصِي بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: (لَا)، قَالَ: أَفَأُوصِي بِشُطْرِهِ؟ قَالَ: (لَا)، قَالَ: أَفَأُوصِي بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: (لَا)، قَالَ: أَفَأُوصِي بِشُطْرِهِ؟ قَالَ: (لَا)، قَالَ: أَفَأُوصِي بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: (لَا)، قَالَ: أَفَأُوصِي بِشُطْرِهِ؟ قَالَ: (لَا)، قَالَ: أَفَأُوصِي اللهُ عَلَىٰ رَسُولَ الله اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَهَا هُنَا فَادْفِنْهُ)، نَحْوَ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ هَكَذَا. [١٦٥٨٤] • إسناده ضعيف.

# ٤ - باب: الوصاية على اليتيم

الْكَيْمِ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْكَيْمِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْكَيْمِ إِلَّا مِأْلِقِ هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، عَزَلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى، حَتَّى جَعَلَ الطَّعَامُ يَفْسُدُ، وَاللَّحْمُ يُنْتِنُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيَيْتُ ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَإِن الطَّعَامُ يَفْسُدُ، وَاللَّحْمُ يُنْتِنُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيَيْتُ ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَإِن الطَّوهُمْ فَإِخْوَنُكُمُ أَوْلَلُهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح ﴾ [البقرة: ٢٢٠] قال: فَخَالَطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح ﴾ [البقرة: ٢٢٠] قال: وَخَالَطُوهُمْ .

\* إسناده ضعيف. (د ن)

## ه ـ باب: الوقف

النّبِيّ عَلَيْهُ، فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضاً بِحَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً النّبِيّ عَلَيْهُ، فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضاً بِحَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَب، وَلَا تُوهَب، وَلَا تُوهَب، وَلَا تُورَّث، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَفِي تُورَّث، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا سَبِيلِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً، غَيْرَ مُتَأَثِّلُ فِيهِ. [ ٤٦٠٨]

# ٦ - باب: لا وصية لوارث

٥٤٥٨ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي خُطْبَتِهِ عَامَّ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: (إِنَّ الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ

لِوَارِثٍ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله. وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا). فَقِيلَ يَا رَسُولَ الله، وَلَا لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا). فَقِيلَ يَا رَسُولَ الله، وَلَا الله عَلَيْهَ الطَّعَامَ؟ قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنَ مَقْضِيُّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ). [٢٢٢٩٤] \* إسناده حسن. (دتجه)

وهُوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَة، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ، وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ عَلَى نَاقَتِهِ، وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، قَالَ: (إِنَّ الله أَعْظَى لِكُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، وَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ).

\* صحيح لغيره. (ت ن جه مي)

[وانظر في الموضوع: ٣٥٤٨]

# ٧ \_ باب: الصدقة في الحياة أفضل من الوصية

فِي كَفِّهِ، فَوضَعَ عَلَيْهَا أُصْبُعَهُ، ثُمَّ قَالَ: (قَالَ الله: ابْنَ آدَمَ أَنَّى فِي كَفِّهِ، فَوضَعَ عَلَيْهَا أُصْبُعَهُ، ثُمَّ قَالَ: (قَالَ الله: ابْنَ آدَمَ أَنَّى تَعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ، حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ، مَشَيْتَ تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ، حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ، مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَلِلأَرْضِ مِنْكَ وَبِيدٌ، فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَلِلأَرْضِ مِنْكَ وَبِيدٌ، فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ، قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ، وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ).

\* إسناده حسن. (جه)

مَالِهِ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا اللَّرْدَاءِ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَخِي إِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا اللَّرْدَاءِ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَخِي أَوْصَانِي بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، فَأَيْنَ أَضَعُهُ، فِي الْفُقَرَاءِ، أَوْ فِي الْمُجَاهِدِينَ، أَوْ فِي الْمُسَاكِينَ؟ مَالِهِ، فَأَيْنَ أَضَعُهُ، فِي الْفُقَرَاءِ، أَوْ فِي الْمُجَاهِدِينَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ، لَمْ أَعْدِلْ بِالْمُجَاهِدِينَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ، لَمْ أَعْدِلْ بِالْمُجَاهِدِينَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ). [٢١٧١٩] يَقُولُ: (مَثَلُ الَّذِي يُعْدِي إِذَا شَبِعَ). [٢١٧١٩]

# ٨ - باب: الحيف في الوصية

كَوْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُورُةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُحْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ فَيُحْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّة).

قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ قِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ [النساء: ١٤]. [٧٧٤٢]

\* إسناده ضعيف. (د ت جه)

# ٩ ـ باب: الوصية بالعتق أو التدبير

 الشّريد: أَنَّ أُمَّهُ أَوْصَتْ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُوْمِنَةً، وَصَالًا لَهُ وَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: عِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ أَوْ نُوبِيَّةٌ، فَسَأَلَ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: (مَنْ رَبُّكِ؟) فَأَعْتِقُهَا؟ فَقَالَ لَهَا: (مَنْ رَبُّكِ؟) فَأَعْتِقُهَا، فَجَاءَتْ، فَقَالَ لَهَا: (مَنْ رَبُّكِ؟) قَالَتْ: الله، قَالَ: (أَعْتِقْهَا، فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله، قَالَ: (أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ).
 [1۷۹٤٥]

\* إسناده حسن. (د ن مي)

# ١٠ \_ باب: نموذج من الوصايا

278 - عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَوْصَى وَلَدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، قَالَ: اتَّقُوا الله عَلَى، وَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ، فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَكْبَرَكُمْ، فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَكْبَرَهُمْ، خَلَفُوا أَبَاهُمْ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (١)، وَإِذَا مُتُ فَلَا تَنُوحُوا عَلَيْ مَا الله عَلَيْهِ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ. [٢٠٦١٢]

• إسناده محتمل للتحسين.



<sup>0575</sup> ـ (١) جاء هنا في الأدب المفرد للبخاري (٣٦١) ما نصه: وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم، ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل.

|  | · |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |



الكتاب السادس

# البر والصلة بين أفراد الأسرة



| • |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

#### ١ ـ باب: برالوالدين

٥٤٦٥ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله،
 أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: (أُمُّكَ)، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (ثُمَّ أُمُّكَ)، قَالَ: (ثُمَّ أُمُّكَ)،
 [ATE8]

وَقَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ يَكِيُّ يُبَايِعُهُ، قَالَ: جِئْتُ لأُبَايِعَكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرَكْتُ أَبُويَ يَبْكِيَانِ، قَالَ: (فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا). [٦٤٩٠]

وفي رواية: جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: (أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ). [٦٨١١]

٧٣٤٥ ـ [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ). [٧١٤٣]

مَانَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: (أُمَّكَ). قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (ثُمَّ أُمَّكَ).
 قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (أُمَّكَ). قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ).
 مَنْ؟ قَالَ: (ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ).

\* صحيح لغيره. (د ت)

٥٤٦٩ ـ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ: أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَدْتُ الْغَزْوَ وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ. فَقَالَ: (هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ؟) قَالَ: (هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ؟) قَالَ: (الْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا)، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى كَمِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ. [٢٥٥٣٨]

\* إسناده حسن. (د جه)

\* إسناده حسن. (جه)

النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّكَ رَسُولَ الله، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّكَ رَسُولُ الله، وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي، وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الله، وَالنَّبِيِّ عَلَيْ الله، وَصَلَيْتُ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي، وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ الله عَلَى هَذَا، كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشَّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، هَكَذَا ـ وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ ـ مَا لَمْ يُعَقَّ وَالشَّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، هَكَذَا ـ وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ ـ مَا لَمْ يُعَقَّ وَاللّهُ هَذَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، هَكَذَا ـ وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ ـ مَا لَمْ يُعَقَ وَاللّهُ هَذَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، هَكَذَا ـ وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ ـ مَا لَمْ يُعَقَ وَاللّهُ هَذَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، هَكَذَا ـ وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ ـ مَا لَمْ يُعَقَ وَالِدَيْهِ).

# • حديث صحيح.

٧٤٧٢ - عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَظُنَّهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ ـ شُعْبَةُ شَكَّ ـ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، يَسْتَأْذِنُهُ فِي عَمْرٍو، قَالَ ـ شُعْبَةُ شَكَّ ـ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْحِهَادِ، فَقَالَ : أُمِّي، قَالَ : أَمْلِقُ يَتَخَلَّلُ الرِّكَابَ.

• إسناده ضعيف ومعناه صحيح.

٠٤٧٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: هَاجَرَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: (هَجَرْتَ الشِّرْكَ،

وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ، هَلْ بِالْيَمَنِ أَبَوَاكَ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (أَذِنَا لَكَ؟) قَالَ: لَا فَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله ﷺ: (ارْجِعْ إِلَى أَبَوَيْكَ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ فَعَلَا، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا).

\* إسناده ضعيف. (د)

الرَّجُلَ بِأُمِّهِ، أُوصِي الرَّجُلَ بِأَمِّهِ، أُوصِي الرَّجُلَ بِأَبِيهِ، أُوصِيهِ بِمَوْلَاهُ الَّذِي يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ بِمَوْلَاهُ الَّذِي يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ إِمَوْلَاهُ الَّذِي يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ أَدْى يُؤْذِيهِ).

\* إسناده ضعيف. (جه)

٥٤٧٥ - عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (إِنَّ الله ﷺ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، إِنَّ الله يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، إِنَّ الله يُوصِيكُمْ بِأَلَّهَاتِكُمْ، إِنَّ الله يُوصِيكُمْ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ). [١٧١٨٧]

\* إسناده حسن. (جه)

[وانظر في الموضوع: ٧٤٨٠، ٧٧٩٠، ١٩٧٧]

#### ٢ ـ باب: صلة الوالد المشرك

٧٤٧٦ - [ق] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشِ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ الله ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُ مُسُولَ الله ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَقُلْتُ: أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ). [٢٦٩١٥]

٥٤٧٧ عنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ ابْنَةُ عَبْدِ اللهُ بْنِ حَسَلٍ، عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ أَسْعَدَ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ، عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ

ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ بِهَدَايَا، ضِبَابٍ، وَقِرظٍ، وَسَمْنٍ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَأَبَتْ أَسْمَاءُ أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا، وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَ ﷺ؟ أَسْمَاءُ أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا، وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَ ﷺ وَأَنْ تَدْخِلَهَا بَيْتَهَا وَأَنْ تُدْخِلَهَا بَيْتَهَا. [١٦١١١] الآيَةِ [الممتحنة: ٨]، فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَأَنْ تُدْخِلَهَا بَيْتَهَا. [١٦١١]

# ٣ ـ باب: تحريم عقوق الوالدين

الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلْمَا الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله ع

اق عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الذَّنْبِ أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ)، قَالُوا: وَكَيْفَ يَسُبُّ أَمَّهُ، الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: (يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُ أُمَّهُ، وَيَسُبُ أُمَّهُ، وَيَسُبُ أُمَّهُ،
 الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: (يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُ أُمَّهُ،
 قَيسُبُ أُمَّهُ).

[وانظر في الموضوع: ٧٥١٣، ٧٨١٩، ٧٨٢٠]

# ٤ - باب: صلة أصدقاء الوالدين

 رَأْسَكَ، فَأَعْطَيْتَهُمَا هَذَا الأَعْرَابِيَّ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا يَرْضَى بِدِرْهَم، قَالَ: إِنِّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّي).

قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ وَكَانَ بَدْرِيّاً، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَلْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبَرُّهُمَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَلْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبَرُّهُمَا فَقَالَ: (نَعَمْ خِصَالٌ أَرْبَعَةٌ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ بِهِ؟ قَالَ: (نَعَمْ خِصَالٌ أَرْبَعَةٌ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَمْدِهِمَا، وَإِلاَ مِنْ عَلَيْكَ مِنْ بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا).

\* إسناده ضعيف. (د جه)

#### ه ـ باب: رحمة الأولاد

كَلَّمُ مَنْ نَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَوَآهُ يُقَبِّلُ حَسَناً أَوْ حُسَيْناً، فَقَالَ لَهُ: تُقَبِّلُهُ يَا رَسُولَ الله؟ لَقَدْ وُلِدَ لِي عَشْرَةٌ، مَا قَبَّلْتُ أَحَداً مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولَ الله؟ لَقَدْ وُلِدَ لِي عَشْرَةٌ، مَا قَبَّلْتُ أَحَداً مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ، لَا يُرْحَمُ).

عُنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: أَتَى النَّبِيَ ﷺ
 يَا رَسُولَ الله، أَتُقَبِّلُ الصِّبْيَانَ؟ فَوَالله مَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ
 (مَا أَمْلِكُ أَنَّ الله ﷺ
 (مَا أَمْلِكُ أَنَّ الله ﷺ

كَلْمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضَعاً فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ مُسْتَرْضَعاً فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ

وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْناً، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ.

قَالَ عَمْرُّو: فَلَمَّا تُوفِّقِي إِبْرَاهِيمُ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ، وَإِنَّ لَهُ ظِئْرَيْنِ يُكْمِلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ).

فِي وَفْدِ كِنْدَةَ، فَقَالَ لِي: (هَلْ لَكَ مِنْ وَلَدِ؟) قُلْتُ: غَلَامٌ وُلِدَ لِي فِي وَفْدِ كِنْدَةَ، فَقَالَ لِي: (هَلْ لَكَ مِنْ وَلَدٍ؟) قُلْتُ: غُلَامٌ وُلِدَ لِي فِي مَحْرَجِي إِلَيْكَ مِنَ ابْنَةِ جَمْدٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ مَكَانَهُ شبعَ الْقَوْمُ (١٦)، قَالَ: (لَا تَقُولَنَ ذَلِكَ، فَإِنَّ فِيهِمْ قُرَّةَ عَيْنٍ وَأَجْراً إِذَا قُبِضُوا، ثُمَّ لَئِنْ قُلْتَ (لَا تَقُولَنَ ذَلِكَ، فَإِنَّ فِيهِمْ قُرَّةَ عَيْنٍ وَأَجْراً إِذَا قُبِضُوا، ثُمَّ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، إِنَّهُمْ لَمَجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ).

• حديث صحيح وإسناده ضعيف.

رَسُولِ الله ﷺ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ، وَقَالَ: (إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ، وَإِنَّ رَسُولِ الله ﷺ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ، وَقَالَ: (إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ، وَإِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةً، وَإِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةً مَجْبَنَةً مَا الرَّعْمَنُ بِوَجً

\* إسناده ضعيف. (جه)

\* إسناده ضعيف. (ت)

٥٤٨٥ ـ (١) أي: ما يشبع من الطعام.

# ٦ ـ باب: فضل الإحسان إلى البنات

مُكُمْ - [ق] عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةُ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئاً غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْظَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَأَخَذَتْهَا، فَشَقَّتْهَا بِاثْنَيْنِ بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا فَأَعْظَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَخَرَجَتْ هِي وَابْنَتَاهَا، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله عَلِيْةٍ، فَحَدَثْتُهُ حَدِيثَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْةِ: (مَنِ ابْتُلِي مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ، فَخَرَجَتْ هِي وَابْنَتَاهَا، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله عَلِيْةٍ، فَحَدَثْتُهُ حَدِيثَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (مَنِ ابْتُلِي مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ).

١٨٩٥ - [م] عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، اتَّقَى اللهَ وَأَقَامَ عَلَيْهِنَّ،
 كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا) وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الأَرْبَع.

• **930** - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (لَا يَكُونُ لاَّحَدٍ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، أَوْ ابْنَتَانِ، أَوْ أُخْتَانِ، فَيُكُونُ لاَّحَدٍ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، أَوْ ابْنَتَانِ، أَوْ أُخْتَانِ، فَيُكُونُ لاَّحَدٍ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، أَوْ ابْنَتَانِ، أَوْ أُخْتَانِ، فَيَعْمِنُ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ).

\* صحيح لغيره. (د ت)

الله عَلَيْ مُثْبَةَ بْن عَامِرِ الْجُهَنِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِنَ ، فَأَظْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ عَلَيْهِنَ ، فَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ عَلَيْهِنَ ، فَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ).

\* إسناده صحيح. (جه)

ابُنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْبَيْ عَلَى الْبَعْ عَلَى الْبَعْ عَلَى الْبَعْ الْبَعْدَةُ عَلَى الْبَعْدَةُ عَلَى الْبَعْدَةُ عَلَى الْبُعْدَةُ عَلَى الْبَعْدَةُ عَلَى الْبَعْدَةُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ: (تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ، فَيَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ، إِلَّا أَدْخَلَهُ الله تَعَالَى الْجَنَّةَ).

\* حسن بشواهده. (جه)

297 - عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ: (يَا سُرَاقَةُ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ أَوْ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ؟) قَالَ: (ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ، لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ قَالَ: (ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ، لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرَكَ).

\* رجاله ثقات رجال الصحيح. (جه)

298 - عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيهِنَّ، وَيَرْحَمُهُنَّ، وَيَكْفُلُهُنَّ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيهِنَّ، وَيَرْحَمُهُنَّ، وَيَكْفُلُهُنَّ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ)، قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ النَّنَيْنِ؟ قَالَ: (وَإِنْ كَانَتْ الْبَتَّةَ)، قَالَ: (وَإِنْ كَانَتْ النَّتَيْنِ؟ قَالَ: (وَإِنْ كَانَتْ النَّتَيْنِ؟ قَالَ: (وَإِنْ كَانَتْ النَّتَيْنِ؟ قَالَ: (وَإِنْ كَانَتْ النَّتَيْنِ)، قَالَ: فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ: أَنْ لَوْ قَالُوا لَهُ وَاحِدَةً، لَقَالَ: وَاحِدَةً، لَقَالَ: وَاحِدَةً.

• حديث صحيح وإسناده ضعيف.

٥٤٩٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: (مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، فَصَبَرَ عَلَى لأَوَائِهِنَّ، وَضَرَّائِهِنَّ، وَسَرَّائِهِنَّ، أَدْخَلَهُ الله ثَلَاثُ بَنَاتٍ، فَصَبَرَ عَلَى لأَوَائِهِنَّ، وَضَرَّائِهِنَّ، وَسَرَّائِهِنَّ، أَدْخَلَهُ الله الله؟ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُنَّ)، فَقَالَ رَجُلِّ: أَوْ وَاحِدَةٌ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (أَوْ قَالَ: (أَوْ قِاجِدَةٌ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (أَوْ وَاجِدَةٌ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (أَوْ وَاجِدَةٌ).

• حسن لغيره.

كَا وَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ أَخُواتٍ، أَوْ بِنْتَانِ أَوْ أُخْتَانِ، اتَّقَى الله فِيهِنَّ، لَهُ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، أَوْ بِنْتَانِ أَوْ أُخْتَانِ، اتَّقَى الله فِيهِنَّ،

وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُتْنَ، كُنَّ لَهُ حِجَاباً مِنَ النَّارِ). [٢٣٩٩١] • صحيح لغيره.

٧٤٩٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَكْرَهُوا الْبَنَاتِ، فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ). تَكْرَهُوا الْبَنَاتِ، فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ).

• إسناده ضعيف.

معه عن الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ الله الْمَخْزُومِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ أَلَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ عَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا أُمَّهُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ عَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا أُمَّهُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ، أَوْ أُخْتَيْنِ، أَوْ أُخْتَيْنِ، أَوْ ذُوَاتَيْ وَسُولِ الله عَلَى ابْنَتَيْنِ، أَوْ أُخْتَيْنِ، أَوْ ذُوَاتَيْ قَرَابَةٍ، يَحْتَسِبُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا، حَتَّى يُغْنِيَهُمَا الله مِنْ فَصْلِهِ وَهَلِي اللهُ مِنْ فَصْلِهِ وَهَلِي اللهُ مِنْ فَصْلِهِ وَهَلِي اللهُ مِنْ النَّارِ).

• إسناده ضعيف.

كُولِدَتْ وَلِدَتْ وَلَادَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهَا - يَعْنِي: الذَّكَرَ - لَهُ ابْنَةٌ، فَلَمْ يَئِدْهَا، وَلَمْ يُؤثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا - يَعْنِي: الذَّكَرَ - لَهُ ابْنَةٌ، فَلَمْ يَئِدْهَا، وَلَمْ يُؤثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا - يَعْنِي: الذَّكَرَ - لَهُ ابْنَةٌ، فَلَمْ يَئِدْهَا، وَلَمْ يُؤثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا - يَعْنِي: الذَّكَرَ - لَهُ ابْنَةٌ، فَلَمْ يَؤُثِرُ وَلَدَهُ عَلَيْهَا الْجَنَّةَ).

\* إسناده ضعيف. (د)

#### ٧ ـ باب: صلة الرحم

•••• وقَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الله ﷺ: (إِنَّ الله ﷺ: (إِنَّ الله ﷺ: الْمَا خَلَقَ الْخَلْقَ، قَامَتِ الرَّحِمُ، فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَ مَنْ قَطَعَكِ)، اقْرَؤُوا إِنْ شِئتُمْ ﴿فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ

وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ اللهِ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَكُمُمْ اللهُ أَفَلاً مَا أَفَلاً اللهُ اللهُ

١٠٥٥ - [ق] عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ، وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ،
 وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ).

٢٠٥٥ - [خ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (قَالَ الله ﷺ: أَنَا الرَّحْمَنُ، وَهِيَ الرَّحِمُ، شَقَقْتُ لَهَا اسْماً مِنَ السَّمِي، مَنْ يَصِلُهَا أَصِلُهُ، وَمَنْ يَقْطَعُهَا أَقْطَعُهُ، فَأَبْتُهُ).

٥٠٠٣ - [م] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الرَّحِمُ، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ الله، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ الله).

٤٠٥٥ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ،
 يَقُولُ: (قَالَ الله ﷺ: أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ
 اسْمِي اسْماً، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ).

\* صحيح لغيره. (د ت)

٥٠٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي أَهْلهِ، مَثْرَاةٌ فِي مَالِه، مَنْسَأَةٌ فِي أَرْدِهِ).
 إنسابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي أَهْلهِ، مَثْرَاةٌ فِي أَرْدِهِ).

\* إسناده حسن. (ت)

آهُ أَنْ يُمَدَّ وَالنَّبِيِّ عَلَيْ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عِنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، فَلْيَتَّقِ الله وَيُعْرِهِ، وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، فَلْيَتَّقِ الله وَيُعْرِهِ، وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، فَلْيَتَّقِ الله وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ).

• إسناده قوي.

٧٠٥٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ آخِذَةٌ الْخِذَةُ الْخِذَةِ الرَّحْمَنِ، يَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا، وَيَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا).

• صحيح وإسناده حسن.

٨٠٥٠ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله عَيْبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ لِي ذَوِي أَرْحَامٍ، أَصِلُ وَيَقْطَعُونِ، وَأَعْفُو وَيَظْلِمُونَ، وَأُحْسِنُ وَيُسِيئُونَ، أَفَأُكَافِئُهُمْ؟ قَالَ: (لَا، إِذاً تُتْرَكُونَ جَمِيعاً، وَلَكِنْ خُذْ بِالْفَضْلِ وَصِلْهُمْ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ ظَهِيرٌ مِنَ الله وَ إِلَى مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ).
 (١٧٠٠]

• حسن لغيره.

١٠٥٥ عنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (مَنْ سَرَّهُ النَّسَاءُ فِي اللَّجَلِ، وَالزِّيَادَةُ فِي الرِّزْقِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ).

• صحيح لغيره.

• صحيح وإسناده ضعيف.

# ٨ - باب: إثم قاطع الرحم

الَّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: (لَا يَنْجِنَّ قَاطِعٌ).

١٥٥١٧ - [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ. قَالَ: (لَئِنْ كُنْتَ كَمَا تَقُولُ، فَكَأَنَّمَا تُسِقُّهُمْ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ، مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ). [٧٩٩٢]

رَسُولُ الله عَلَيْ وَ اللهِ الله بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ ( رَبُوضَعُ الرَّحِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَهَا حُجْنَةٌ كَحُجْنَةِ الْمِغْزَلِ ، وَسُولُ الله عَلَيْ ذَلْقٍ ، فَتَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا ، وَتَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا ) . [۲۷۷٤] • إسناده ضعيف .

# ٩ \_ باب: ليس الواصل بالمكافئ

الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي اللهُ اللهُ عَمْرِهِ عَمْرِهِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي اللهُ عَمْرُهِ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَصَلَهَا).

# ١٠ \_ باب: تُبَلّ الرحم ببلالها

ماهه \_ [ق] عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ جِهَاراً غَيْرَ سِرِّ يَقُولُ: (إِنَّ آلَ أَبِي فُلَانٍ لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ الله، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ)(١).

#### ١١ \_ باب: بر الخالة

2017 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ الله ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ

<sup>0100</sup> ـ (١) زاد في رواية للبخاري: (ولكن لهم رحم أبلها ببلالها).

رَسُولُ الله ﷺ: (أَلَكَ وَالِدَانِ؟) قَالَ: لَا، قَالَ: (فَلَكَ خَالَةٌ؟) قَالَ: (فَلَكَ خَالَةٌ؟) قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (فَبِرَّهَا إِذاً).

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (ت)

# ١٢ ـ باب: هل يطلق امرأته لبرِّ الوالدين

وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ، وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُهَا، فَأَمَرُنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ امْرَأَةً كَرِهْتُهَا لَهُ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَأَبَى، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ: (يَا عَبْدَ الله طَلِّقِ امْرَأَتَكَ) فَطَلَّقْتُهَا .

\* إسناده قوي. (د ت جه)

مُ ٥٥١٨ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: كَانَ فِينَا رَجُلٌ لَمْ تَزَلْ بِهِ أُمُّهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَزَوَّجَ، ثُمَّ أَمَرَتْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَرَحَلَ إِلَى أَبِي تَزَلْ بِي حَتَّى تَزَوَّجْتُ، ثُمَّ أَمَرَتْنِي اللَّرْدَاءِ بِالشَّامِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي لَمْ تَزَلْ بِي حَتَّى تَزَوَّجْتُ، ثُمَّ أَمَرَتْنِي أَمْرُكَ أَنْ تُفَارِقَ، وَمَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُفَارِقَ، وَمَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُفَارِقَ، وَمَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُمْسِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ) فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ، أَوْ احْفَظُهُ قَالَ: فَرَجَعَ وَقَدْ فَارَقَهَا. [٢٧٥١١]

\* إسناده حسن. (ت جه)

**\*** \* \* \*

|  |  |   | <del>, -</del> |
|--|--|---|----------------|
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  |   |                |
|  |  | ÷ |                |
|  |  |   |                |



# المقصد الخامس المناورية













# الأطعمة وأداب الأكل

# ١ ـ باب: التسمية والأكل باليمين

١٩٥٥ - [ق] عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ لِي - يَعْنِي:
 النَّبِيُّ ﷺ -: (يَا غُلَامُ، سَمِّ الله، وَكُلْ بِيَمِينِك، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)، فَلَمْ
 تَزَلْ تِلْكَ طُعْمَتِي بَعْدُ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ.

• • • • • [م] عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى طَعَامٍ لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَاماً فَجَاءَتْ جَارِيةٌ كَأَنَّمَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ تَضَعُ يَدَهَا فِي حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَاماً فَجَاءَتْ جَارِيةٌ كَأَنَّمَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ تَضَعُ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، وَجَاءَ أَعْرَابِيُّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَذَهَبَ الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ إِذَا لَمْ يُذْكُرُ اسْمُ الله عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، وَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، وَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ الْمُعَامِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهِمَا) \_ يَعْنِي: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهِمَا) \_ يَعْنِي: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ: إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهِمَا) \_ يَعْنِي: الشَّيْطَانَ \_ ..

١٣٥٥ ـ [م] عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله، قَالَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ الله، قَالَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ الله عَنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ. قَالَ يَقُولُ: (إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ. قَالَ الشَّيْطَانُ: مَا مِنْ مَبِيتٍ وَلَا عَشَاءٍ هَاهُنَا، وَإِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَذْكُر الله عِنْدَ

دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ). [101.4]

□ وفي رواية: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ). [12007]

٥٩٢٢ - [م] عَنِ ابْن عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِيْد: (لَا يَأْكُلُنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِهَا وَيَشْرَبُ بِهَا) قَالَ: وَزَادَ نَافِعٌ: وَلَا يَأْخُذَنَّ بِهَا، وَلَا يُعْطِيَنَّ بِهَا.

٣٢٥٥ - [م] عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ فَقَالَ: (كُلْ بِيَمِينِكَ)، فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، فَقَالَ: (لَا اسْتَطَعْتَ)، قَالَ: فَمَا رَجَعَتْ إِلَيْهِ. [17897]

٥٥٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ قَالَ: (إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بشِمَالِهِ). [1000]

\* حديث صحيح. (جه)

٥٥٢٥ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَأْكُلُ طَعَاماً فِي سِتَّةِ نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ ذَكَرَ اسْمَ الله لَكَفَاكُمْ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَذْكُرْ اسْمَ الله، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ الله فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ الله أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ). [٢٥١٠٦] \* حسن بشواهده. (د ت جه مي)

٥٥٢٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَشْرَبَ بِشِمَالِهِ. [14.41]

• صحيح لغيره.

٥٩٧٠ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله عَلَيُّ وَأَنَا آكُلُ بِشِمَالِي وَكُنْتُ امْرَأَةً عَسْرَاءَ، فَضَرَبَ يَدِي عَلَيَّ رَسُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَسَقَطَتِ اللَّقُمَةُ فَقَالَ: (لَا تَأْكُلِي بِشِمَالِكِ وَقَدْ جَعَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَسَقَطَتِ اللَّقُمَةُ فَقَالَ: (لَا تَأْكُلِي بِشِمَالِكِ وَقَدْ جَعَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَكِ يَمِينَكِ)، قَالَ: فَتَحَوَّلَتْ لَكِ يَمِينَكِ)، قَالَ: فَتَحَوَّلَتْ شِمَالِي يَمِيناً فَمَا أَكُلْتُ بِهَا بَعْدُ.

• قال الهيشمى: رجال أحمد ثقات.

٥٩٨ - عَنْ عَبْد الله بْن أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَثْرَبْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَحَدُ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِي بِشِمَالِهِ). [٢٢٦٥٦]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٩٢٥٠ - عَنْ أَبِي أَيُّوبِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَلَا يَوْماً فَقَرَّبَ طَعَاماً فَلَمْ أَرَ طَعَاماً كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ أَوَّلَ مَا أَكُلْنَا، وَلَا يَوْماً فَقَرَّبَ طَعَاماً فَلَمْ أَرَ طَعَاماً كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ أَوَّلَ مَا أَكُلْنَا، وَلَا تَعْدَ بَعْدُ مَنْ أَكُلَ، وَلَمْ يُسَمِّ فَأَكُلَ مَعَهُ الشَّمَ الله حِينَ أَكُلْنَا، ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ مَنْ أَكُلَ، وَلَمْ يُسَمِّ فَأَكُلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ).

• إسناده ضعيف.

٠٥٣٠ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ أَكُلَ بِشِمَالِهِ شَرِبَ مِعَهُ أَكُلَ بِشِمَالِهِ أَكُلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ، وَمَنْ شَرِبَ بِشِمَالِهِ شَرِبَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ).
 الشَّيْطَانُ).

• إسناده ضعيف.

٥٣١ - عَنْ جَابِر بْن صُبْح، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ، وَصَحِبْتُهُ إِلَى وَاسِطٍ، وَكَانَ يُسَمِّي فِي أَوَّلِ

طَعَامِهِ، وَفِي آخِرِ لُقْمَةٍ يَقُولُ: بِسْمِ الله فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ تُسَمِّي فِي أَوَّلِ مَا تَأْكُلُ، أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي آخِرِ مَا تَأْكُلُ بِسْمِ الله أَوَّلُهُ وَآخِرَهُ، قَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ: إِنَّ جَدِّي أُمَيَّةَ بْنَ مَخْشِيٍّ، وَكَانَ مِنْ وَآخِرَهُ، قَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ: إِنَّ جَدِّي أُمَيَّةَ بْنَ مَخْشِيٍّ، وَكَانَ مِنْ وَآخِرَهُ، قَالَ: بِسْمِ الله أَوَّلُهُ وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ مَنْ فَلُهُ وَالنَّبِي عَلَيْهِ مَنْ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى كَانَ فِي آخِرِ طَعَامِهِ لُقْمَةٌ، فَقَالَ: بِسْمِ الله أَوَّلُهُ وَآخِرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ حَتَّى سَمَّى، فَلَمْ وَآخِرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ حَتَّى سَمَّى، فَلَمْ يَبْعُ فِي بَطْنِهِ شَيْءٌ، إِلَّا قَاءَهُ).

\* إسناده ضعيف. (c)

# ٢ ـ باب: المؤمن يأكل في معًى واحدٍ

وَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعْى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ).

٣٣٥٥ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْمُسْلِمُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ). [٧٤٩٧]

□ وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُو كَافِرٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُو كَافِرٌ، فَأَمْرَ رَسُولُ الله ﷺ فَشَرِبَهُ، وَسُولُ الله ﷺ فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فُمَّ الْحُرَى فَشَرِبَهُ عَلَىم فَامَرَ لِأَخْرَى فَلَمْ فَأَمْرَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ : (الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ).

النَّبِيَّ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ اللهِ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ). [١٤٥٧٧]

و و و و و الْغِفَارِيِّ: أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ مَوَائِلُ (٢) لَهُ، فَسَقَى رَسُولَ الله عَلَيْهِ مُوبَ مُرَبَ وَمَرَيَيْنَ (١)، فَهَجَمَ عَلَيْهِ شَوَائِلُ (٢) لَهُ، فَسَقَى رَسُولَ الله عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَضَلَةَ إِنَاءٍ، فَامْتَلاً بِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنْ كُنْتُ لأَشْرَبُ السَّبْعَةَ فَصْلَةَ إِنَاءٍ، فَامْتَلاً بِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعَى فَمَا أَمْتَلِئُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ).

• مرفوعه صحيح لغيره.

٣٦٥٥ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْ يَقُولُ: (إِنَّ الْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ).

• إسناده صحيح.

٥٣٧٥ - عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ). [٢٦٨٤٥]

• حديث صحيح لغيره.

٥٣٨ - عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ لَمَّا هَاجَرْتُ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ أُسْلِمَ، فَحَلَبَ لِي شُويْهَةً كَانَ يَحْتَلِبُهَا لأَهْلِهِ هَاجَرْتُ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ أُسْلِمَ، فَحَلَبَ لِي شُويْهَةً كَانَ يَحْتَلِبُهَا لأَهْلِهِ فَشَرِبْتُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَسْلَمْتُ، وَقَالَ عِيَالُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: نَبِيتُ اللَّيْلَةَ كَمَا بِتْنَا الْبَارِحَةَ جِيَاعاً، فَحَلَبَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ شَاةً فَشَرِبْتُهَا وَرَوِيتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ : (أَرَوِيتَ؟) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ وَرَوِيتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ : (أَرَوِيتَ؟) فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ الله، قَدْ رَوِيتُ مَا شَبِعْتُ وَلَا رَوِيتُ قَبْلَ الْيَوْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (إِنَّ الْكَافِرَ رَوِيتُ مَا شَبِعْتُ وَلَا رَوِيتُ قَبْلَ الْيَوْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (إِنَّ الْكَافِرَ

٥٥٥٥ \_ (١) (المرية): الناقة؛ أي: بناقتين.

<sup>(</sup>٢) (شوائل): جمع شائلة: وهي الناقة التي ارتفع لبنها.

يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ).

• صحيح لغيره وإسناده حسن.

مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ). [طبعة المنهاج: (١١٢٥٤)] \* إسناده ضعيف. (مي)

# ٣ - باب: الأكل متكئاً

• **١٥٥٠ - [خ]** عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا آكُلُ مُتَّكِئاً).

مَّدُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ الله ﷺ تَمْرٌ فَجَعَلَ يَقْسِمُهُ بِمِكْتَلٍ وَاحِدٍ، وَأَنَا رَسُولُهُ بِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ، قَالَ: فَجَعَلَ فَجَعَلَ يَقْسِمُهُ بِمِكْتَلٍ وَاحِدٍ، وَأَنَا رَسُولُهُ بِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ (١) أَكُلاً ذَرِيعاً، فَعَرَفْتُ فِي أَكْلِهِ الْجُوعَ. [١٣١٠١]

كَانُ مُتَّكِئاً قَطُّا، وَلَا يَطَأُ عَقِبَيْهِ رَجُلَانِ. وَاللهِ عَلَيْهِ رَجُلانِ. وَاللهُ عَلِيْهُ وَرَجُلانِ.

\* إسناده حسن. (جه)

# ٤ - باب: لعق الأصابع والأكل بثلاث

الْمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَكَلَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَكَلَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَكَلَ الْمَدُكُمْ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا).

□ زاد في رواية: (وَلا يَرْفَعِ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَرَكَةُ).

١٥٥١ ـ (١) (مقع): أي: غير متمكن في جلوسه.

كَا ٥٥٤٤ - [م] عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ.

٥٤٥ - [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَكَلَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ الْبَرَكَةُ).

يَأْكُلُ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْكُلُ بِيْ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا.

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٧٥٤٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّكَ لَا تَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِكَ تَكُونُ الْبَرَكَةُ). [٤٥١٤]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

# ه ـ باب: إذا وقعت لقمة فليأخذها

٨٤٥٥ - [م] عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ، حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ أَوْ لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ، حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ أَوْ لِلشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ).
 المُرَعَةُهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ).

980 - [م] عَنْ أَنس: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ إِذَا أَكَلَ، وَقَالَ: (إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ، فَإِنَّكُمْ لَا وَلْيَالُكُلُهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةَ).

# ٦ ـ باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه

•••• - [خ] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ أَوْ رُفِعَتْ مَائِدَتُهُ قَالَ: (الْحَمْدُ لله كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ غَيْرَ طَعَامِهِ أَوْ رُفِعَتْ مَائِدَتُهُ قَالَ: (الْحَمْدُ لله كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ غَيْرَ مَكَفَّرٍ (١)، وَلَا مُودَعَعِ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا).

امه عن أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الله لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَ الله عَلَيْهَا).

٢٥٥٥ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
 (مَنْ أَكَلَ طَعَاماً، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي، وَلَا قُوَّةٍ، غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).

\* إسناده حسن. (د ت جه مي)

الشَّاكِرُ؛ كَالصَّائِم الصَّابِرِ). قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ؛ كَالصَّائِم الصَّابِرِ).

\* إسناده حسن. (ت جه)

٥٥٥٤ - عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ، صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ
 قَالَ: (الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ).

\* حديث حسن. (جه مي)

٥٥٥٥ \_ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ حَدَّنَهُ رَجُلٌ خَدَمَ رَسُولَ الله ﷺ وَمَانِ سِنِينَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامُهُ يَقُولُ: (بِسْم اللهِ)،

<sup>.</sup> ٥٥٥ ـ (١) هو المحمود النعمة مع إحسانه. وفي رواية: (غير مكفي): يعني: أنه سبحانه غير مطعَم ولا محتاج إلى أحد.

وَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: (اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ، وَهَدَيْتَ، وَأَخْنَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ).

#### • إسناده صحيح.

٢٥٥٦ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ سَلَامَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ، قَالَ: (اللَّهُمَّ لَكَ لَهُ صُحْبَةٌ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ، كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ، قَالَ: (اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ غَيْرَ الْحَمْدُ، أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ، وَأَشْبَعْتَ وَأَرْوَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ غَيْرَ الْحَمْدُ، أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ، وَأَشْبَعْتَ وَأَرْوَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ غَيْرَ مَكْفُورٍ، وَلَا مُودَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْكَ).

• إسناده ضعيف.

مُوه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: (الْحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ). [١١٢٧٦] \* إسناده ضعيف. (د ت جه)

#### ٧ - باب: الضيف إذا تبعه غيره

مُوهِ - [ق] عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، يُكَنَّى أَبَا شَعَيْبٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَأَتَيْتُ غُلَاماً لِي قَصَّاباً، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا طَعَاماً لِخَمْسَةِ رِجَالٍ قَالَ: ثُمَّ غُلَاماً لِي قَصَّاباً، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا طَعَاماً لِخَمْسَةِ رِجَالٍ قَالَ: ثُمَّ ذَعُوتُ رَسُولَ الله ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ الله ﷺ الْبَابَ، قَالَ: (هَذَا قَدْ تَبِعَنَا: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِلَّا رَسُولُ الله ﷺ الْبَابَ، قَالَ: (هَذَا قَدْ تَبِعَنَا: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِلَّا رَجُعَ) فَأَذِنَ لَهُ وَإِلَّا اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ

٩٥٥٩ - [م] عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ لأَبِي شُعَيْبٍ غُلامٌ لَحَّامٌ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِرَسُولِ الله ﷺ مِنَ الْجَهْدِ، أَمَرَ غُلامَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ طَعَاماً يَكْفِي خَمْسَةً، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ أَنْ ائْتِنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَقَامَ

رَسُولُ الله ﷺ، وَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِهِ قَالَ: (إِنَّكَ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ أَنْ آَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ، إِلَيَّ أَنْ آتِيَكَ خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَإِنَّ هَذَا قَدِ اتَّبَعَنَا، فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ، وَإِنَّ هَذَا قَدِ اتَّبَعَنَا، فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ، وَإِنَّ هَذَا قَدِ الله فَدَخَلَ. [١٥٢٦٧]

# ٨ ـ باب: إذا طلب الضيف دعوة غيره

# ٩ - باب: لا يعيب طعاماً

الله ﷺ وَمَا عَابَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ الله ﷺ طَعَاماً قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِهِ تَرَكَهُ. [١٠١٤١]  $\Box$  وفي رواية: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَابَ طَعَاماً قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ. [٩٥٠٧]

# ١٠ ـ باب: طلب الدعاء من الضيف الصالح

إِلَى عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى أَبِي إِلَى عَبْدِ الله عَلَيْ إِلَى عَلَيْهِ وَحَيْسَةٍ وَحَيْسَةٍ فَنَزَلَ عَلَيْهِ، أَوْ قَالَ لَهُ أَبِي: انْزِلْ عَلَيْ، قَالَ: فَأَتَاهُ بِطَعَامِ وَحَيْسَةٍ

٠٠٥٠ ـ (١) (يتدافعان): قال السندي: أي: يمشي كل واحد منهما في أثر صاحبه.

وَسَوِيقٍ، فَأَكَلَهُ، وَكَانَ يَأْكُلُ التَّمْرَ وَيُلْقِي النَّوَى - وَصَفَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى بِظَهْرِهِمَا - مِنْ فِيهِ، ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، فَقَامَ فَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ، فَقَالَ: ادْعُ لِي، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاعْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ).

رَسُولِ الله عَيْنِ الله عَبْد الله بْن بُسْرِ الْمَازِنِيّ، قَالَ: بَعَنَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ الله عَيْنَ أَدْعُوهُ إِلَى طَعَامٍ فَجَاءَ مَعِي، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنَ الْمَنْزِلِ أَسُولَ الله عَيْنَ أَبُويَّ فَخَرَجَا فَتَلَقَّيَا رَسُولَ الله عَيْنَ وَرَجَبَا بِهِ، أَسْرَعْتُ، فَأَعْلَمْتُ أَبُويَّ فَخَرَجَا فَتَلَقَّيَا رَسُولَ الله عَيْنَ وَرَجَبَا بِهِ، وَوَضَعْنَا لَهُ قَطِيفَةً كَانَتْ عِنْدَنَا زِئْبِرِيَّةً فَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ أَبِي لأُمِّي: هَاتِ طَعَامَكِ، فَجَاءَتْ بِقَصْعَةٍ فِيهَا دَقِيقٌ قَدْ عَصَدَتْهُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله عَيْنَ فَقَالَ: (خُذُوا بِسْمِ الله مِنْ حَوَالَيْهَا، وَفَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله عَيْنَ فَقَالَ: (خُذُوا بِسْمِ الله مِنْ حَوَالَيْهَا، وَفَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله عَيْنَ فَقَالَ: (خُذُوا بِسْمِ الله مِنْ حَوَالَيْهَا، وَوَمَلْحِ، وَوَلَيْهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيهَا) فَأَكَلَ رَسُولُ الله عَيْنَ (اللّهُ مَنْ عَوَالَيْهَا، وَفَضَعْهُ مَا غُفِرْ لَهُمْ، وَوَسِعْ عَلَيْهِمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

# ١١ ـ باب: طعام الواحد يكفي اثنين

١٥٦٤ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: (طَعَامُ الإِثْنَيْنِ
 كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَالثَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ).

٥٦٥ - [م] عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (طَعَامُ الْوُاحِدِ يَكُفِي الإِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الإِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ الثَّمَانِيَةَ).
 يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ).

# ١٢ - باب: نعم الأُدم الخل

الْخَلُّ، مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ فِيهِ خَلِّ). قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (نِعْمَ الإِدَامُ اللهَ ﷺ: (نِعْمَ الإِدَامُ النَّحُلُّ، مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ فِيهِ خَلُّ).

□ وفي رواية: أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَلَمَّا انْتَهَى قَالَ: (مَا مِنْ غَدَاءٍ ـ أَوْ عَشَاءٍ \_؟) شَكَّ طَلْحَةُ، قَالَ: فَأَخْرَجُوا فَلْقاً مِنْ خُبْزٍ، قَالَ: (أَمَا مِنْ أُدْمٍ؟) قَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلِّ، قَالَ: (أَمَا مِنْ أُدْمٍ؟) قَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلِّ، قَالَ: (أَدْيِهِ فَإِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الأُدْمُ هُوَ).

قَالَ جَابِرٌ: مَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَقَالَ طَلْحَةُ: مَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ. [١٥٢٩٣]

٧٣٥٠ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَى جَابِرٍ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ خُبْزاً وَخَلاً، فَقَالَ: كُلُوا، فَإِنِّي نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَقُولُ: (نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ، إِنَّهُ هَلَاكُ بِالرَّجُلِ أَنْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ يَقُولُ: (نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ، إِنَّهُ هَلَاكُ بِالرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ النَّفَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ، فَيَحْتَقِرَ مَا فِي بَيْتِهِ أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَيْهِمْ، وَهَلَاكُ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوا مَا قُدِّمَ إِلَيْهِمْ).

• إسناده ضعيف.

#### ١٣ - باب: التلبينة

مَجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ، تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُرْنِ).

الْحُمَّةُ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ، تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُرْنِ).

#### ١٤ \_ باب: الرطب بالقثاء

٥٦٩ ـ [ق] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْكُ،
 يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ.

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

١٧٥٥ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي إِحْدَى يَدَيْهِ رُطَبَاتٌ، وَفِي الأُخْرَى قِثَّاءٌ، وَهُوَ رَسُولَ الله ﷺ فِي إِحْدَى يَدَيْهِ رُطَبَاتٌ، وَقِي الأُخْرَى قِثَّاءٌ، وَهُو يَاكُلُ مِنْ هَذِهِ، وَقَالَ: (إِنَّ أَطْيَبَ الشَّاةِ لَحْمُ الظَّهْر).

• إسناده ضعيف جداً.

#### ١٥ \_ باب: العجوة والتمر

٧٧٥٠ ـ [ق] عَنْ عَامِر بْن سَعْدِ: أَنَّهُ حدَّث عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ: أَنَّ سَعْداً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ مَا بَيْنَ لابَتَيْ الْمَدِينَةِ حِينَ يُصْبِحُ، لَمْ يَضُرَّهُ يَوْمَهُ لَبْعَ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ مَا بَيْنَ لابَتَيْ الْمَدِينَةِ حِينَ يُصْبِحُ، لَمْ يَضُرَّهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى يُمْسِي) قَالَ فُلَيْحٌ: وَأَظُنَّهُ قَدْ قَالَ: (وَإِنْ أَكَلَهَا حِينَ يُمْسِي لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يُصْبِحَ). قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَامِرُ، انْظُرْ يُمْسِي لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يُصْبِحَ). قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَامِرُ، انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ عَامِرٌ: وَالله مَا كَذَبْتُ عَلَى سَعْدٍ، وَمَا كَذَبْتُ عَلَى سَعْدٍ،

٥٧٠ \_ (١) هو البطيخ الأصفر.

٣٧٥٥ - [م] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَالِيَّةِ قَالَ: (إِنَّ فِي تَمْرِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً - أَوْ قَالَ: تِرْيَاقاً - أَوَّلَ بُكْرَةٍ عَلَى الرِّيقِ).

٤٧٥٥ - [م] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَيْسَ فِيهِ تَمْرٌ جِيَاعٌ أَهْلُهُ).

وَأَنَا وَصِيفٌ يَقُولُ: (الْعَجْوَةُ وَالشَّجَرَةُ (١ مِنَ الْجَنَّةِ). مَنَ الْجَنَّةِ ). الْعَجْوَةُ وَالشَّجَرَةُ (١ مِنَ الْجَنَّةِ).

• إسناده قوي رجاله ثقات.

☐ وفي لفظ: (الْعَجْوَةُ وَالصَّحْرَةُ<sup>(٢)</sup> مِنَ الْجَنَّةِ). [٢٠٦٥٠]

#### ١٦ - باب: القران في التمر

٥٥٧٧ - عَنْ سَعْدِ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَدَّمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله عَلَيْ : (لَا رَسُولُ الله عَلَيْ : (لَا يَقْرُنُونَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (لَا يَقُرُنُوا).

\* حسن وإسناده ضعيف. (جه)

٥٧٥ \_ (١) أي: شجرة ذلك النوع من التمر.

<sup>(</sup>٢) قيل في معنى الصخرة: صخرة بيت المقدس، وقيل المراد: الحجر الأسود.

#### ١٧ \_ باب: الدباء

٥٥٧٨ ـ [ق] عَنْ أَنس: أَنَّ خَيَّاطاً دَعَا النَّبِيَّ ﷺ إِلَى طَعَام، فَأَتَاهُ بِطَعَام وَقَدْ جَعَلَهُ بِإِهَالَةٍ سَنِحَةٍ وَقَرْعٍ. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَتْبَعُ الْقَرْعَ مَنْذُ رَأَيْتُ مِنْ الصَّحْفَةِ، قَالَ أَنسٌ: فَمَا زِلْتُ يُعْجِبُنِي الْقَرْعُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُعْجِبُهُ.

٥٥٧٩ عنْ أَنسِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَتْ تُعْجِبُهُ الْفَاغِيَةُ (١) ،
 وَكَانَ أَعْجَبُ الطَّعَام إِلَيْهِ الدُّبَّاءَ.

\* إسناده حسن. (جه)

٠٥٥٠ عَنْ أَنسِ، قَالَ: بَعَثَتْ مَعِي أُمُّ سُلَيْم بِمِكْتَلِ فِيهِ رُطَبٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَفَلَى لَهُ، دَعَاهُ اللَّى رَسُولِ الله ﷺ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَخَرَجَ قَرِيباً إِلَى مَوْلًى لَهُ، دَعَاهُ صَنَعَ لَهُ طَعَاماً. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَإِذَا هُوَ يَأْكُلُ، فَدَعَانِي لآكُلَ مَعَهُ، قَالَ: وَصَنَعَ لَهُ ثَرِيداً بِلَحْم وَقَرْع، قَالَ: وَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ، قَالَ: فَالَّذَ وَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ، قَالَ: فَلَمَّا طَعِمَ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَجْمَعُهُ وَأُدْنِيهِ مِنْهُ. قَالَ: فَلَمَّا طَعِمَ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، قَالَ: وَوَضَعْتُ لَهُ الْمِكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَأْكُلُ، وَيَقْسِمُ حَتَّى فَرَغَ وَوَضَعْتُ لَهُ الْمِكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَأْكُلُ، وَيَقْسِمُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِهِ.

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (جه)

مَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَنْ رَجُابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَيْقِ وَعِنْدَهُ الدُّبَّاءُ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: (نُكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا).

\* إسناده صحيح. (جه)

٧٥٥٩ ـ (١) هي زهر الريحان.

## ١٨ - باب: الثوم والبصل

٥٥٨٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الْكُرَّاثِ، وَالنَّوم.

فَقُلْنَا: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْهُ. [١١٨٠٥] • إسناده ضعيف.

# ١٩ - باب: إذا وقع الذباب في الإناء

وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحِدِكُمْ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخَرِ وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ).

\* صحيح لغيره. (ن جه)

# ٢٠ ـ باب: غسل اليدين قبل الطعام وبعده

٥٥٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ نَامَ وَفِي يَلِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ). [٧٥٦٩]
 إسناده صحيح. (د ت جه مي)

٣٨٥٠ - عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ: بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ). [٢٣٧٣٢] فِي التَّوْرَاةِ فَقَالَ: (بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ). [٢٣٧٣٢] \* إسناده ضعيف. (دت)

٥٩٨٧ - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَرَّ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْغَائِطِ فَدَعَوْنَاهُ النَّبِيُ ﷺ مِنَ الْغَائِطِ فَدَعَوْنَاهُ إِلَى عَجْوَةٍ بَيْنَ أَيْدِينَا عَلَى تُرْسٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، وَلَمْ يَكُنْ تَوَضَّاً قَبْلَ أَنْ يَكُنْ تَوَضَّاً قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا.

\* إسناده ضعيف. (د)

### ٢١ ـ باب: طعام أهل الكتاب

كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَفْعَلُ كَذًا وَكَذَا، قَالَ: (إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْراً كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَفْعَلُ كَذًا وَكَذَا، قَالَ: (إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْراً فَأَدْرَكَهُ)؛ يَعْنِي: الذِّكْرَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ طَعَامِ لَا أَدَعُهُ إِلَّا فَأَدْرَكَهُ)؛ يَعْنِي: الذِّكْرَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ طَعَامٍ لَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجاً، قَالَ: (لَا تَدَعْ شَيْئاً ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَانِيَّةً)، قُلْتُ: أُرْسِلُ تَحَرُّجاً، قَالَ: (لَا تَدَعْ شَيْئاً ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَانِيَّةً)، قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي، فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أُذَكِيهِ بِهِ، فَأَذْبَحَهُ بِالْمَرْوَةِ، وَالْعَصَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَمَرَّ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى

• حسن.

مُونَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى فَقَالَ: (لَا يَخْتَلِجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى فَقَالَ: (لَا يَخْتَلِجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ).

\* إسناده ضعيف. (د ت جه)

# ٢٢ ـ باب: أكل اللحم

• حديث صحيح وإسناده ضعيف.

رَسُولِ الله ﷺ الذِّرَاعُ ، ذِرَاعُ الشَّاةِ ، وَكَانَ قَدْ سُمَّ فِي الذِّرَاعِ ، وَكَانَ عَدْ سُمَّ فِي الذِّرَاعُ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ إِلَيْ اللهِ عَلَيْكِ إِلَيْ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ إِلَّالَ اللهِ اللهِ عَلَيْكُولُو اللهِ اللهِي اللهِ ا

\* إسناده ضعيف. (د)

٥٩٢ - عَنْ صَفْوَان بْن أُمَيَّةَ، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ الله ﷺ، وَأَنَا
 آخُذُ اللَّحْمَ عَنِ الْعَظْمِ بِيَدِي، فَقَالَ: (يَا صَفْوَانُ!) قُلْتُ: لَبَيْكَ، قَالَ:
 (قَرِّبِ اللَّحْمَ مِنْ فِيكَ، فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ).

\* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (د ت مي)

مَعُوهُ عَبْد الله بْن جَعْفَرٍ، قَالَ: أُتِي رَسُولُ الله عَلَيْهِ لِللَّحْمِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (إِنَّ أَطْيَبَ اللَّحْمِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (إِنَّ أَطْيَبَ اللَّحْمِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (إِنَّ أَطْيَبَ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ).

\* إسناده ضعيف. (جه)

[وانظر في الموضوع: ٥٥٧١]

٢٣ - باب: ما جاء في لحوم الجَلَّالةِ وألبانها

٩٥٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لَبَنِ شَاةِ

الْجَلَّالَةِ (١) ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ (٢) ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. [١٩٨٩] \* إسناده صحيح على شرط البخاري. (د ت ن مي)

٥٩٥ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لُحُومِهَا.
 ٥٩٥ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لُحُومِهَا.

\* حدیث صحیح. (د ن)

#### ٢٤ \_ باب: أكل الجبن والسمن

وَقَالَ: (أَيْنَ صُنِعَتْ هَذِهِ؟) فَقَالُوا: بِفَارِسَ، وَنَحْنُ نُرَى أَنَّهُ يُجْبَنَةٍ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: (أَیْنَ صُنِعَتْ هَذِهِ؟) فَقَالُوا: بِفَارِسَ، وَنَحْنُ نُرَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهَا مَیْتَةً. فَقَالَ: (اطْعَنُوا فِیهَا بِالسِّکِینِ، وَاذْکُرُوا اسْمَ الله وَکُلُوا). [۲۷٥٥]
 حسن لغیره.

#### ٢٥ ـ باب: ما جاء في اللبن

و الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا اللَّبَنَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بَيْنَ الرَّغْوَةِ وَالصَّرِيحِ) (١٠). [٦٦٤٠]
• حسن لغيره.

\* إسناده ضعيف. (جه)

٥٩٤ ـ (١) (الجَلَّالة): هي التي تأكل الجلة من الدواب، والجلة: العذرة.

<sup>(</sup>٢) (المجثمة): الحيوان الذي يربط ليرمى عليه.

٥٩٧٠ ـ (١) (الصريح): هو اللبن الخالص الذي لم يخلط بالماء.

## ٢٦ ـ باب: ما جاء في أكل الزيت

وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ).
 قالَ رَسُولُ الله ﷺ: (كُلُوا الزَّيْتَ
 قالَ رَسُولُ الله ﷺ: (كُلُوا الزَّيْتَ
 قالَ رَسُولُ الله ﷺ: (كُلُوا الزَّيْتَ

\* إسناده ضعيف. (ت مي)

#### ٢٧ ـ باب: الثريد

٠٦٠٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعْجِبُهُ
 الثُّفْلُ.

قَالَ عَبَّادٌ: يَعْنِي ثُفْلَ الْمَرَقِ.

• حديث صحيح وإسناده حسن.

﴿ الله عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ثَرَدَتْ، غَطَّتُهُ شَيْئاً حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُهُ، ثُمَّ تَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ).

\* حديث حسن. (مي)

### ٢٨ ـ باب: أكل حشرات الأرض

وَنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ؟ فَتَلَا هَذِهِ الآيةَ: ﴿ قُل لَا آَجِدُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ؟ فَتَلَا هَذِهِ الآيةَ: ﴿ قُل لَا آَجِدُ ابْنِ عُمَرَ، فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ؟ فَتَلَا هَذِهِ الآيةَ وَالأَنعامِ: ١٤٥]، فَقَالَ شَيْخُ عِنْدَهُ: فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ [الأنعام: ١٤٥]، فَقَالَ شَيْخُ عِنْدَهُ: فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ إِلَى آخِرِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَقَالَ: (خَبِيثٌ مِنَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَقَالَ: (خَبِيثٌ مِنَ الْخَبَائِثِ)، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ فَهُو كَمَا الله عَلَيْهُ فَهُو كَمَا الله عَلَيْهُ فَهُو كَمَا قَالَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ فَهُو كَمَا قَالَ.

<sup>\*</sup> إسناده ضعيف. (د)·

#### ٢٩ ـ باب: الثمار والفواكه

٣٠٥ - عَنْ رِبْعِيَّة ابْنَة عِيَاضٍ الْكِلَابِيَّة، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَلِيّاً
 يَقُولُ: كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ.

• إسناده محتمل للتحسين.

#### ٣٠ ـ باب: جمع لونين من الطعام

١٠٤٥ - عَنْ وَكِيع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ - يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ -،
 عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَتَمَجَّعُ لَبَناً بِتَمْرٍ، فَقَالَ: ادْنُ
 فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَمَّاهُمَا الأَطْيَبَيْنِ.

• إسناده ضعيف.

### ٣١ ـ باب: الاقتصاد في الأكل وعدم الشبع

وَمُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَا مَلاً ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ ابْنِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَا مَلاً ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ ابْنِ آدَمَ أَكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَتُلُثُ طَعَامٍ، وَتُلُثُ شَرَابٍ، وَتُلُثُ لِنَفَسِهِ).

\* رجاله ثقات. (ت جه)

[وانظر: ۵۵۳۲ وما بعده و ٦٣٢٠]

#### ٣٢ ـ باب: المضطر إلى الميتة

وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا بِنَّا مَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ قَالَ: (إِذَا لَمْ

تَصْطَبِحُوا، وَلَمْ تَغْتَبِقُوا (١)، وَلَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلاً، فَشَأْنُكُمْ بِهَا). [٢١٨٩٨] \* حديث حسن بطرقه وشواهده. (مي)

بِالْحَرَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ نَاقَةً لِي ذَهَبَتْ، فَإِنْ أَصَبْتَهَا فَأَمْسِكُهَا، بِالْحَرَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ نَاقَةً لِي ذَهَبَتْ، فَإِنْ أَصَبْتَهَا فَأَمْسِكُهَا، فَوَجَدَهَا الرَّجُلُ، فَلَمْ يَجِئُ صَاحِبُهَا حَتَّى مَرِضَتْ، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: اسْلُحُهَا انْحَرْهَا حَتَّى نَاكُلُهَا، فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى نَفَقَتْ، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: اسْلُحُهَا انْحَرْهَا حَتَّى نَقُقَتْ، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: اسْلُحُهَا حَتَّى نَقَقَتْ، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: اسْلُحُهَا حَتَّى نَقَدَد لَحْمَهَا وَشَحْمَهَا، قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، فَسَأَلَهُ حَتَّى نُقَدَد لَحْمَهَا وَشَحْمَهَا، قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَا، قَالَ: لَا، قَالَ: (كُلْهَا)، فَقَالَ: (هُلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ يُغْنِيكَ عَنْهَا؟) قَالَ: لَا، قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ: فَهَلَا نَحَرْتَهَا؟ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ مَاكَ مَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَهَلَّا نَحَرْتَهَا؟ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ مَاكَ. اسْتَحْيَيْتُ مَاكَ. اسْتَحْيَيْتُ مَاكَ. اسْتَحْيَيْتُ مَاكَ. الْمَاكَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَهَلَّا نَحَرْتَهَا؟ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ مَاكَ.

\* إسناده ضعيف. (c)

### ٣٣ - باب: الاجتماع على الطعام

مَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّهِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: (فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ رَجُلاً قَالَ: (فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ رَجُلاً قَالَ: (فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُفْتَرِقِينَ، اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ يُبَارَكُ لَكُمْ فَتْرِقِينَ، اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ).

\* حسن بشواهده. (د جه)

### ٣٤ - باب: الأكل مما يليك

٥٦٠٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ،

٥٦٠٦ ـ (١) (الصبوح): الشرب أول النهار. و(الغبوق): الشرب آخر النهار.

فَقَالَ: (كُلُوا مِنْ حَوْلِهَا، وَلا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا).

\* إسناده حسن. (د ت جه مي)

[وانظر: ١٩٥٥]

### ٣٥ ـ باب: لعق الصحفة

النَّبِيُّ ﷺ الْخَيْرِ، وَكَانَتْ لَهُ صَحْبَةٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّبِيُّ ﷺ: أَنَّهُ (مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ، ثُمَّ لَحَسَهَا، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَنَّهُ (مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ، ثُمَّ لَحَسَهَا، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ النَّقِطْعَةُ).

\* إسناده ضعيف. (ت جه مي)

[وانظر: ٥٥٤٣ وما بعده]

#### ٣٦ ـ باب: عرض الطعام

٥٦١١ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: كُنَّا فِيمَنْ جَهَّزَ عَائِشَةَ وَزَقَهَا قَالَتْ: كُنَّا فِيمَنْ جَهَّزَ عَائِشَة وَزَقَهَا قَالَتْ: لَا نُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْهُ لَبَناً، فَقُلْنَا: لَا نُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ: (لَا تَجْمَعْنَ جُوعاً وَكَذِباً).
 [۲۷٥٩٨]

\* إسناده ضعيف. (جه)

**\* \* \*** 



### الذبائح والصيد

#### ١ \_ باب: إحسان الذبح

٣٦١٥ - [م] عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ
 رَسُولِ الله ﷺ. (إِنَّ الله رَجَّلُ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ
 فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ،
 وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ).

وَكُنُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بَحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ، وَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ. [٥٨٦٤] \* إسناده ضعيف. (جه)

#### ٢ ـ باب: الفرع والعتيرة

١٦٥ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ).

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَالْفَرَعُ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَذْبَحُونَ أَوَّلَ نِتَاجٍ يَكُونُ لَهُمْ، وَالْعَتِيرَةُ: ذَبِيحَةُ رَجَبِ.

 الْجَاهِلِيَّةِ فَرَعاً، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ \_ قَالَ خَالِدٌ: أُرَاهُ قَالَ: \_ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ).

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (د ن جه)

حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله، اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله، اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: فَاسْتَدَرْتُ لَهُ مِنَ (غَفَرَ الله لَكُمْ) قَالَ: وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ، قَالَ: فَاسْتَدَرْتُ لَهُ مِنَ الشِّقِ الاَّخِرِ، أَرْجُو أَنْ يَخُصَّنِي دُونَ الْقَوْم، فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ: (مَنْ الشِّقِ الله لَكُمْ) قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله الْفَرَائِعُ وَالْعَتَائِرُ، قَالَ: (مَنْ شَاءَ فَرَّعَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُغَرِّعْ، وَمَنْ شَاءَ عَتَرَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَّةٌ) ثُمَّ قَالَ: (أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ وَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا).

\* إسناده حسن. (ن)

الْغَنَم، مِنَ الْخَمْسَةِ وَاحِدَةٌ. قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي فَرَعَةٍ مِنَ الْخَمْسَةِ وَاحِدَةٌ.

• إسناده ضعيف.

بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً، وَعَتِيرَةً. أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ).

\* إسناده ضعيف. (د ت ن جه)

٥٦١٩ - عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَهُوَ لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ: أَنَّهُ قَالَ: يَا

رَسُولَ الله، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِي رَجَبٍ ذَبَائِحَ، فَنَأْكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ مِنْهَا، مَنْ جَاءَنَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا بَأْسَ بِذَلِكَ).

[7.77.1]

قَالَ: فَقَالَ وَكِيعٌ: فَلَا أَدَعُهَا أَبَداً.

\* إسناده ضعيف. (ن مي)

#### ٣ ـ باب: ما يفعله المذكى

• ١٦٥ - [ق] عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا غَنَماً وَإِيلاً. قَالَ: فَعَجَّلَ الْقَوْمُ، فَأَعْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَيَّ فَأَمَرَ بِهَا، فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَالَ: (عَدْلُ عَشْرَةٍ مِنَ الْقُدُورَ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَيَّ فَأَمَرَ بِهَا، فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَالَ: (عَدْلُ عَشْرَةٍ مِنَ الْقَدُم بِجَزُورٍ). قَالَ: ثُمَّ إِنَّ بَعِيراً نَدَّ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم، فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيَّ : (إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم، فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِ: (إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدِ الْوَحْشِ (١)، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا).

قَالَ: فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيج: إِنَّا لَنَرْجُو أَوْ إِنَّا لَنَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَداً وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: (أَعْجِلْ أَوْ أَرِنْ (٢)، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأَحَدُّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ، فَمُدَى الْحَبَشَةِ).

آخ] عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى عَلَى آلِ
 كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَماً بِسَلْعٍ، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا الْمَوْتَ، فَذَبَحَتْهَا
 بِحَجَرٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا.

<sup>•</sup> ٣٦٠ ـ (١) (أوابد): جمع آبدة؛ أي: غريبة، يقال: تأبدت؛ أي: توحشت. (٢) (أرن): أي: أزهق نفسها واذبحها بما تيسر.

□ وفي رواية: ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً لَهُ بِسَلْعٍ، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى شَاةٍ مِنْ شَائِهَا، فَأَدْرَكَتْهَا الرَّاعِيَةُ، فَذَكَتْهَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ فَأَدْرَكَتْهَا الرَّاعِيَةُ، فَذَكَّتْهَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَ ﷺ فَأَمْرَهُ بِأَكْلِهَا.

٥٦٢٢ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي حَارِثَةً: أَنَّ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي حَارِثَةً: أَنَّ رَجُلاً وَجَأَ نَاقَةً فِي لَبَّتِهَا بِوَتِدٍ وَخَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ، فَسَأَلَ النَّبِيَ ﷺ فَأَمَرَهُ، رَجُلاً وَجَأْ نَاقَةً فِي لَبَّتِهَا بِوَتِدٍ وَخَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ، فَسَأَلَ النَّبِيَ ﷺ فَأَمَرَهُ، أَوْ فَأَمَرَهُمْ، بِأَكْلِهَا.
 [٢٣٦٤٧]

\* إسناده صحيح. (د)

وَاللهُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ، إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ، فَلَا نَجِدُ سِكِّيناً إِلَّا الظِّرَارَ<sup>(۱)</sup>، وَشِقَّةَ الْعَصَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَمَرَّ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرْ اسْمَ الله). [١٨٢٥٠]

\* صحيح وإسناده ضعيف. (د ن جه)

مَنْ بَنِي سَلِمَةَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ أَرْنَباً فَحَذَفْتُهَا، وَلَمْ تَكُنْ مَعِي حَدِيدَةٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ أَرْنَباً فَحَذَفْتُهَا، وَلَمْ تَكُنْ مَعِي حَدِيدَةٌ أُذَكِّيهَا بِهَا، وَإِنِّي ذَكَّيْتُهَا بِمَرْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيَّاتٍ: (كُلْ). [١٤٤٨٦] \* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (ت)

وَ وَ وَ وَ مَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ ذِئْباً نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَرَخَصَ النَّبِيُّ عَيِّ فِي أَكْلِهَا. [٢١٥٩٧]

\* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (ن جه)

٥٦٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (لَا

٥٦٢٣ ـ (١) (الظرار): جمع ظرر: وهو حجر صلب ممدد.

[177]

تَأْكُل الشَّريطَةَ (١)، فَإِنَّهَا ذَبِيحَةُ الشَّيْطَانِ).

\* إسناده ضعيف. (د)

الله عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ أَوِ اللَّبَّةِ؟ قَالَ: (لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ).
 المَّاجْزَأَكَ).

\* إسناده ضعيف. (د ت ن جه مي)

النَّبِيَّ عَيْقٍ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا. أَنَّ رَجُلاً أَشَاطَ نَاقَتَهُ بِجِذْلٍ (١) فَسَأَلَ النَّبِيَ عَيْقٍ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا.

• إسناده معضل ضعيف.

### ٤ - باب: الصيد بالكلب وبالقوس

وَمَا أَصَبْتَ مِحَدِّهِ فَكُلُهُ، وَمَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلُهُ، وَمَا أَصَبْتَ عِنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: (مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلُهُ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَهُو وَقِيذٌ)، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، قَالَ وَكِيعٌ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ الله، فَكُلْ) فَقَالَ: (وَمَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ الله، فَكُلْ) فَقَالَ: (وَمَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَقَالَ: (وَمَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْهُ، فَإِنَّ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْباً آخَرَ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ).

وفي رواية: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضَنَا أَرْضَنَا الصَّيْدَ، فَيَغِيبُ عَنْهُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ، فَيَجِدُهُ أَرْضُ صَيْدٍ، فَيَرْمِي أَحَدُنَا الصَّيْدَ، فَيَغِيبُ عَنْهُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ، فَيَجِدُهُ

١٦٢٥ ـ (١) (الشريطة): هي التي شق جلدها ولم تقطع أوداجها وتركت حتى تموت.
 ١٩٢٨ ـ (١) أي: ذبحها بعود.

وَفِيهِ سَهْمُهُ؟ قَالَ: (إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِهِ، وَفِيهِ أَثَرَ غَيْرِهِ، وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ، فَكُلْهُ).

• ١٣٠٠ - [ق] عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَطْبُخُ فِي قُدُورِهِمْ، وَنَشْرَبُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ، وَاطْبُخُوا فِيهَا)، قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهَ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ الله، فَقَتَلَ رَسُولُ الله عَلَيْهَ فَكَيْ وَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ الله، فَقَتَلَ الْمُكَلَّبِ فَذَكُ وَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ الله، فَقَتَلَ السُمَ الله، فَقَتَلَ، فَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ الله، فَقَتَلَ، فَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ الله، فَقَتَلَ، فَكُلْ).

الْكَلْبَ، فَأَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ، فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ، فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى صَاحِبِهِ). [٢٠٤٩]

• صحيح لغيره.

رَسُولُ الله ﷺ: (كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ). وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ).

• صحيح لغيره.

٣٣٥ - عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، اكْتُبْ لِي بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا - لأَرْضٍ بِالشَّامِ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللْ

كَلْبِيَ الْمُكَلَّبَ وَكَلْبِيَ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَلَّبِ؟ قَالَ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّب، وَإِنْ قَتَلَ، الْمُكَلَّبَ وَسَمَّيْتَ، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ الْمُكَلَّب، وَإِنْ قَتَلَ، وَلَا مَا وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَلَّبٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ، وَكُلْ مَا وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَلَّبٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ، وَكُلْ مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ، وَإِنْ قَتَلَ، وَسَمِّ الله)، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله! إِنَّ أَرْضَ أَهْلِ كِتَابٍ، وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَيَشْرَبُونَ أَرْضَ أَهْلِ كِتَابٍ، وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ؟ قَالَ: (إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا الْخَمْرَ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ؟ قَالَ: (إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَالْحَمْرَ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ؟ قَالَ: (إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَالْحَمْرَ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ؟ قَالَ: (إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَالْبَعْمُ اللهُ مَا يَحَرَّمُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: (لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْخُمُورِ الإِنْسِيَّةِ، وَلَا يَعْرَبُ لَنَا مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: (لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، وَلَا يُعَلِّ لَكُ يُنَا مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: (لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، وَلَا يُعْرَبُ مِنَ السِّبَعِ).

• صحيح دون قصة الأرض.

3776 - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَعَلَّمَنِي الإِسْلَامَ، وَنَعَتَ لِي الصَّلَاةَ، وَكَيْفَ أُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا، فَعَلَّمَنِي الإِسْلَامَ، وَنَعَتَ لِي الصَّلَاةَ، وَكَيْفَ أُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ قَالَ لِي: (كَيْفَ أَنْتَ يَا ابْنَ حَاتِم إِذَا رَكِبْتَ مِنْ قُصُورِ الْيَمَنِ، لَا تَخَافُ إِلَّا الله حَتَّى تَنْزِلَ قُصُورَ الْجِيرَةِ؟) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ وَرِجَالُهَا؟ قَالَ: (يَكْفِيكَ الله طَيِّئًا، وَمَنْ سِوَاهَا).

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ وَالْبَزَاةِ، فَمَا يَجِلُّ لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: (يَجِلُّ لَكُمْ ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَائِح مُكَلِينَ فَمَا يَجِلُّ لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: (يَجِلُّ لَكُمْ ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَائِح مُكَلِينَ تُعَيِّمُ وَاذَكُرُوا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ ، فَصَا تُعَلِّمُ ثَالَةُ عَلَيْهُ أَلَّهُ فَكُولُ مِمَّا عَلَيْهُ مَا وَاذَكُرُوا الله عَلَيْهِ ، فَكُلْ مِمَّا عَلَيْهُ مَا وَاذْكُرُوا الله عَلَيْهِ ، فَكُلْ مِمَّا عَلَيْهُ مَنْ كُلْ مِمَّا عَلَيْهِ ، فَكُلْ مِمَّا عَلَيْهِ ، فَكُلْ مِمَّا

٥٦٣٤ \_ (١) (مقانب): جمع مقنب، وهو جماعة الخيل والفرسان.

أَمْسَكَ عَلَيْكَ)، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: (وَإِنْ قَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ) قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ خَالَطَ كِلَابَنَا كِلَابٌ أُخْرَى حِينَ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ)، فُو الَّذِي أَمْسَكَ عَلَيْكَ)، نُرْسِلُهَا؟ قَالَ: (لَا تَأْكُلْ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ كَلْبَكَ هُوَ الَّذِي أَمْسَكَ عَلَيْكَ)، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِي، فَمَا يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ: (يحل لكم ما ذكرتم اسم الله عليه وخزقتم، فكلوا منه). قال: قلت: يا رسول الله إنا قوم نرمي بِالْمِعْرَاضِ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ: (لَا تَأْكُلْ مَا أَصَبْتَ إِنَا قوم نرمي بِالْمِعْرَاضِ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ: (لَا تَأْكُلْ مَا أَصَبْتَ إِنَا قوم نرمي إِلْمِعْرَاضِ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ: (لَا تَأْكُلْ مَا أَصَبْتَ إِلَا مَا ذَكَيْتَ).

• حديث صحيح بغير هذه السياقة.

#### ه ـ باب: إذا غاب الصيد يومين فأكثر

## ٦ ـ باب: النهي عن الصيد بالخذف والبندق

الْخَذْفِ، وَقَالَ: (إِنَّهُ لَا يَنْكَأُ عَدُوّاً، وَلَا يَصِيدُ صَيْداً، وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّقَ وَقَالَ: (إِنَّهُ لَا يَنْكَأُ عَدُوّاً، وَلَا يَصِيدُ صَيْداً، وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ، وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ).

وَ الْخَذْفِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنِ الْخَذْفِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنِ الْخَذْفِ، فَقَالَ: أَلَا أُرَانِي أُخْبِرُكَ فَأَخَذَ ابْنُ عَمِّ لَهُ، فَقَالَ: عَنْ هَذَا؟ وَخَذَفَ، فَقَالَ: أَلَا أُرَانِي أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ نَهَى عَنْهُ وَأَنْتَ تَخْذِفُ، وَالله لَا أُكَلِّمُكَ عَرَبِيَّةً مَا عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ نَهَى عَنْهُ وَأَنْتَ تَخْذِفُ، وَالله لَا أُكَلِّمُكَ عَرَبِيَّةً مَا عِشْتُ، أَوْ مَا بَقِيتُ، أَوْ نَحْوَ هَذَا.

• متن الحديث صحيح.

### ٧ ـ باب: تحريم كل ذي ناب من السباع

مَرْهُ وَ اللهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاعِ.

وَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَا الْأَبِيِّ عَلَا الْأَبِيِّ عَلَا الْأَبِيِّ عَلَا الْأَبِيِّ عَلَا الْأَبَاع، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ).

□ وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَالْمُجَثَّمَةَ، وَالْحِمَارَ الإِنْسِيَّ. [٨٧٨٩]

• **٦٤٠ -** [م] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ، عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. [٢١٩٢]

الله عن أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَيَّ، قَالَ: فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ، وَصَوَّبَ، أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَيَّ، قَالَ: فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ، وَصَوَّبَ أُخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَيَّ، قَالَ: فَصَعَّدَ فِي النَّظَرَ، وَصَوَّبَ أُثُمَّ قَالَ: (نُويْبِتَةٌ خَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، نُويْبِتَةُ خَيْرٍ، أَمْ نُويْبِتَةُ ضَيْرٍ، لَا تَأْكُلْ لَحْمَ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ، وَلَا كُلَّ ذِي شَرِّ؟ قَالَ: (بَلْ نُويْبِتَةُ خَيْرٍ، لَا تَأْكُلْ لَحْمَ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ، وَلَا كُلَّ ذِي شَرِّ؟ قَالَ: مِنَ السِّبَاعِ).

• إسناده صحيح.

[وانظر في الموضوع: ٦٥٧٠]

### ٨ ـ باب: تحريم الحُمُر الإنسية

٥٦٤١ ـ (١) (نويبتة): قال ابن الأثير: تصغير نابتة. يقال: نبتت لهم نابتة؛ أي: نشأ لهم صغار لحقوا الكبار وصاروا زيادة في العدد.

٣٤٥ - [خ] عَنْ عَمْرو؛ يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ، قُلْتُ لأَبِي الشَّعْتَاءِ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، قَالَ: يَا عَمْرُو إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، قَالَ: يَا عَمْرُو أَبِي ذَلِكَ الْبَحْرُ، قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ يَطْعَمُهُ وَ الْبَحْرُ، قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْبَحْرُ، قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْبَحْرُ، قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرُو الْغِفَارِيُّ.

يَعْنِي بِقَوْلِهِ: أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا الْبَحْرُ: ابْنُ عَبَّاسٍ.

[وانظر في الموضوع: ٣١٦٩]

#### ٩ ـ باب: إباحة الضب والأرنب

٥٦٤٤ - [ق] عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ - وَهِيَ خَالَتُهُ - فَقَدَّمَتْ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى مَيْمُونَة بِنْتِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ فَقَدَّمَتْ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى لَحْمَ ضَبِّ جَاءَتْ بِهِ أُمُّ حُفَيْدٍ بِنْتُ الْحَارِثِ فَقَدَّمَتْ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى لَا يَعْفَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَى لَا مَنْ نَجْدٍ، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَى لَا يَعْفَرُ الله عَلَى الله عَلَى لَا تُحْبِرْنَ يَعْلَمُ مَا هُو، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَلَا تُحْبِرْنَ يَاكُلُ شَيْئاً حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُو، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَلَا تُحْبِرُنَ وَسُولُ الله عَلَى الله

مَعُوْ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَهْ خَالَتَهُ أُمَّ حُفَيْدٍ، أَهْدَتِ الَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ، سَمْناً وَأَضُبّاً وَأَقِطاً، قَالَ: فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ، وَمِنَ السَّمْنِ، وَمِنَ اللَّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُؤْكَلُ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُؤْكَلُ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ. [٢٢٩٩]

الضَّبِّ؟ فَقَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، سُئِلَ النَّبِيُّ عَيْكِ عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ:
 (لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ).

النَّبِيِّ عَلَيْ فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْم، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْم، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَا يَكُوا الله عَلَيْ: (كُلُوا أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ : إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (كُلُوا أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ : إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (كُلُوا أَوْ اطْعَمُوا، فَإِنَّهُ حَلَالٌ - وَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، تَوْبَةُ الَّذِي شَكَ فِيهِ - وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي).

مَعْهُ، قَالَ: دَعَانَا رَجُلٌ، فَأَتَى بِخِوَانٍ عَلَيْهِ ثَلاثَةَ عَشَرَ ضَبّاً، قَالَ: وَذَاكَ عِشَاءً، فَآكِلٌ وَتَارِكُ، فَلَمَّا بِخِوَانٍ عَلَيْهِ ثَلاثَةَ عَشَرَ ضَبّاً، قَالَ: وَذَاكَ عِشَاءً، فَآكِلٌ وَتَارِكُ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا غَدَوْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَأَكْثَرَ فِي ذَلِكَ جُلَسَاؤُهُ، حَتَّى أَصْبَحْنَا غَدَوْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَأَكْثَرَ فِي ذَلِكَ جُلَسَاؤُهُ، حَتَّى قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ).

قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ، إِنَّمَا بُعِثَ رَسُولُ الله عَلِيهِ مُحِلاً وَمُحَرِّماً، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلِيهِ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ، فَأْتِي بِخِوَانٍ عَلَيْهِ خُبْزٌ، وَلَحْمُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ، فَأْتِي بِخِوَانٍ عَلَيْهِ خُبْزٌ، وَلَحْمُ ضَبِّ، قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يَتَنَاوَلُ، قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: إِنَّهُ يَا مَنُ وَلَكُنْ كُلُوا) رَسُولُ الله يَعْلِيهِ وَالْمَرْأَةُ، وَلَكِنْ كُلُوا) وَسُولُ الله لَحْمُ ضَبِّ. فَكَفَّ يَدَهُ، وَقَالَ: (إِنَّهُ لَحْمٌ لَمْ آكُلُهُ، وَلَكِنْ كُلُوا) قَالَ: فَأَكُلُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ، قَالَ: وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ مِنْ طَعَامٍ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ.

مَعْ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِضَبّ، فَأَن يَأْكُلُهُ، وَقَالَ: (إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الأُولَى الَّتِي فَأَبَى أَنْ يَأْكُلُهُ، وَقَالَ: (إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الأُولَى الَّتِي مُسِخَتْ).

• • • • • [م] عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: (لَا أَطْعَمُهُ) وَقَذِرَهُ، فَقَالَ فَقَالَ: (لَا أَطْعَمُهُ) وَقَذِرَهُ، فَقَالَ عُمَّلُ بُنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ رَسُولَ الله عَيْ لَمْ يُحَرِّمْهُ، وَإِنَّ الله عَيْلًا لَمْ يَعْمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ رَسُولَ الله عَيْلًا لَمْ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَهُوَ طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ.

وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ، وَإِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ الله عَلَيْةِ. وَالَ وَجُلِّ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ فَمَا تَأْمُرُنَا؟، أَوْ مَا تُفْتِينَا؟ \_ قَالَ: (ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ) فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ نَلِكَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ الله لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ، وَإِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ الله عَلَيْةِ.

وَشَوَوْا، قَالَ: فَطَبَخَ النَّاسُ فَيَ فَي بَعْضِ مَغَازِيهِ، قَالَ: اصْطَدْنَا ضِبَاباً وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، قَالَ: فَطَبَخَ النَّاسُ ضِبَاباً وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ فَي بَعْضِ مَغَازِيهِ، قَالَ: فَطَبَخَ النَّاسُ وَشَوَوْا، قَالَ: فَأَخَذْتُ ضَبَّا فَشَوَيْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ الله عَلَيْهُ فَوضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ عُوداً، فَجَعَلَ يُقَلِّبُ بِهِ أَصَابِعَهُ، أَوْ يَعُدُّهَا، ثُمَّ قَالَ: بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ عُوداً، فَجَعَلَ يُقَلِّبُ بِهِ أَصَابِعَهُ، أَوْ يَعُدُّهَا، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَ فِي الأَرْضِ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَيَّ النَّاسَ قَدْ شَوَوْا، قَالَ: فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، وَلَمْ يَنْهَهُمْ عَنْهُ.

\* صحيح وإسناده ضعيف. (د ن جه مي)

وَلَمْ يَنْهُ أَحَداً عَنْ حُذَيْفَةً، قَالَ: نَحْواً مِنْ هَذَا، قَالَ: فَلَمْ يَأْمُرْهُ، وَلَمْ يَنْهُ أَحَداً عَنْهُ.

<sup>•</sup> إسناده صحيح.

٥٦٥٣ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ: أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ يَجِدْ حَدِيدَةً يَذْبَحُهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَأَتَى رَسُولَ الله ﷺ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا.

\* إسناده صحيح. (د ن جه مي)

\$ 70.6 \_ عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، قَالَ: أُتِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِطَعَامٍ فَلَا إِلَيْهِ رَجُلاً، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّ الصِّيَامِ تَصُومُ؟ لَوْلا كَرَاهِيَةُ أَنْ أَزِيدَ أَوْ أَنْقُصَ لَحَدَّثْتُكُمْ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْ حِينَ جَاءَهُ الأَعْرَابِيُّ بِالأَرْنَبِ، وَلَكِنْ أَرْسِلُوا إِلَى عَمَّادٍ، فَلَمَّا جَاءَ عَمَّارٌ قَالَ: اللَّعْرَابِيُ بِالأَرْنَبِ، قَالَ: نَعَمْ، الأَعْرَابِيُ بِالأَرْنَبِ، قَالَ: نَعَمْ، أَشَاهِدٌ أَنْتَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَوْمَ جَاءَهُ الأَعْرَابِيُ بِالأَرْنَبِ، قَالَ: وَأَيُ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: وَأَيُ فَقَالَ: إِنِّي مَائِمٌ، قَالَ: وَأَيُ الصَّيَامِ تَصُومُ؟ قَالَ: أَوَّلَ الشَّهْرِ وَآخِرَهُ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ صَائِمٌ، قَالَ: وَأَيُّ الشَّهْرِ وَآخِرَهُ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ صَائِمٌ فَصُمِ النَّلَاثَ عَشْرَةَ وَالأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَالْخَمْسَ عَشْرَةَ.

\* حسن بشواهده وإسناده ضعيف. (ن)

وروه عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيُّ رَسُولَ الله ﷺ وَأَرْنَبٍ، قَدْ شَوَاهَا وَمَعَهَا صِنَابُهَا وأَدَمُهَا (١)، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمْسَكَ رَسُولُ الله ﷺ، فَلَمْ يَأْكُلْ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا، فَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلُ؟) قَالَ: إِنِّي الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلُ؟) قَالَ: إِنِّي أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ: (إِنْ كُنْتَ صَائِماً فَصُمِ الأَيَّامَ النَّهُ إِنَّ كُنْتَ صَائِماً فَصُمِ الأَيَّامَ النَّالَ اللهُ الله

\* إسناده صحيح. (د)

٥٦٥٥ \_ (١) (الصناب): هو صباغ يؤتدم به، والأدم: ما يؤكل مع الخبز.

٥٦٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا بِسَبْعَةِ أَضُبِّ عَلَيْهَا تَمْرٌ، وَسَمْنٌ، فَقَالَ: (كُلُوا فَإِنِّي أَعَافُهَا).

• صحيح وإسناده ضعيف.

وي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا أَرْضاً كَثِيرَةَ الضِّبَابِ، قَالَ: فَأَصَبْنَا مِنْهَا وَذَبَحْنَا، قَالَ: فَبَيْنَا الْقُدُورُ تَعْلِي بِهَا، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله عَلَيْ مَ فَقَالَ: (إِنَّ أُمَّةً مَنْ الله عَلَيْ فَقَالَ: (إِنَّ أُمَّةً مَنْ الله عَلَيْ فَقَالَ: (إِنَّ أُمَّةً مِنْ الله عَلَيْ فَقَالَ: (إِنَّ أُمَّةً مَنْ الله عَلَيْ إِسْرَائِيلَ فُقِدَتْ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ هِي فَأَكْفِئُوهَا) فَأَكْفَأُنَاهَا.

• إسناده صحيح.

١٠٥٨ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (إِنَّ سِبْطاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَلَكَ، لَا يُدْرَى أَيْنَ مَهْلِكُهُ، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ
 تَكُونَ هَذِهِ الضِّبَابُ).

• صحيح لغيره وإسناده ضعيف.

- صحيح لغيره.
- - حديث صحيح دون قوله: «لا تطعموهم مما لا تأكلون».

#### ١٠ ـ باب: إباحة الجراد والدجاج

٣٦٦٥ - [ق] عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، فَكُنَّا نَأْكُلُ فِيهَا الْجَرَادَ.

كَرَا الله ﷺ يَأْكُلُ وَسَى، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَأْكُلُ وَجَاجاً.

قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَأَصَبْنَا جَرَاداً، فَأَكَلْنَاهُ.

• صحيح لغيره.

#### ١١ ـ باب: إباحة لحوم الخيل

٢٦٩٥ - [ق] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: نَحَرْنَا فِي عَهْدِ
 رَسُولِ الله ﷺ فَرَساً، فَأَكَلْنَا مِنْهُ.

وَ وَ وَ مَعَ خَالِدِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْمَوْلِيدِ الصَّائِفَة، فَقَرِمَ أَصْحَابِي إِلَى اللَّحْمِ، فَقَالُوا: أَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَذْبَحَ رَمْكَةً () لَهُ؟ قَالَ: فَحَبَلُوهَا () فَقُلْتُ: مَكَانَكُمْ حَتَّى آتِي خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَأَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَ أَصْحَابِي، فَقَالَ: غَزَوْتُ الْوَلِيدِ، فَأَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَ أَصْحَابِي، فَقَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَيْ خَوْوة خَيْبَرَ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ، فَقَالَ: يَا خَالِدُ، نَادِ فِي النَّاسِ: (أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُسْرَعُ النَّاسُ مَا بَالُكُمْ أَسْرَعُ أَسْرَعُتُمْ مُسْلِمٌ) فَفَعَلْتُ فَقَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُكُمْ أَسْرَعْتُمْ أَسْرَعْتُمْ

٥٦٦٥ ـ (١) (رمكة): هي التي في لونها كدورة.

<sup>(</sup>٢) (حبلوها): أي: أحكموا ربطها بالحبال للذبح.

فِي حَظَائِرِ يَهُودَ؟ أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الأَهْلِيَّةِ، وَالإِنْسِيَّةِ، وَخَيْلُهَا، وَبِغَالُهَا، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ الطَّيْرِ). [١٦٨١٨]

\* إسناده ضعيف. (د ن جه)

### ١٢ ـ باب: النهي عن صبر البهائم

 آق عَنْ هِشَام بْن زَیْدِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَیُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَیُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً یَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَی رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تُصْبَرَ لَصَبُوا دَجَاجَةً یَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: نَهی رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.
 الْبَهَائِمُ.

مِنْ مَنْزِلهِ، فَمَرَرْنَا بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ نَصَبُوا طَيْراً يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا مِنْ مَنْزِلهِ، فَمَرَرْنَا بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ نَصَبُوا طَيْراً يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَى فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ الله مَنْ فَعَلَ هَذَا: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَى فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ الله عَلَى لَعَنَ الله مَنْ فَعَلَ هَذَا: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ لَعَنَ اللهِ مَنْ فَعَلَ هَذَا: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَى مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً.

□ وفي رواية: (مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوحٍ، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مَثَّلَ الله بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

٥٦٦٨ - [خ] عَنْ عَبْد الله بْن يَزِيدَ الأَنْصَارِيّ، قَالَ: نَهَى
 رَسُولُ الله ﷺ، عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.

٥٦٦٩ - [م] عَنْ عِحْرِمَةَ، قَالَ: مَرَّ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى أُنَاسٍ قَدْ
 وَضَعُوا حَمَامَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ: أَنْ يُتَّخَذَ الرُّوحُ
 غَرَضاً.

• ١٧٠٠ - [م] عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْراً.

اللّم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الرَّمِيَّةِ.
 أَنْ تُرْمَى الدَّابَّةُ، ثُمَّ تُؤْكَلَ، وَلَكِنْ تُذْبَحُ، ثُمَّ لْيَرْمُوا إِنْ شَاؤُوا. [٩٢٢٨]
 إسناده ضعف.

#### ١٣ ـ باب: صيد البحر

الْحِلَّتُ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ: (أُحِلَّتُ لَنَا مَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أُحِلَّتُ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ).

\* حسن وإسناده ضعيف. (جه)

## ١٤ ـ باب: النهي عن ذبح الحلوب

• إسناده ضعيف.

## ١٥ ـ باب: ما جاء في العصافير

١٦٧٥ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ ذَبْحَ عُصْفُوراً بِغَيْرِ حَقِّهِ، سَأَلَهُ الله ﴿ عَنْكُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قِيلَ: وَمَا حَقُهُ؟ قَالَ: (يَذْبَحُهُ ذَبْحاً، وَلَا يَأْخُذُ بِعُنُقِهِ فَيَقْطَعَهُ).

\* إسناده ضعيف. (ن مي)

وَ وَ وَ وَ وَ الشَّرِيد، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً، عَجَّ إِلَى الله ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ).

\* إسناده ضعيف. (ن)

#### ١٦ ـ باب: ما جاء في الضفدع

رَسُولِ الله ﷺ دَوَاءً، وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَنَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَع.

\* إسناده صحيح. (د ن مي)

#### ١٧ ـ باب: ذكاة الجنين

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الْجَنِينِ، يَكُونُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ، أَوِ الْبَقَرَةِ، أَوِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: (كُلُوهُ إِنْ الْجَنِينِ، يَكُونُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ، أَوِ الْبَقَرَةِ، أَوِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: (كُلُوهُ إِنْ الْجَنِينِ، يَكُونُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ، أَوِ الْبَقَرَةِ، أَوِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: (كُلُوهُ إِنْ الْجَنِينِ، يَكُونُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ، أَوِ الْبَقَرَةِ، أَو الشَّاةِ؟ فَقَالَ: (كُلُوهُ إِنْ الْبَعَرَةِ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاتَهُ أُمِّهِ).

\* صحيح بطرقه وشواهده. (د ت جه)

#### ١٨ ـ باب: ما قطع من الحي فهو ميت

مَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ الْمَدِينَةَ وَبِهَا نَاسٌ يَعْمِدُونَ إِلَى أَلْيَاتِ الْغَنَمِ وَأَسْنِمَةِ الإِبِلِ فَيَجُبُّونَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُوَ مَيْتَةٌ). [٢١٩٠٣] \* حديث حسن. (دت می)

#### ١٩ ـ باب: الضبع

قَوْمِي أَنْ أَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سِنَانٍ يُحَدِّدُونَهُ وَيُرَكِّزُونَهُ فِي قَوْمِي أَنْ أَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سِنَانٍ يُحَدِّدُونَهُ وَيُرَكِّزُونَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُصْبِحُ وَقَدْ قَتَلَ الضَّبُعَ، أَتُرَاهُ ذَكَاتَهُ؟ قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْخُ أَبْيَضُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لِي: وَإِنَّكَ لَتَأْكُلُ الضَّبُع؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا أَكُلْتُهَا قَطُّ، وَإِنَّ نَاساً مِنْ قَوْمِي لَيَأْكُلُونَهَا، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ أَكُلُهَا لَا الشَّامِ فَقَالَ الشَّيغُ: يَا عَبْدَ الله، أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ يَحِلُّ ، قَالَ: فَقَالَ الشَّيغُ: يَا عَبْدَ الله، أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِي سَمِعْتُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِلَى سَمِعْتُ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ الشَيْخُ: يَا عَبْدَ الله عَيْثِ عَنْ كُلِّ فِي خِطْفَةٍ، وَعَنْ كُلِّ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله عَيْثِ عَنْ كُلِّ ذِي نَاتٍ مِنَ السِّبَاعِ قَالَ: فَقَالَ الشَّيْتِ: صَدَقَ. الله مَتَالَ عَمْنُ كُلِّ فِي نَاتٍ مِنَ السِّبَاعِ قَالَ: فَقَالَ المَّيْتِ: صَدَقَ.

• مرفوعه صحيح لغيره.





#### الأضحية

#### ١ - باب: فضل الأضحية ووقتها

• ١٨٠ - [ق] عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا، نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصلاةِ، فَإِنَّمَا هُو لَحْمٌ قَدَّمَهُ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصلاةِ، فَإِنَّمَا هُو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لَا هُلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ)، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ فَقَالَ: (اذْبَحْهَا وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ: (اذْبَحْهَا وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ الْمَاكِلَاقِ بَعْدَكَ).

مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ)، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَوْمَ النَّحْرِ: (مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ)، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ. وَذَكرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ، فَكَأَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ صَدَّقَهُ، قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ هِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. قَالَ: فَرَحَصَ لَهُ، فَلَا أَدْرِي بَلَغَتْ رُحْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: ثُمَّ انْكَفَأ رَسُولُ الله عَلَيْهِ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، وَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ رَسُولُ الله عَلَيْهِ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، وَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوْزَعُوهَا.

٥٦٨٢ - [ق] عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ ثُمَّ الْعَلَقِيِّ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ أَضْحَى، فَانْصَرَفَ رَسُولُ الله ﷺ فَإِذَا

هُوَ بِاللَّحْمِ وَذَبَائِحِ الأَضْحَى، فَعَرَفَ رَسُولُ الله ﷺ أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّي، فَلْيَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ الله).

مَا عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيْهِ بِنَا يَوْمَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ بِنَا يَوْمَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ الله، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيْهِ قَدْ يَوْمَ النَّبِيُ اللهُ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْهِ قَدْ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَخْرَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ قَدْ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ.

مُ ١٨٥ - عَنْ أَبِي زَيْدٍ الأَنْصَادِيِّ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِ دِيَارِنَا، فَوَجَدَ قُتَاراً، فَقَالَ: (مَنْ هَذَا الَّذِي ذَبَح؟) قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَانَ هَذَا يَوْماً الطَّعَامُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَانَ هَذَا يَوْماً الطَّعَامُ فِيهِ كَرِيهٌ، فَذَبَحْتُ لآكُلَ وَأُطْعِمَ جِيرَانِي، قَالَ: (فَأَعِدْ)، قَالَ: لَا فِيهِ كَرِيهٌ، فَذَبَحْتُ لآكُلَ وَأُطْعِمَ جِيرَانِي، قَالَ: (فَأَعِدْ)، قَالَ: لَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا عِنْدِي إِلَّا جَذَعٌ مِنَ الضَّانُو، أَوْ حَمَلٌ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا عِنْدِي إِلَّا جَذَعٌ مِنَ الضَّانُو، أَوْ حَمَلٌ، قَالَة مَرَّاتٍ، قَالَ: (فَاذْبَحْهَا، وَلَا تُحْزِئُ جَذْعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ).

\* صحيح لغيره. (جه)

٥٦٨٥ - عَنْ عُويْ مِ رِ بْنِ أَشْقَرَ: أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُو رَسُولُ الله عَلَيْ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ رَسُولُ الله عَلَيْ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيَّتُهُ.
 أضْحِيَّتُهُ.

\* صحيح لغيره. (جه)

٥٦٨٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ

النَّبِيُّ عَلَيْ عَتُوداً جَذَعاً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (لَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)، وَنَهَى أَنْ يَذْبَحُوا حَتَّى يُصَلُّوا.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

١٩٨٥ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (قُلْ لأبيكَ يُصَلِّي ثُمَّ يَذْبَحُ).

[7097]

• صحيح لغيره.

مَنْ وَجَدَ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ وَجَدَ اللهَ ﷺ: (مَنْ وَجَدَ اللهَ عَلَيْ فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا).

\* إسناده ضعيف. (جه)

\* إسناده ضعيف. (ت)

• 79. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قُلْتُ: أَوْ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَا هَذِهِ الأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: (سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ). قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: (بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله فَالصُّوفُ؟ قَالَ: (بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله فَالصُّوفُ؟ قَالَ: (بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ).

\* إسناده ضعيف جداً. (ت جه)

### ٢ \_ باب: سن الأضحية

١٩٢٥ - [ق] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَسَمَ ضَحَايَا
 بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَأَصَابَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ جَذَعَةً، فَسَأَلَ النَّبِيَ عَلَيْ عَنْهَا،
 فَقَالَ: (ضَحِّ بِهَا).

ام] عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَذْبَحُوا لِللهِ ﷺ: (لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّانِ). [١٤٣٤٨]

وَي أَصْحَابِهِ غَنَماً لِلضَّحَايَا، فَأَعْطَانِي عَتُوداً ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

\* إسناده حسن. (د)

مُزَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، أَوْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ إِذَا كَانَ قَبْلَ الأَضْحَى بِيَوْمِ أَوْ أَوْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ إِذَا كَانَ قَبْلَ الأَضْحَى بِيَوْمِ أَوْ بِيَوْمَيْنِ أَعْطَوْا جَذَعَيْنِ، وَأَخَذُوا ثَنِيًّا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهَ: (إِنَّ الْجَذَعَةَ بَيُومَيْنِ أَعْطَوْا جَذَعَيْنِ، وَأَخَذُوا ثَنِيًّا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ).

\* إسناده قوي. (د ن جه)

٥٦٩٥ عنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ: أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ،
 قَأْمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ، قَالَ: إِنِّي لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعَةً فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ. [١٥٨٣٠]
 وفي رواية: قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا عَجَّلْنَا شَاةَ لَحْمِ لَنَا،
 قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَقَبْلَ الصَّلَاةِ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (تِلْكُ شَاةُ
 لَحْمٍ).

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (ن مي)

الْمَدِينَةِ، فَكَسَدَتْ عَلَيَّ، فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ الْمَدِينَةِ، فَكَسَدَتْ عَلَيَّ، فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ

٥٦٩٣ ـ (١) (العتود): من أولاد المعز ما أتى عليه الحول.

رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (نِعْمَ، \_ أَوْ نِعْمَتِ \_ الْأَضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ) فَانْتَهَبَهَا النَّاسُ.

\* إسناده ضعيف. (ت)

مِنَ الضَّأْنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ). أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ).

\* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (جه)

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ
 خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْمَعْزِ).

قَالَ دَاوُدُ: السَّيِّدُ: الْجَلِيلُ.

• إسناده ضعيف.

#### ٣ ـ باب: أضحية النبي ﷺ

٥٦٩٩ ـ [ق] عَنْ أَنس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
 أَمْلَحَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُما بِيَدِهِ، وَاضِعاً عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ،
 وَيُسَمِّى وَيُكَبِّرُ.

بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، فَأْتِي بِهِ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، فَأَتِي بِهِ لِكُبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، فَأْتِي بِهِ لِيُضَحِّي بِهِ، ثُمَّ قَالَ: (اشْحَذِيهَا لِيُضَحِّي بِهِ، ثُمَّ قَالَ: (اشْحَذِيهَا لِيُضَحِّي بِهِ، ثُمَّ قَالَ: (اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ) فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: (بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ)، ثُمَّ ضَحَّدٍ بِي بِي فَيَ فَي بِهِ عَيْقٍ.

٧٠١ ـ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ

عِيدَ الأَضْحَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى بِكَبْشِ فَذَبَحَهُ، فَقَالَ: (بِسْم الله، وَالله أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي). [1817]

\* صحیح لغیره. (د ت)

٧٠٢ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْن مَوْجُوئَيْن، قَالَ: فَيَذْبَحُ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ مِمَّنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغ، وَيَذْبَحُ الآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ. [73107] \* صحيح لغيره.

(جه)

٧٠٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَبَحَ يَوْمَ الْعِيدِ كَبْشَيْن، ثُمَّ قَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: (إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، حَنِيفاً مُسْلِماً، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ: إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي للله رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَريكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، بِسْم الله، والله أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ، وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدِ، وَأُمَّتِهِ). [10.77]

\* إسناده محتمل للتحسين. (د جه مي)

٥٧٠٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ ضَحَى بِكَبْشِ أَقْرَنَ، وَقَالَ: (هَذَا عَنِّي، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي). [١١٠٥١] • صحيح وإسناده فيه ضعف.

٥٧٠٥ - عَنْ أَبِي الْخَيْرِ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ حَدَّثَهُ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ أَضْجَعَ أُضْحِيَّتَهُ لِيَذْبَحَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِلرَّجُل: (أَعِنِّي عَلَى ضَحِيَّتِي)، فَأَعَانَهُ. [\\\\\\]

• إسناده صحيح.

٧٠٦ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ الله ﷺ بِكَبْشَيْنِ
 جَذَعَيْن خَصِيَّيْنِ.

• إسناده ضعيف.

٧٠٧٠ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَكُانَ إِذَا ضَحَى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَإِذَا صَلَّى كَانَ إِذَا ضَحَى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعاً مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ بِالْمُدْيَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعاً مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ)، ثُمَّ يُؤْتَى بِالآخِرِ فَيَذْبَحُهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُولُ: (هَذَا عَنْ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ)، ثُمَّ يُؤْتَى بِالآخِرِ فَيَذْبَحُهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُولُ: (هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ)، فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعاً الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُو وَأَهْلُهُ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ)، فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعاً الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُو وَأَهْلُهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يُضَحِّي قَدْ كَفَاهُ الله وَنُهُمَا، فَمَكَثْنَا سِنِينَ لَيْسَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يُضَحِّي قَدْ كَفَاهُ الله الْمَسُولِ الله عَيْقُ وَالْغُرْمَ.

• إسناده ضعيف.

### ٤ ـ باب: النحر بالمصلى

٥٧٠٨ - [خ] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى يَوْمَ النَّحْر، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلَةٍ كَانَ يَفْعَلُهُ.

## ه \_ باب: ادخار لحوم الأضاحي

٩٠٠٩ - [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ (لَا يَأْكُلْ أَحُدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) وَكَانَ عَبْدُ الله إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَحْدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) وَكَانَ عَبْدُ الله إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) وَكَانَ عَبْدُ الله إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ أَصْحِ هَدْيِهِ.
 آعره الثَّالِثِ لَا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ هَدْيِهِ.

• ٥٧١٠ ـ [ق] عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ، بَدَأَ بِالصَّلاةِ

قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَصَلَّى بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَى أَنْ يُمْسِكَ أَحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ. [٥٨٧]

حُسْرَةَ الأَضْحَى، فَقَالَ النَّبِيُّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: (كُلُوا وَادَّخِرُوا لِثَلَاثٍ)، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ أَضَاحِيِّهِمْ، يَعْدَ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ أَضَاحِيِّهِمْ، يَحْدُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَة، قَالَ: (وَمَا ذَاكَ؟) قَالُوا: يَجْمِلُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَة، قَالَ: (وَمَا ذَاكَ؟) قَالُوا: الَّذِي نَهَيْتَ عَنْهُ مِنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ، قَالَ: (إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْهُ لِللَّافَّةِ، الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا).
 لِللَّافَّةِ، الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا).

وفي رواية: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ حَرَّمَ لُحُومَ الله الله ﷺ حَرَّمَ لُحُومَ الله الله ﷺ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي مِنْهُمْ إِلَّا الأَضَاحِيِّ حَتَّى بَعْدَ ثَلَاثِ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مَنْ لَمْ يُضَحِّ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُخَبِّئُ قَلِيلٌ، فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مَنْ لَمْ يُضَحِّ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُخَبِّئُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الله عَنْ نَهَى عَنْ لَكُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ: فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ أَخُو أَبِي لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ: فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ أَخُو أَبِي لَحُومِ الأَضْحَى، فَقَالَ: كَأَنَّ هَذَا مِنْ قَدِيدِ سَعِيدٍ لأُمِّهِ، فَقَرَّبُوا إِلَيْهِ مِنْ قَدِيدِ الأَضْحَى، فَقَالَ: كَأَنَّ هَذَا مِنْ قَدِيدِ الأَضْحَى؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ؟ إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ كَانَ نَهَى أَنْ فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ؟ إِنَّ رَسُولَ الله عَيْهِ كَانَ نَهَى أَنْ نَهُى أَنْ نَهُمَ رَخُصَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَ وَنَدَّخِرَ.

قَالَ: (يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الشَّاةِ) قَالَ: فَمَا زِلْتُ أُضْحِيَّةً. ثُمَّ قَالَ: فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ.

الْحَجِّ، حَتَّى يَكَادَ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحُدْرِيِّ، قَالَ: إِنَّا كُنَّا نَتَزَوَّدُ مِنْ وَشِيقِ الْحَوْلُ.

• إسناده قوي.

و٧١٥ عنْ سُلَيْمَانَ بَنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سُلَيْمَانَ ، وَكِلَاهُمَا كَانَ ثِقَةً ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَيْقٍ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ ؟ فَقَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ الله عَيَيْ يَنْهَى عَنْهَا ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا ، قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ سَفَوٍ ، فَأَتَنْهُ فَاطِمَةُ بِلَحْمَ مِنْ رَخَّصَ فِيهَا ، قَقِلَ : أَولَمْ يَنْهُ عَنْهَا رَسُولُ الله عَيَيْ ؟ قَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ ضَحَايَاهَا ، فَقَالَ: أَولَمْ يَنْهُ عَنْهَا رَسُولُ الله عَيْقٍ فَسَأَلَهُ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ فِيهَا . قَالَتْ: قَدَحَلَ عَلِيٌّ عَلَى رَسُولِ الله عَيْقٍ فَسَأَلَهُ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ : (كُلْهَا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ) .

• إسناده حسن.

وَدِيدِ الأَضْحَى، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلُهُ، فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النَّعْمَانِ فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّعْمَانِ فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّعْمَانِ فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيِيْ قَامَ فَقَالَ: (إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الأَضَاحِيَّ، فَوْقَ النَّبِيَ عَيِيْ قَامَ فَقَالَ: (إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الأَضَاحِيَّ، فَوْقَ ثَلَاتَةِ أَيَّامِ لِتَسَعَكُمْ، وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ، فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ، وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدِي، وَالأَضَاحِيِّ فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا، وَلَا تَبِيعُوا لَحُومَ الْهَدِي، وَالأَضَاحِيِّ فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا، وَلَا تَبِيعُومَا، وَلَا تَبِيعُومَا، وَلَا تَبِيعُومَا، وَإِنْ أَطْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا، فَكُلُوا إِنْ شِئْتُمْ).

وقَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (فَالآنَ فَكُلُوا، وَاتَّجِرُوا (١٦٢١١]

• إسناده ضعيف.

٧١٦ ـ (١) (واتجروا): من الأجر لا من التجارة؛ أي: اطلبوا الأجر.

٥٧١٧ - عَنْ عَبْد الله بْن عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّهِ، وَجَدَّتِهِ أُمِّ عَطَاءٍ، قالتًا: وَالله لَكَأَنَّنَا نَنْظُرُ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَجَدَّتِهِ أُمِّ عَطَاءٍ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ حِينَ أَتَانَا عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَطَاءٍ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ نَهَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ لُحُومٍ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلاثٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أُمْ يَاكُلُوا مِنْ لُحُومٍ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلاثٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَمَّا مَا أُهْدِيَ لَكُنَّ بِهِ.

• إسناده ضعيف.

٥٧١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (إِذَا ضَحَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ).

• إسناده ضعيف.

## ٦ - باب: لا يأخذ المضحي شعراً ولا ظفراً من أول العشر

ام] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، فَلْ مِنْ بَشَرِهِ). [٢٦٤٧٤]

[وانظر في الموضوع: ٥٧٢٧]

### ٧ ـ باب: ما يستحب من الأضاحي

• ٧٧٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ دَم سَوْدَاوَيْنِ).

• إسناده ضعيف.

## ٨ ـ باب: الأضحية عن الميت

٥٧٢١ ـ عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً صَالَىٰ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، فَقُلْتُ

لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ. [١٢٨٦]

\* إسناده ضعيف. (د ت)

### ٩ ـ باب: الاشتراك في الأضحية

٥٧٢٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّ فِي سَفَرٍ،
 فَحضَرَ النَّحْرُ، فَذَبَحْنَا الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَعِيرَ عَنْ عَشْرَةٍ.
 \* رجاله ثقات. (ت ن جه)

وَرَجُلٌ بِيَدٍ وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ، وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ، وَذَبَحَهَا السَّابِعُ، وَكَبَّرْنَا عَلَيْهِ السَّابِعُ الله عَلَيْهِ قَالَ: فَأَمَرَنَا نَجْمَعُ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ قَالَ: فَأَمَرَنَا نَجْمَعُ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا وَسُولَ الله، لَقَدْ وَرُهُماً، فَاشْتَرَيْنَا أُضْحِيَّةً بِسَبْعَةِ الدَّرَاهِم، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، لَقَدْ أَغْلَيْنَا بِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ: (إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلَاهَا، وَأَسْمَنُهَا)، وَأَمْرَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ فَأَخَذَ رَجُلٌ بِرِجْلٍ، وَرَجُلٌ بِرِجْلٍ، وَرَجُلٌ بِيدٍ، وَرَجُلٌ بِيدٍ، وَرَجُلٌ بِيدٍ، وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ، وَذَبَحَهَا السَّابِعُ، وَكَبَرْنَا عَلَيْهَا وَرَجُلٌ بِمِيعاً.

• إسناده ضعيف.

## ١٠ ـ باب: ما يكره من الأضاحي وما لا يجوز

٧٧٤ - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِبِ، قُلْتُ: حَدِّثْنِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله عَلَيْ مِنَ الأَضَاحِيِّ، أَوْ مَا يُكْرَهُ، قَالَ: حَدِّثْنِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله عَلَيْ مِنَ الأَضَاحِيِّ، أَوْ مَا يُكْرَهُ، قَالَ: (أَرْبَعٌ لَا قَامَ فِينَا رَسُولُ الله عَلَيْ ، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ، فَقَالَ: (أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ طَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي).

قُلْتُ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، وَفِي الأُّذُنِ نَقْصٌ، وَفِي

الْقَرْنِ نَقْصٌ، قَالَ: مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ. [١٨٥٤٢]

\* إسناده صحيح. (د ت ن جه مي)

٥٧٢٥ عَنْ حُجَيَّةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيّاً عَنِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: عَنْ صُبْعَةٍ. فَقَالَ: الْعَرْجَاءُ؟ عَنْ سَبْعَةٍ. فَقَالَ: مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ؟ فَقَالَ: لَا يَضُرُّكَ. قَالَ: الْعَرْجَاءُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ فَاذْبَحْ، أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَيَيِّةً أَنْ نَسْتَشْرِفَ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ فَاذْبَحْ، أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَيَيِّةً أَنْ نَسْتَشْرِفَ الله عَيْنَ وَالأُذُنَ.

☐ وفي رواية: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالأُذُنِ.

□ وفي رواية: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ،
 وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلا مُقَابَلَةٍ، وَلا مُدَابَرَةٍ، وَلا شَرْقَاءَ، وَلا خَرْقَاءَ.

قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لأَبِي إِسْحَاقَ: أَذَكَرَ عَضْبَاءَ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: مَا الْمُدَابَرَةُ؟ قَالَ: يُقْطَعُ مَا الْمُقَابَلَةُ؟ قَالَ: يُقْطَعُ طَرَفُ الأُذُنِ، قُلْتُ: مَا الْمُدَابَرَةُ؟ قَالَ: يُقْطَعُ مُؤَخَّرُ الأُذُنِ، قُلْتُ: مَا الشَّرْقَاءُ؟ قَالَ: تُشَتُّ الأُذُنُ، قُلْتُ: مَا الشَّرْقَاءُ؟ قَالَ: تُشَتُّ الأُذُنُ، قُلْتُ: مَا الشَّمَةُ . [۸٥١]

\* حسن. (د ت ن جه مي)

٥٧٢٦ عَنْ يَزِيد ذُو مِصْرَ، قَالَ: أَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدِ السُّلَمِيَّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ، إِنِّي خَرَجْتُ أَلْتَمِسُ الضَّحَايَا، فَلَمْ أَجِدْ شَيْئاً يُعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ، فَمَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَلَا جِئْتَنِي بِهَا، قُلْتُ: سُبْحَانَ الله، يُعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ، فَمَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَلَا جِئْتَنِي بِهَا، قُلْتُ: سُبْحَانَ الله، تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنِي قَالَ: نَعَمْ، إِنَّكَ تَشُكُ وَلَا أَشُكُ، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنِ الْمُصْفَرَّةِ، وَالْمُسْتَأْصَلَةِ، وَالْبَحْقَاءِ، وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْمُسْرَاءِ.

وَالْمُصْفَرَّةُ: الَّتِي تُسْتَأْصَلُ أُذُنَّهَا حَتَّى يَبْدُوَ صِمَاخُهَا.

وَالْمُسْتَأْصَلَةُ: الَّتِي اسْتُؤْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ.

وَالْبَخْقَاءُ: الَّتِي تَبْخَقُّ عَيْنُهَا.

وَالْمُشَيَّعَةُ: الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفاً، وَضَعْفاً، وَعَجْزاً.

وَالْكَسْرَاءُ: الَّتِي لَا تُنْقِي.

\* حسن لغيره. (د)

وفيه: ثُمَّ وَاللَّهُ بِهِ)، فَجَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ: (أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى، جَعَلَهُ الله عِيداً قَالَ: (عَلَيَّ بِهِ)، فَجَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ: (أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى، جَعَلَهُ الله عِيداً لِهَذِهِ الأُمَّةِ)، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةَ ابْنِي، أَفَأَضَحِي لِهَذِهِ الأُمَّةِ)، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةَ ابْنِي، أَفَأُضَحِي بِهَا؟ قَالَ: (لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ، وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ، وَتَقُصُّ بِهَا؟ قَالَ: (لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ، وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ الله).

\* إسناده حسن. (د ن)

[وانظر طرفه: ٩٣٥]

### ١١ ـ باب: ما يجزئ من الغنم عن البدنة

٥٧٢٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً، وَأَنَا مُوسِرٌ لَهَا، وَلا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيَهَا؟ فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهِ، فَيَذْبَحَهُنَّ.

\* إسناده ضعيف. (جه)

[وانظر في الموضوع: ٥٧٢٢، ٣٢٧٥]

٧٧٧ \_ (١) سبق برقم (٩٣٥).

## ۱۲ ـ باب: من اشترى أضحية فأصيبت

٥٧٢٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ كَبْشاً أَضَحِّي بِهِ، فَعَدَا الذِّئْبُ، فَأَخَذَ الأَلْيَةَ، قَالَ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيَالِيَّ؟ فَقَالَ: (ضَحِّ بِهِ).

\* إسناده ضعيف. (جه)





## الأشربة وآداب الشرب

### ١ ـ باب: إثم من منع فضل الماء

## ٢ ـ باب: النهي عن الشرب قائماً

الشُّرْبِ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ الشَّرْبِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَالَ: ذَاكَ أَشَدُّ.

٥٧٣٢ ـ [م] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِماً.

وَهُوَ قَائِمٌ؟ قَالَ جَابِرًا عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنِ الرَّجُلِ يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ؟ قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا نَكْرَهُ ذَلِكَ.

• صحيح وإسناده ضعيف.

٥٧٣٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَوْ يَعْلَمُ

الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ، لَاسْتَقَاءَهُ).

• صحيح وإسناده ضعيف.

• إسناده ضعيف.

٣٧٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقَ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَشْرَبُ مَعَكَ قَائِدماً، فَقَالَ لَهُ: (قَى عَالَ: لِمَهُ؟ قَالَ: (أَيسُرُكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهُورُ؟) قَالَ: (فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُو شَرُّ مِنْهُ، الْهِرُّ؟) قَالَ: (فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُو شَرُّ مِنْهُ، الشَّيْطَانُ).

\* غریب تفرد بروایته أبو زیاد. (می)

## ٣ ـ باب: الشرب من ماء زمزم وغيره قائماً

٧٣٧ - [ق] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ
 وَهُوَ قَائِمٌ.

٥٧٣٨ - [خ] عَنْ أَبِي حَيَّةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً بَالَ فِي الرَّحَبَةِ وَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَقَيْهِ ثَلاثاً، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثاً، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاثاً، وَمَسْحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاثاً ثَلاثاً، وُمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاثاً ثَلاثاً، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ

فَعَلَ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ أُرِيَكُمُوهُ. [١٠٥٠]

٥٧٣٩ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيّ وَرَأَيْتُهُ يَصْلِي حَافِياً، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِماً، النَّبِيّ وَيَقْ يُصَلِّي حَافِياً، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِماً، وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ، وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ، وَرَأَيْتُهُ يَسْرَبُ قَاعِداً، وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ، وَرَأَيْتُهُ يَسْرَبُ قَاعِداً، وَرَأَيْتُهُ يَسْرَبُ قَاعِداً وَيَعْمَالِهُ وَمُ اللَّهُ وَيُعْمِلُونَ عَنْ يَمِينِهِ وَمَا يَعْلَيْهِ وَرَأَيْتُهُ يَسْرَبُ قَاعِداً، وَرَأَيْتُهُ يَسْرَبُ قَاعِداً وَيَا يَعْلَيْهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَوْلُهُ وَلَهُ وَلَوْلُونَا وَالْعَالَالَةُ وَلَا لَعْمُ وَلَوْلُونَا وَالْعُلُونُ وَلَا لَعْلَالًا وَالْعَرَالُهُ وَلَا لَعْلَالًا لَعْلَالَا وَالْعَلَالُهُ وَلَا لَعْلَالًا وَلَوْلُونَا وَالْعَلَالُهُ وَلِهُ وَلَا لَعْلَالًا وَالْعَلَالَةُ وَلَا لَا لَعْلَالًا وَالْعَلَالُهُ وَلَا لَا لَا لَعْلَالًا وَالْعَلَالُهُ وَلَا لَا لَعْلَالًا وَالْعَلَالَةُ وَلَا لَعْلَالِهُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَلَا لَالْعَالَالَالِهُ وَالْعِلْمُ وَلَا لَا لَا لَا لَالْعَلَالَةُ وَلَالًا وَالْعَلَالَةُ وَلَالِهُ وَلَا لَا لَا لَالَالَالَالِهُ وَلَا لَالْعَلَالُهُ وَلَالَالِهُ وَلِهُ وَلَالِهُ وَلَالُهُ وَلَالَالُهُ وَلَالَالُهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلَالِهُ وَلِهُ وَلَالَالُهُ وَلِهُ وَلَالَالَالَالَالُهُ وَلِلْكُونُ وَلِلَالِهُ وَلِلْمُ لِلْكُولُونُونُ وَلِهُ وَلِهُ فَالِلَالِهُ وَلِلَالَالُهُ وَلِلْمُ لَلَّالِهُ وَلِلْكُولُونُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ لَ

\* حسن لغيره. (ت)

• ٧٤٠ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ، قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيِّ عَيْ يَا وَهُوَ قَائِمٌ. [٢٧٤٤٨] النَّبِيَ عَيْدُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ فَشَرِبَ مِنْ فِيهَا وَهُوَ قَائِمٌ. [٢٧٤٤٨] \* إسناده صحيح. (ت جه)

النه النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوهُ، فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ؟ إِنْ أَشْرَبْ قَائِماً، فَنَظْرَ إِلَيْهِ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوهُ، فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ؟ إِنْ أَشْرَبْ قَائِماً، فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيّ عَلَيْهُ رَأَيْتُ النَّبِيّ عَلَيْهُ يَشْرَبُ قَائِماً، وَإِنْ أَشْرَبْ قَاعِداً، فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيّ عَلَيْهُ يَشْرَبُ قَاعِداً، فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيّ عَلَيْهُ يَشْرَبُ قَاعِداً.

• إسناده حسن.

٧٤٢ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ النَّبِيَّ ﷺ، وَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَفِي الْبَيْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَاخْتَنَتَهَا وَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. [٢٥٢٧٩]

• إسناده حسن.

وَفِي الْبَيْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْ فِيهَا وَهُوَ قَائِمٌ، قَالَ: فَقَطَعَتْ أُمُّ سُلَيْم فَمَ الْقِرْبَةِ فَهُوَ عِنْدَنَا.

\* إسناده ضعيف. (مي)

٧٤٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ، وَنَأْكُلُ
 وَنَحْنُ نَسْعَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ.

\* إسناده ضعيف. (ت جه مي)

### ٤ \_ باب: النهى عن الشرب من فم السقاء

٥٧٤٥ ـ [ق] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ.

قَالَ أَبُو النَّضْرِ: أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا.

رَسُولِ الله ﷺ، قِصَارٍ: لَا يَشْرَبِ الرَّجُلُ مِنْ فَم السِّقَاءِ.
 رَسُولِ الله ﷺ، قِصَارٍ: لَا يَشْرَبِ الرَّجُلُ مِنْ فَم السِّقَاءِ.

□ زاد في رواية: قَالَ أَيُّوبُ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلاً شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ.

### ه ـ باب: كراهة التنفس في الإناء

٥٧٤٧ - [ق] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ قَالَ: (إِذَا شَرِبَ أَكُمْ، فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ، فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا بَالَ، فَلَا يَتَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ).

٥٧٤٨ - [ق] عَنْ أَنس، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ
 ثَلَاثاً وَيَقُولُ: هَذَا أَهْنَأُ، وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ.

النَّبِيَّ عَبَّاسٍ \_ إِنْ شَاءَ الله \_: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا نَهَى أَنْ يَكُلُمُ لَهُ عَبَّاسٍ \_ إِنْ شَاءَ الله \_: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ، أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ .

□ وفي رواية: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.

\* إسنادهما على شرط البخاري. (د ت جه مي)

• • • • • • عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ مَرْوَانُ: أَسَمِعْتَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَدَحَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ عَيْقِهُ يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشُّرْبِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَإِنْ يَنْهَى عَنِ النَّفْضِ وَاحِدٍ، قَالَ: أَبِنْهُ عَنْ فِيكَ، ثُمَّ تَنَفَّسْ، وَاحِدٍ، قَالَ: أَبِنْهُ عَنْ فِيكَ، ثُمَّ تَنَفَّسْ، وَاحِدٍ، قَالَ: أَبِنْهُ عَنْ فِيكَ، ثُمَّ تَنَفَّسْ، وَاحِدٍ، قَالَ: فَإِنْ رَأَيْتُ قَذَى؟ قَالَ: فَأَهْرِقُهُ.

\* إسناده صحيح. (ت مي)

١٥٧٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ مَرَّتَيْن.

\* إسناده ضعيف. (ت جه)

## ٦ ـ باب: الأيمن فالأيمن في الشرب

٧٥٧٠ - [ق] عَنْ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَهُ مِنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَى خِدْمَتِهِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ وَكُنَّ أُمَّهَاتِي تَحُتُّنِي عَلَى خِدْمَتِهِ فَلَنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي الدَّارِ فَلَاخِلَ عَلَيْنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي الدَّارِ وَأَعْرَابِيٍّ عَنْ يَمِينِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ نَاحِيةً فَشَرِبَ وَأَعْرَابِيٍّ عَنْ يَمِينِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ نَاحِيةً فَشَرِبَ رَسُولُ الله عَيْنَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ فَنَاوَلَ الأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: (الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ ).

٣٥٧٥ - [ق] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ: أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَصِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ فَقَالَ

لِلْغُلَامِ: (أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟) فَقَالَ: لَا وَالله لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً. قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ الله ﷺ فِي يَدِهِ. [٢٢٨٢٤]

#### ٧ ـ باب: تغطية الإناء

٧٥٤ - [ق] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ الله ، قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ نَهَاراً إِلَى النَّبِيِّ عَيْدٍ ، وَهُوَ بِالْبَقِيعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْدٍ : (أَلَا خَمَّرْتَهُ ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوداً). [١٤١٣٧]

و ٥٧٥ - عَنْ آمِنَةَ الْقَيْسِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِيمَا أُوكِئَ عَلَيْهِ). [٢٤٤٣٣]

• حسن لغيره.

٥٧٥٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ النَّقِيرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَقَالَ: (لَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِي ذِي إِكَاءٍ) فَصَنَعُوا جُلُودَ الْإِبِلِ، ثُمَّ جَعَلُوا لَهَا أَعْنَاقاً مِنْ جُلُودِ الْغَنَمِ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: (لَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِيمَا أَعْلاهُ مِنْهُ).

• إسناده ضعيف.

## ٨ ـ باب: الشرب بالأكف والكرع

٥٧٥٧ - [خ] عَنْ جَابِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ لِهُ النَّبِيُّ عَلَيْ : (إِنْ كَانَ عِنْدَكَ الأَنْصَارِ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ لِهُ النَّبِيُّ عَلَيْ : (إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي شَنَّةٍ، وَإِلَّا كَرَعْنَا)، قَالَ: وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي شَنَّةٍ، وَإِلَّا كَرَعْنَا)، قَالَ: وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ، فَانْطَلَقَ بِهِمَا إِلَى الْمَاءَ فِي حَائِطٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ، فَانْطَلَقَ بِهِمَا إِلَى الْعَرِيشِ، فَسَرَبَ مَاءً فِي قَدَح، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ، فَشَرِبَ النَّهُ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ، فَشَرِبَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ.

٥٧٥٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (لَا تَشْرَبُوا الْكَرْعَ،
 وَلَكِنْ لِيَشْرَبْ أَحَدُكُمْ فِي كَفَيْهِ).

\* إسناده ضعيف. (جه)

#### ٩ ـ ياب: استعداب الماء

الْعَذْبُ مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا. أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُسْتَقَى لَهُ الْمَاءُ الْعَذْبُ مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا.

\* إسناده جيد. (د)

### ١٠ ـ باب: ما يقول إذا شرب اللبن

\* حسن وإسناده ضعيف. (د ت)

### ١١ ـ باب: الحالب لا يجهد الشاة

٥٧٦١ - عَنْ ضِرَارِ بْنِ الأَزْوَرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُو يَحْلِبُ، فَقَالَ: (دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ). فَقَالَ: (دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ). \* إسناده ضعيف. (مي)

### ١٢ ـ باب: الشرب من ثلمة القدح

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الشَّرَابِ. [١١٧٦٠] عَنِ الشَّرَابِ. وأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ. (د) \* حديث حسن. (د)

## ١٣ ـ باب: ساقى القوم آخرهم شرباً

وَأَصْحَابَهُ عَظَشٌ، قَالَ: فَنَزَلَ مَنْزِلاً، فَأْتِيَ بِإِنَاءٍ، فَجَعَلَ يَسْقِي وَأَصْحَابَهُ، وَجَعَلُوا يَقُولُونَ: اشْرَبْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (سَاقِي الْقَوْمِ أَصْحَابَهُ، وَجَعَلُوا يَقُولُونَ: اشْرَبْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ) حَتَّى سَقَاهُمْ كُلَّهُمْ.

\* إسناده ضعيف. (د)



## الفصل الخامس

### الأشربة المحرمة

### ١ ـ باب: تحريم الخمر

270 - [ق] عَنْ أَنس، قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، قَالَ: إِنِّي يَوْمَئِذٍ لأَسْقِيهِمْ لأَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً، فَأَمَرُونِي، فَكَفَأْتُهَا، وَكَفَأ لَانَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ أَنْ تُمْتَنَعَ مِنْ رِيحِهَا، قَالَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ أَنْ تُمْتَنَعَ مِنْ رِيحِهَا، قَالَ أَنَسُ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَحْلُوطَيْنِ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ أَنَسُ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَحْلُوطَيْنِ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْراً، أَفَتَأُذَنُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ (قَاتَلَ الله الْيَهُودَ لِي أَنْ أَبِيعَهُ، فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (قَاتَلَ الله الْيَهُودَ لِي أَنْ أَبِيعَهُ، فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (قَاتَلَ الله الْيَهُودَ لَهُمُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ (١) فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) وَلَمْ يَأُذَنْ لَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهِمُ الثَّرُوبُ (١) فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) وَلَمْ يَأُذَنْ لَهُمُ النَّبِي عَلَى بَيْعِ الْخَمْرِ.

□ وفي رواية: قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ قَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: قَالَ: وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَانْظُرْ، أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَانْظُرْ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنْظُرْتُ فَسَمِعْتُ مُنَادِياً يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنْظُرْتُ فَسَمِعْتُ مُنَادِياً يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ: فَجَمْتُ فَأَهْرِقْهَا، قَالَ: فَجِمْتُ فَأَهْرَقْتُهَا فَقَالَ: فَجَمْتُ فَأَهْرَقْتُهَا فَقَالَ: فَعَلَى شَهْدُلُ ابْنُ بَيْضَاءَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ، قَالَ: قَالَ: فَقِلَ بَعْضُهُمْ: قَدْ قُتِلَ سُهَيْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ، قَالَ:

٥٧٦٤ ـ (١) (الثروب): جمع ثرب: وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء.

فَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

قَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شَافِياً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي فِي قَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شَافِياً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَهَ مَرِّةِ الْبَهَ مَرِّ وَالْمَيْسِرُ قُلَ فِيهِما َ إِنْمُ صَحِيرُ سُورَةِ الْبَهَ مَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلَ فِيهِما َ إِنْمُ صَحِيرُ سُورَةِ النَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شِفَاءً، فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّيْنَ ءَامَنُوا لَا بَيَاناً شِفَاءً، فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّيْنَ ءَامَنُوا لَا لَيَّا اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَاناً شِفَاءً وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْحَمْرِ بَيَاناً شِفَاءً، فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ، فَذُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغَ ﴿ فَهَلَ أَنَهُ مُنَا الْنَهُ مُنَا الْنَهُ مُنَا الْنَهُ هُنَا الْتُكُونَ ﴾ [17] قَالَ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شِفَاءً، فَنَزَلَتِ الآيَةُ النَّهُ مُرَانَ فَا الْمَاعُدَةِ، فَلَوْ الْمَاعُدَةِ، فَلَوْ الْمَاعُدَةِ، فَلَوْعَ عُمَرُ انْتُهُيْنَا انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا الْنَهُمُنَا الْنَتَهُيْنَا الْنَعَهُنَا الْنَعَهُ اللَّهُ الْعُرَالُ الْمُعَالَةِ الْمَاعُولَ عُمَرُ الْتَهُولَةُ الْعَالَةُ الْمُ الْمُ الْعَلَاقِ الْمُ الْمُ الْمُعَامِلُ الْمُعَلِّ الْمُعَامِ الْمُؤْمِنَ الْمُعَامِلُ عُمْرُ الْنَتِهُ الْمُ الْمُؤْمِنَا الْنَعْمُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

\* إسناده صحيح. (د ت ن)

٥٧٦٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:
 (أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ الله ﷺ لَعَنَ الْخَمْرَ، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَسُاقِيَهَا، وَمُسْتَقِيَهَا).
 وَسَاقِيَهَا، وَمُسْتَقِيَهَا).

### • صحيح لغيره.

٥٧٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ، فَسَأَلُوا

رَسُولَ الله ﷺ عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ الله عَلَى نَبِيّهِ ﷺ: ﴿يَسْتُلُونَكُ عَنِ الْخَمْرِ وَمَنَافِعُ النّاسِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ [البقرة: وَالْمَيْسِرِ فُلَ فِيهِمَآ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ النّاسِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ [البقرة: ٢١٩]، فَقَالَ النّاسُ: مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، إِنَّمَا قَالَ: ﴿فِيهِمَآ إِثْمُ كَبِيرٌ ﴾ وَكَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ. حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ مِنَ الأَيَّامِ، صَلَّى رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي الْمَعْرِبِ، خَلَطَ فِي قِرَاءَتِهِ، فَأَنْزَلَ الله فِيهَا الْمُهَاجِرِينَ، أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي الْمَعْرِبِ، خَلَطَ فِي قِرَاءَتِهِ، فَأَنْزَلَ الله فِيهَا آيَةً أَعْلَظُ مِنْهَا: ﴿يَتَأَيُّهَا اللّهِ فِيهَا لَا تَقْرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنتُم شَكَرَىٰ حَتَّى لَيْهُا لَا تَقْرَبُوا الصَّكُلُوةَ وَأَنتُم شُكَرَىٰ حَتَّى اللّهَ فَيهَا وَمُنْهُا لَا تَقْرَبُوا الصَّكُلُوةَ وَأَنتُم شُكَرَىٰ حَتَّى اللّهُ عَلْمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٣٤].

وَكَانَ النَّاسُ يَشْرَبُونَ حَتَّى يَأْتِيَ أَحَدُهُمُ الصَّلَاةَ وَهُوَ مُفِيقٌ. ثُمَّ أُنْزِلَتْ آيَةٌ أَغْلَظُ مِنْ ذَلِكَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَالْأَنْكُمُ مِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّا اللهائدة]، فَقَالُوا: انْتَهَيْنَا رَبَّنَا.

فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ الله، نَاسٌ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ، وَقَدْ جَعَلَهُ الله عَلَى فُرُشِهِمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ، وَقَدْ جَعَلَهُ الله رِجْساً، مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا اللهَ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا اللهَ عَمَلِ الشَّيْعَ عَلَيْهِمْ أَنْزَلَ الله عَلَيْهِمْ لَتَرَكُوهَا كَمَا تَرَكُتُمْ . [٨٦٢٠] الصَائدة: (٣]، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ لَتَرَكُوهَا كَمَا تَرَكُتُمْ . [٨٦٢٠]

#### • حسن لغيره.

### ٢ ـ باب: إثم من شرب الخمر ولم يتب

٥٧٦٨ - [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ،
 قَالَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ مُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ). [٥٧٣٠]

٩٧٦٩ - [م] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ ـ وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ ـ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِهِمْ وَجَيْشَانُ مِنَ الْذُرَةِ يُقَالَ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَمُسْكِرٌ هُو؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَإِنَّ عَلَى الله وَ الله عَهْداً لِمَنْ قَالَ رَسُولُ الله وَ الله وَ مَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَاله وَالله وَالله

\* حديث حسن. (ت)

٥٧٧١ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: (مَنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ لَيْلَةً، فَإِنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ لَيْلَةً، فَإِنْ تَعْبِلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَعْبِ نَعْبِ لَيْلَةً، فَإِنْ تَعْبِلُ لَهُ عَلَى الله أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ عَيْنِ خَبَالٍ)، تَتَابِ الله عَلَيْهِ، وَكَانَ حَقّاً عَلَى الله أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ عَيْنِ خَبَالٍ)، قيلَ: ومَا عَيْنُ خَبَالٍ؟ قَالَ: (صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ).

\* صحيح لغيره. (ن جه مي)

٥٧٧٢ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْراً مَرَّةً وَاحِدَةً، فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

فَسُلِبَهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكُراً أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كَانَ حَقّاً عَلَى الله وَ الله وَالله وَالله

### • إسناده حسن.

مَعْ مَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ الله لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ الله عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ)، فَمَا أَدْرِي أَفِي الثَّالِثَةِ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (فَإِنْ عَادَ كَانَ حَتْماً عَلَى الله أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ رَسُولُ الله ﷺ: (فَإِنْ عَادَ كَانَ حَتْماً عَلَى الله أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طِينَةِ رَسُولُ الله، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: (عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ).

### • صحيح لغيره.

2 ٧٧٤ - عَنْ خَلْدَةَ بِنْتِ طَلْقٍ، قَالَتْ: حَدَّثِنِي أَبِي طَلْقٌ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْ جَالِساً، فَجَاءَ صُحَارُ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا تَرَى فِي شَرَابٍ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا، مِنْ ثِمَارِنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ نَبِيُّ الله عَنْهُ مَا تَرَى فِي شَرَابٍ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا، مِنْ ثِمَارِنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ نَبِيُّ الله عَنِي مَا لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، حَتَّى قَامَ فَصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى مَرَّاتٍ، حَتَّى قَامَ فَصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَه، قَالَ النَّبِيُ عَلِيْ : (مَنِ السَّائِلُ عَنِ الْمُسْكِرِ؟ لَا تَشْرَبُهُ، وَلَا تُسْقِهِ صَلَاتَه، قَالَ النَّبِيُ عَلِيْ : (مَنِ السَّائِلُ عَنِ الْمُسْكِرِ؟ لَا تَشْرَبُهُ، وَلَا تُسْقِهِ أَنْ الْمُسْكِرِ؟ لَا يَشْرَبُهُ بِهِ - لَا يَشْرَبُهُ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، أَوْ فَوَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ - لَا يَشْرَبُهُ وَلَا الْجَعْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [٣٢/٢٤٠٠٩]

• المرفوع منه صحيح لغيره.

٥٧٧٥ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، لَمْ يَرْضَ الله عَنْهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ مَاتَ، مَاتَ كَافِراً، وَإِنْ تَابَ، تَابَ الله عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ، كَانَ حَقّاً عَلَى الله أَنْ

يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ) قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: (صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ).

• حديث صحيح لغيره دون قوله: «فإن مات مات كافراً».

٥٧٧٦ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ، لَقِيَ الله كَعَابِدِ وَثَنِ).

• إسناده ضعيف.

[وانظر في الموضوع: ٧٥٢٢]

#### ٣ ـ باب: الخمر من العنب وغيره

٧٧٧ - [م] عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعاً.

٥٧٧٨ - [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْخَمْرُ وَلَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ).

٩٧٧٩ عنِ النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ مِنَ الْجِنْطَةِ خَمْراً، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْراً، وَمِنَ النَّمْرِ خَمْراً، وَمِنَ النَّمْرِ خَمْراً، وَمِنَ النَّمْرِ خَمْراً، وَأَنَا أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ). [١٨٤٠٧]

\* صحيح موقوفاً. (د ت جه)

٥٧٨٠ - عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
 (إِنَّ رَبِّي حَرَّمَ عَلَيَّ الْخُمْرَ، وَالْكُوبَةَ، وَالْقِنِّينَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُبَيْرَاءَ (١) فَإِنَّهَا ثُلُثُ خَمْرِ الْعَالَم).

• حسن لغيره دون قوله: «فإنها ثلث خمر العالم».

<sup>•</sup> ٥٧٨٠ ـ (١) (الكوبة): هي النرد أو الطبل، (القنين): القمار، (الغبيراء): هي خمر من الذرة.

٥٧٨١ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ قَالَ: (مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ قَالَ: (مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرٌ، الشَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرٌ، وَمِنَ النَّبِيبِ خَمْرٌ، وَمِنَ النَّبِيبِ خَمْرٌ، وَمِنَ النَّبِيبِ خَمْرٌ، وَمِنَ النَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنَ النَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنَ النَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنَ النَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنَ النَّعَملِ خَمْرٌ).

• صحيح وإسناده ضعيف.

٥٧٨٢ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّ أَنَاساً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَأَعْلَمَهُمُ الصَّلاَةَ، وَالسُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ، ثُمَّ قَالُ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ لَنَا شَرَاباً نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ لَنَا شَرَاباً نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ: فَقَالَ: (الْغُبَيْرَاءُ؟) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (لَا تَطْعَمُوهُ)، ثُمَّ لَمَّا كَانَ بَعْدَ فَقَالَ: (الْغُبَيْرَاءُ؟) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (الْغُبَيْرَاءُ؟) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (الْغُبَيْرَاءُ؟) وَلَا تَطْعَمُوهُ)، ثُمَّ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا سَأَلُوهُ عَنْهُ، فَقَالَ: (الْغُبَيْرَاءُ؟) وَالُوا: فَإِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَهَا، قَالَ: (مَنْ الْعُبَيْرَاءُ؟) قَالُوا: فَإِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَهَا، قَالَ: (مَنْ الْعُمُوهُ)، قَالُوا: فَإِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَهَا، قَالَ: (مَنْ الْعُمُوهُ)، قَالُ: (لَا تَطْعَمُوهُ)، قَالُوا: فَإِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَهَا، قَالَ: (مَنْ الْعُمُوهُ)، مُنَّ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا سَأَلُوهُ عَنْهُ، لَا يَدَعُونَهَا، قَالَ: (مَنْ الْعَمُوهُ)، ثُمَّ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا سَأَلُوهُ عَنْهُ، لَا يَدَعُونَهَا، قَالَ: (مَنْ يَتُمْ لَا يَدَعُونَهَا، قَالَ: (لَا تَطْعَمُوهُ)، قَالُوا: فَإِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَهَا، قَالَ: (مَنْ يَتُرْكُهَا فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ).

• إسناده ضعيف.

# ٤ \_ باب: كل شراب أسكر فهو حرام

٥٧٨٣ ـ [ق] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْبِتْعِ، وَالْبِتْعِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ: (كُلُّ شَرَابٍ وَالْبِتْعُ: نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ: (كُلُّ شَرَابٍ وَالْبِتْعُ: نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ: (كُلُّ شَرَابٍ وَالْبِتْعُ: وَالْمِنْهُ وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ: (كُلُّ شَرَابٍ وَالْمِيْمُ وَمُولَا عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَ عَرَامٌ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بِتْعاً، وَأَمَّا الْمِزْرُ: فَنَبِيذُ الْعَسَلِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَشْرَبَنَّ مُسْكِراً).

٥٧٨٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ).

\* صحيح لغيره. (د ت جه)

وَكُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ بِهَا عَمَلاً شَدِيداً، وَإِنَّا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ بِهَا عَمَلاً شَدِيداً، وَإِنَّا نَتَجَدُ شَرَاباً مِنْ هَذَا الْقَمْحِ، نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا، وَإِنَّا فَقَالَ: (هَلْ يُسْكِرُ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (فَاجْتَنِبُوهُ) قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ مِنْ قَالَ: (هَلْ يُسْكِرُ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (هَلْ يُسْكِرُ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (هَلْ يُسْكِرُ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (فَاجْتَنِبُوهُ) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (فَاجْتَنِبُوهُ) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (فَاجْتَنِبُوهُ) قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ، قَالَ: (فَإِنْ لَمْ يَتُرُكُوهُ فَاقُتُلُوهُمْ).

\* حدیث صحیح. (د)

٧٨٧ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ).

\* إسناده صحيح. (د ت)

مَا أَسْكَرَ وَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَا أَسْكَرَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ).

\* حديث صحيح. (ن جه)

٩٧٨٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).

\* حدیث صحیح. (ن)

• **٩٧٥ -** عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ.

\* صحيح لغيره. (د)

الْعَدِ بَنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ عَلَى مِصْرٍ، وَهُوَ عَلَى مِصْرٍ، وَهُوَ عَلَى مِصْرٍ، وَالْ فَكُلُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَتَى عَطْشَاناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلَا فَكُلُ مُسْكِرِ خَمْرٌ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُبَيْرَاءَ). [٢/١٥٤٨٢]

• صحيح لغيره دون قوله: «من شرب الخمر أتى عطشاناً يوم القيامة».

٧٩٢ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِينَ وَزَادَنِي صَلَاةَ الْوَتْرِ).

[7087]

قَالَ يَزِيدُ: الْقِنِّينُ: الْبَرَابِطُ.

\* إسناده ضعيف. (د)

### ه ـ باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين

٣٩٧٥ - [ق] عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ التَّمْرِ وَالنَّبِيبِ وَالتَّمْرِ: أَنْ يُنْبَذَا.
 وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ: أَنْ يُنْبَذَا.

٧٩٤ - [ق] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ النَّهْرِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَب.

٥٧٩٥ - [م] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ النَّمْ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ، وَعَنِ التَّمْ وَالْبُسْرِ، وَعَنِ التَّمْ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا.
 ١٠٩٩١]

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنْ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَلَى اللهِ

٧٩٧ - [م] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ النَّبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعاً، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعاً، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعاً، قَالَ: وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشٍ: (أَنْ لَا يَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ). [٣١١٠]

٧٩٨ - عَنْ ابْن أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبَلَح وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. [١٨٨٢٠]

\* إسناده صحيح. (د ن)

اللّٰهِ عَنْ كَبْشَةَ ابْنَةِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ قُلْتُ: وَكُورِينِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ أَهْلَهُ؟ قَالَتْ: نَهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخاً، وَأَنْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ.
 وأنْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ.

\* صحیح لغیره وإسناده ضعیف. (د)

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً، وَأَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ جَمِيعاً.

• حديث صحيح وإسناده حسن.

٥٨٠٢ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّهِ، وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ مَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ يَنْهَى أَنْ يُنْتَبِذُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَنْهَى أَنْ يُنْتَبِذُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَقَالَ: (انْتَبِذْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَحُدَهُ).

• صحيح لغيره وإسناده حسن.

٥٨٠٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: (لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَاءِ، وَلَا فِي الدُّبَاءِ، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ، وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ، وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ، وَلَا تَنْتَبِذُوا النَّبِيبَ وَلَا قِي الْمُزَفَّتِ، وَلَا تَنْتَبِذُوا النَّبِيبَ وَالرَّطَبَ جَمِيعاً). [٢٦٠٥٧]

• صحيح لغيره.

## ٦ \_ باب: إباحة النبيذ الذي لم يصر مسكراً

٥٨٠٤ ـ [م] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ يُنْقَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ الزَّبِيبُ، قَالَ: فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ قَالَ: فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ فَيُسْقَى، أَوْ يُهَرَاقُ.

م ٥٨٠٥ ـ [م] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي سِقَاءٍ، فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ فَنَظْرَحُهَا فِي السِّقَاءِ، ثُمَّ فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ فَنَظْرَحُهَا فِي السِّقَاءِ، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ لَيْلاً، فَيَشْرَبُهُ نَهَاراً أَوْ نَهَاراً فَيَشْرَبُهُ لَيْلاً. [٢٤١٩٨]

رَسُولِ الله ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا أَصْحَابُ أَعْنَابٍ وَكَرْمٍ، وَقَدْ نَزَلَ رَسُولِ الله عَلَى فَمَا نَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: (تَتَّخِذُونَهُ زَبِيباً) قَالَ: فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَمَا نَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: (تَتَّخِذُونَهُ زَبِيباً) قَالَ: فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ مَاذَا؟ قَالَ: (تَنْقَعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، نَحْنُ

مَنْ قَدْ عَلِمْتَ، وَنَحْنُ نُزُولٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ، مَنْ قَدْ عَلِمْتَ، فَمَنْ وَلِيُّنَا؟ قَالَ: (الله وَرَسُولُهُ) قَالَ: قُلْتُ: حَسْبِي يَا رَسُولَ الله. [١٨٠٤٢]

\* حدیث صحیح. (د ن مي)

وَلَا نُخَمِّرُهُ، وَلَا نَجْعَلُ لَهُ عَكَراً، فَإِذَا أَمْسَى تَعَشَّى، فَدُوةً فِي سِقَاءٍ، وَلَا نُخَمِّرُهُ، وَلَا نَجْعَلُ لَهُ عَكَراً، فَإِذَا أَمْسَى تَعَشَّى، فَشَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ، فَرَّغْتُهُ، أَوْ صَبَبْتُهُ، ثُمَّ نَعْسِلُ السِّقَاءَ، فَنَنْبِذُ فَلَى عَشَائِهِ، فَإِنْ بَقِي شَيْءٌ، فَرَّغْتُهُ، أَوْ صَبَبْتُهُ، ثُمَّ نَعْسِلُ السِّقَاءَ، فَنَنْبِذُ فِي مِنَ الْعِشَاءِ، فَإِذَا أَصْبَحَ تَعَدَّى، فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ، أَوْ فَرَّغْتُهُ، ثُمَّ غَسَلَ السِّقَاءَ.

فَقِيلَ لَهُ: أَفِيهِ غَسَلَ السِّقَاءَ مَرَّتَيْنِ؟ قَالَ: مَرَّتَيْنِ. [٢٤٩٣٠]

\* صحيح وإسناده ضعيف. (د)

مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَذَكَرَ، سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ فَارَقَنِي عَلَى مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَذَكَرَ، سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ فَارَقَنِي عَلَى أَلَكَ بْنَ أَنَسٍ، وَذَكَرَ، سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ فَارَقَنِي عَلَى أَلَكَ بْنَ أَنْسٍ، وَذَكَرَ، سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ فَارَقَنِي عَلَى أَلَكُ بُنَ أَنْسٍ، وَذَكَرَ، سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ فَارَقَنِي عَلَى أَلَا يَشْرَبُ النَّبِيذَ.

• شعيب ثقة من رجال البخاري.

٨٠٩ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى سُفْيَانَ أَنِّي سَعْدٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى سُفْيَانَ أَنِّي سَعْدٍ فِي سَأَلْتُهُ، أَوْ سُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ: كُلْ تَمْراً، وَاشْرَبْ مَاءً، يَصِيرُ فِي سَأَلْتُهُ، أَوْ سُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ: كُلْ تَمْراً، وَاشْرَبْ مَاءً، يَصِيرُ فِي بَطْنِكَ نَبِيذاً.
 آمهانِكَ نَبِيذاً.

• إبراهيم ثقة من رجال الشيخين.

• ٨١٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ سُئِلَ: أَيُّ الشَّرَابِ الشَّرَابِ الْمُلُو الْبَارِدُ).

• حسن لغيره.

مَالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله الْجَسْرِيّ، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الشَّرَابِ؟ فَقَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ كَثِيرَةَ التَّمْرِ، فَحَرَّمَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ الْفَضِيخَ.

وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ أُمِّ لَهُ عَجُوزٍ كَبِيرَةٍ، أَيَسْقِيهَا النَّبِيذَ، فَإِنَّهَا لَا تَأْكُلُ الطَّعَامَ؟ فَنَهَاهُ مَعْقِلٌ.

### • إسناده صحيح.

أَذِنَ النَّبِيِّ عَاصِم، ذَكَرَ أَنَّ الَّذِي يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ أَذِنَ النَّبِيرِ بَعْدَمَا نَهَى عَنْهُ، مُنْذِرٌ أَبُو حَسَّانَ، ذَكَرَهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ خَالَفَ الْحَجَّاجَ فَقَدْ خَالَفَ. [٢٠١٣٤]

• إسناده ضعيف جداً.

#### ٧ ـ باب: الخمر لا تخلل

ما النَّبِيَّ اللَّهِ مَالِكِ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ اللَّهِ عَلَى النَّبِيَّ عَلَى النَّبِيَ عَلَى اللَّهُ وَوْ أَوْ خَمْراً؟ فَقَال: (أَهْرِقْهَا) قَالَ: أَفَلَا نَجْعَلُهَا خَلَّا؟ قَالَ: (لَا).

## ٨ ـ باب: الأوعية والظروف

٥٨١٤ - [ق] عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ،
 وَالْمُزَفَّتِ، وَأَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.

٥٨١٥ - [ق] عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ،
 وَالْمُزَفَّتِ.

فِي الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ. وَالْمُزَفَّتِ. وَالْمُزَفَّتِ.

النّبِيُّ عَيْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: لَمَّا نَهَى النّبِيُ عَنْ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: لَمَّا نَهَى النّبِيُ عَنِ الأَوْعِيَةِ قَالُوا: لَيْسَ كُلُّ النّاسِ يَجِدُ سِقَاءً؟ فَأَرْخَصَ فِي النّبِيُ عَيْدٍ الْمُزَفَّتِ.
 [789]

مَا ٨٠ - [خ] عَنْ ابْن أَبِي أَوْفَى، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ، قَالَ: قُلْتُ: فَالأَبْيَضُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. [١٩١٠٣]

٨١٩ - [خ] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الأَوْعِيَةِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: فَلَا بُدَّ لَنَا، قَالَ: فَلَا إِذاً.
 عَنِ الأَوْعِيَةِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: فَلَا بُدَّ لَنَا، قَالَ: فَلَا إِذاً.

• ٨٢٠ - [م] عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْجَرِّ، وَهِيَ الدُّبَّاءُ، وَالْمُزَفَّتُ، وَقَالَ: (انْتَبِذُوا فِي الأَسْقِيَةِ). [٥٠٣٠]

□ وفي رواية: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَقَّتِ، وَالْمُزَقَّتِ، وَالْمُزَقَّتِ، وَالْمُزَقَّتِ، وَالْمُزَقَّتِ، وَالنَّقِيرِ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ الله ﷺ ﴿وَمَاۤ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانَنَهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

□ وفي رواية: قَالَ: نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ وَهُوَ الْجَرُّ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، الْمُزَقَّتِ وَهُوَ الْقَرْعُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، الْمُزَقَّتِ وَهُوَ الْقَرْعُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهُوَ الْفَرْعُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهُوَ الْفَرْعُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهُوَ الْقُرْعُ وَهُوَ الْقَرْعُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهِي النَّخْلَةُ تُنْقَرُ نَقْراً، وَتُنْسَجُ نَسْجاً قَالَ: فَفِيمَ تَأْمُرُنَا أَنْ نَشْرَبَ فِيهِ؟ قَالَ: (الأَسْقِيَةُ)، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَمَرَ أَنْ نَشْبِذَ فِي الأَسْقِيَةِ. [٥١٩١]

سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ بِرَامٍ. [١٤٢٦٧]

مَعْ مَنْ فَلِمَ عَبْدِ الْقَيْسِ، حَيْثُ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ فَيَا الْقَيْسِ، حَيْثُ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ فَيَا الْمَاهُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ، وَقَالَ: (انْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ وَأُوكِهِ وَاشْرَبْهُ حُلُواً طَيِّباً)، فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ الله ائذَنْ لِي فِي مِثْلِ هَذِهِ، قَالَ: (إِذَنْ تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ) قَالَ رَسُولَ الله ائذَنْ لِي فِي مِثْلِ هَذِهِ، قَالَ: (إِذَنْ تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ وَفَتَحَ يَدَهُ يَزِيدُ: وَفَتَحَ هِشَامٌ يَدَهُ قَلِيلاً، فَقَالَ: إِذَنْ تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ وَفَتَحَ يَدَهُ شَيْئاً أَرْفَعَ مِنْ ذَلِكَ.

🗖 وزاد في رواية: وَقَالَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). 💮 [١٠٥١٠]

مه عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْن أَسِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَالَهُ رَجُلٌ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ.

• صحيح وإسناده ضعيف.

١٠٤٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَانَ يَكْرَهُ الْبُسْرَ وَحْدَهُ، وَيَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الْمُزَّاءِ، فَأَرْهَبُ أَنْ تَكُونَ الْمُزَّاءِ، فَأَرْهَبُ أَنْ تَكُونَ الْبُسْرَ.
 ١لْبُسْرَ.

· إسناده صحيح على شرط البخاري. (د)

٥٨٢٥ عنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَتْ: تَعْجِزُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ مِنْ أُضْحِيَّتِهَا سِقَاءً، ثُمَّ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ، أَوْ مَنْعَ رَسُولُ الله ﷺ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَكَذَا وَكَذَا نَسِيَهُ سُلَيْمَانُ. [٢٤٦٧٦]
 مَنعَ رَسُولُ الله ﷺ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَكَذَا وَكَذَا نَسِيَهُ سُلَيْمَانُ.
 \* مرفوعه صحيح. (جه)

وَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنِ الأَوْعِيَةِ، وَعَاءً يُوكَأُ رَأْسُهُ.

• صحيح وإسناده ضعيف.

٥٨٢٧ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَساً عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فِيهِ شَيْئاً.

قَالَ: وَكَانَ أَنَسٌ يَكْرَهُهُ.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٥٨٢٨ - عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ عَلِيٍّ، قَالَ: فَجَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَجَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، انْهَانَا عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ الله عَيْلِيْ، فَقَالَ: نَهَانَا عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَقَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَنَهَانَا عَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَعَنِ الْخَرِيرِ، وَالْحِلَقِ الذَّهَبِ.

ثُمَّ قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ الله ﷺ حُلَّةً مِنْ حَرِيرٍ، فَخَرَجْتُ فِيهَا لِيَرَى النَّاسُ عَلَيَّ كِسُوةَ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: فَرَآنِي رَسُولُ الله ﷺ، فَالَ: فَرَآنِي رَسُولُ الله ﷺ فَأَمَرَنِي بِنَزْعِهِمَا، فَأَرْسَلَ بِإِحْدَاهُمَا إِلَى فَاطِمَةَ، وَشَقَّ الأُخْرَى بَيْنَ فِأَمَرَنِي بِنَزْعِهِمَا، فَأَرْسَلَ بِإِحْدَاهُمَا إِلَى فَاطِمَةَ، وَشَقَّ الأُخْرَى بَيْنَ فِسَائِهِ.

• صحيح لغيره.

٥٨٢٩ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَذَكَرَ مِنْ ضُرُوبِ الشَّرَابِ، فَقَالَ: اجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ مِنْ زُبِيبٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ مَا سِوَى ذَلِكَ، قَالَ: مَا تَقُولُ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ.

• إسناده صحيح.

• ٨٣٠ - عَنْ دُلْجَةَ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ، قَالَ لِرَجُلِ:

أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَتَذْكُرُ حِينَ نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، وَعَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ.

## • صحيح لغيره.

وَمَّالُ أَنْسُ بْنَ مَالِكِ عَنِ الْمُخْتَار بْن فُلْفُلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الشُّرْبِ فِي الأَوْعِيَةِ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْمُزَفَّتَةِ، وَقَالَ: الشُّرْبِ فِي الأَوْعِيَةِ؟ فَقَالَ: الْمُقَيَّرَةُ. قَالَ: الْمُقَيَّرَةُ. قَالَ: الْمُقَيَّرَةُ. قَالَ: فُلْتُ: فَالَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَالْقَارُورَةُ؟ قَالَ: مَا بَأْسٌ بِهِمَا. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ قُلْتُ: فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ فَلْتُ نَاساً يَكْرَهُونَهُمَا، قَالَ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: صَدَقْتَ السُّكُو حَرَامٌ، فَالشَّرْبَةُ وَالشَّرْبَةُ وَالشَّرْبَةُ وَالشَّرْبَة وَالشَّرْبَة مُلَى مُنَا لَا عَلَى اللهُ عَرَامٌ، وَقَالَ: (الْخَمْرُ مِنَ طَعَامِنَا. قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ، وَقَالَ: (الْخَمْرُ مِنَ طَعَامِنَا. قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ، وَقَالَ: (الْخَمْرُ مِنَ الْعِنْبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ، فَمَا خَمَّرْتَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ الْخَمْرُ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

كَمْ مَ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَقَالَ: مَنْ سَرَّهُ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَقَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ، فَلْيُحَرِّم النَّبِيذَ.

قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْجَرِّ.

قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ؟ فَحَدَّثَ عَنْ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ: نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ.

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (مي)

الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ.

• صحيح لغيره.

مُهُو، عَنْ أَبِي شِمْرٍ الضَّبَعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو، يَنْهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، فَقُلْتُ لَهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، فَقُلْتُ لَهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْدٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

• صحيح لغيره.

مهه عنْ عَبْدِ الله بْنِ جَابِرِ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الله بْنِ جَابِرِ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِي أَتَوْا رَسُولَ الله عَيْلِيَّ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا كُنْتُ مَعَ أَبِي قَالَ: فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله عَيْلِيَّ عَنِ الشُّرْبِ فِي الأَوْعِيَةِ الَّتِي مَعَ أَبِي قَالَ: فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله عَيْلِيَّ عَنِ الشُّرْبِ فِي الأَوْعِيَةِ الَّتِي مَعَ أَبِي قَالَ: وَالْمُزَقِيرِ، وَالْمُزَقَّتِ. [٢٣٧٥٤]

• صحيح لغيره.

مَّ اللَّهُ عَنَّ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ: أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ النُبَاءِ، وَالْحَنْتَمِ.

• حديث صحيح لغيره.

٥٨٣٧ - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَطَاءٍ، عَنْ مَائِشَةَ، وَعَطَاءٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةً، وَعَطَاءٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةً،

الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْمُزَقَّتِ، وَلَا فِي الْحَنْتَمِ، وَلَا فِي النَّقِيرِ) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: (وَلَا فِي الْجِرَارِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). [٢٦٨٢٣]

• حديث صحيح وإسناده ضعيف.

□ وفي رواية: عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ
 الدُّبَّاءِ، والنَّقِيرِ، وَالْجَرِّ، والْمُقَيَّرِ.

🗆 وفي رواية عن عائشة مثله. 💮 [٢٦٨٢٥]

\* حسن.

• حديث صحيح لغيره.

□ وفي رواية: قَالَتْ: حَجَجْنَا، ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَدَخَلْنَا عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ، فَوَافَقْنَا عِنْدَهَا نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقُلْنَ لَنَا: عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُييٍّ، فَوَافَقْنَا وَسُمِعْتُنَّ. فَقُلْنَا: سَلْنَ، إِنْ شِئْتُنَّ سَأَلْنَا وَسَمِعْتُنَّ. فَقُلْنَا: سَلْنَ، فَسَأَلْنَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا، وَمِنْ أَمْرِ الْمَحِيضِ، ثُمَّ سَأَلْنَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ. فَقَالَتْ: أَكْثَرْتُنَّ عَلَيْنَا يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ فِي نَبِيذِ سَأَلْنَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَتْ: أَكْثَرْتُنَّ عَلَيْنَا يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ، حَرَّمَ رَسُولُ الله ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ وَمَا عَلَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطْبُخَ الْجَرِّ وَمَا عَلَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطْبُخ مَرَهَا، ثُمَّ تَدْلُكَهُ، ثُمَّ تُصَفِّيَهُ، فَتَجْعَلَهُ فِي سِقَائِهَا، وَتُوكِئَ عَلَيْهِ، فَإِذَا لَابَهُ عَلَيْهِ، فَإِذَا كَنَ مَنْ مَسْولُ الله عَلَيْهِ، فَوَخَعَلَهُ فِي سِقَائِهَا، وَتُوكِئَ عَلَيْهِ، فَإِذَا كَابُ، شَرِبَتْ وَسَقَتْ زَوْجَهَا.

٥٨٣٩ عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَادَى فِي النَّاسِ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الله، فَانْطَلَقَ إِلَى أَهْلِهِ جَوَاداً،

فَأَلْقَى ثِيَاباً كَانَتْ عَلَيْهِ، وَلَبِسَ ثِيَاباً كَانَ يَأْتِي فِيهَا النَّبِيَّ ﷺ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمُصَلَّى وَرَسُولُ الله ﷺ، قَدِ انْحَدَرَ مِنْ مِنْبَرِهِ، وَقَامَ النَّاسُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: مَا أَحْدَثَ نَبِيُّ الله ﷺ الْيَوْمَ؟ قَالُوا: نَهَى عَنِ النَّبِيذِ قَالَ: أَيُّ النَّبِيذِ؟ قَالَ: نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ.

قَالَ: فَقُلْتُ لِنَافِعِ: فَالْجَرَّةُ؟ قَالَ: وَمَا الْجَرَّةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: الْحَنْتَمَةُ، قَالَ: وَمَا الْحَنْتَمَةُ؟ قُلْتُ: الْقُلَّةُ، قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْمُزَفَّتُ؟ قَالَ: وَمَا الْمُزَفَّتُ؟ قُلْتُ: الزِّقُ يُزَفَّتُ، وَالرَّاقُودُ يُزَفَّتُ، قَالَ: لَا لَمْ [AVFO] يَنْهُ يَوْمَئِدٍ إِلَّا عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.

### • إسناده صحيح.

٠ ١٨٥ - عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلِ، قَالَ: فَتَذَاكَرْنَا الشَّرَابَ، فَقَالَ: الْخَمْرُ حَرَامٌ. قُلْتُ لَهُ: الْخَمْرُ حَرَامٌ فِي كِتَابِ الله وَ عَلَى قَالَ: فَأَيشْ تُرِيدُ، تُرِيدُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَم وَالْمُزَفَّتِ قَالَ: قُلْتُ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: كُلُّ خَضْرَاءَ وَبَيْضَاءَ. قَالَ: [00771] قُلْتُ: مَا الْمُزَفَّتُ؟ قَالَ: كُلُّ مُقَيَّرٍ مِنْ زِقٍّ أَوْ غَيْرِهِ.

## \* إسناده صحيح. (مي)

مَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَيَا الله عَلَيْ بِنَبِيدٍ فِي جَرِّ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَنَهَانِي عَنْهُ، فَأَخَذْتُ الْجَرَّةَ فَكَسَرْتُهَا. [١٥٧٠٤]

• إسناده ضعيف.

٥٨٤٢ - عَنْ يَحْيَى بْنِ غَسَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ أَبِي فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ، فَنَهَاهُمْ عَنْ هَذِهِ الأَوْعِيَةِ، قَالَ: فَاتَّخَمْنَا (١)، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله ﷺ: يَا رَسُولَ الله ﷺ: (انْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً، فَمَنْ شَاءَ أَوْكَى سِقَاءَهُ عَلَى إِثْمِ).

• إسناده ضعيف.

مَعْد الرَّحْمَنِ بْن صُحَارٍ الْعَبْدِيّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ عَيْلًا أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي جَرَّةٍ أَنْتَبِذُ فِيهَا، فَرَخَّصَ لِي فِيهَا، أَوْ أَذِنَ لِي فِيهَا، وَرَخَّصَ لِي فِيهَا، أَوْ أَذِنَ لِي فِيهَا.

• إسناده ضعيف.

□ وفي رواية: قُلْتُ: إِنِّي رَجُلٌ مِسْقَامٌ، فَأْذَنْ لِي فِي جَرِيرَةٍ الْتَبِذُ فِيهَا، قَالَ: فَأَذِنَ لَهُ فِيهَا. [٢٠٣٣٩]

مُعُفَّلٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: أَنَا شَهِدْتُ وَمُعُفَّلٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: أَنَا شَهِدْتُ وَلَّنَا شَهِدْتُهُ حِينَ رَخَّصَ فِيهِ، رَسُولَ الله ﷺ حِينَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَأَنَا شَهِدْتُهُ حِينَ رَخَّصَ فِيهِ، قَالَ: (وَاجْتَنِبُوا الْمُسْكِرَ).

• إسناده ضعيف.

مَا قَفًا وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَفًا وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (كُلُّ امْرِئٍ حَسِيبُ نَفْسِهِ، لِيَنْتَبِذْ كُلُّ قَوْمٍ فِيمَا بَدَا لَهُمْ).

□ وفي رواية: قَالَ أَبو هُرَيْرَةَ: إِنِّي لَشَاهِدٌ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: فَنَهَاهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا فِي هَذِهِ الأَوْعِيَةِ: الْحَنْتَم،

٨٤٢ ـ (١) أي: لم يوافقنا.

وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ﷺ كَأَنَّهُ رَسُولَ الله ﷺ كَأَنَّهُ يَرْشِي لِلنَّاسِ، قَالَ: فَقَالَ: (اشْرَبُوهُ إِذَا طَابَ، وَإِذَا خَبُثَ فَذَرُوهُ). [٨٦٥٨]

• إسناده ضعيف.

مَا مَا يُنْتَبَذُ فِيهِ فَتَنَازَعُوا فِي الْقَرْعِ، فَمَرَّ بِهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ يَوْماً مَا يُنْتَبَذُ فِيهِ فَتَنَازَعُوا فِي الْقَرْعِ، فَمَرَّ بِهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ إِنْسَاناً، فَقَالَ: يَا أَبَا أَيُّوبَ، الْقَرْعُ يُنْتَبَذُ فِيهِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْكِ يَنْتَبَذُ فِيهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَرْعَ، فَرَدَّ أَبُو رَسُولَ الله عَيْكِ يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُزَفَّتٍ يُنْتَبَذُ فِيهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَرْعَ، فَرَدَّ أَبُو أَيُّوبَ مِثْلَ قَوْلِهِ الأَوَّلِ.

• إسناده ضعيف.

[وانظر في الموضوع: ٣٢٧٤ \_ ٣٢٧٧]

### ٩ ـ باب: تسمية الخمر بغير اسمها

٥٨٤٧ - عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيّ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا). [٢٢٩٠٠]

\* المرفوع صحيح لغيره. (د)

٨٤٨ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (لَيَسْتَحِلَّنَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ).

\* صحيح وإسناده ضعيف. (جه)

مَعُوْ مِنْ أَصْحَابِ مَكُوْ مِنْ أَصْحَابِ مَكُوْ مَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (إِنَّ أُنَاساً مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ النَّبِيِّ عَلَيْ مَنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ النَّهِ عَلَيْ اللهِ عِلْمَا اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ ع

\* إسناده صحيح. (ن)

### ١٠ ـ باب: لعن الله الخمر

#### • حسن والمرفوع منه صحيح بطرقه وشواهده.

□ وفي رواية: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ أَنْ أَنْ عُمَرَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ الله بَهَا، فَأَرْهِفَتْ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا وَقَالَ: اغْدُ عَلَيَّ بِهَا، فَفَعَلْتُ، فَحَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ أَعْطَانِيهَا وَقَالَ: اغْدُ عَلَيَّ بِهَا، فَفَعَلْتُ، فَحَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ، وَفِيهَا زِقَاقُ خَمْرٍ قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّامِ، فَأَخَذَ الْمُدْيَةَ مِنِي، الشَّامِ، فَأَخَذَ الْمُدْيَةَ مِنِي، فَشَقَ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بِحَضْرَتِهِ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ النَّقَاقِ بِحَضْرَتِهِ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ النَّيْوَا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي، وَأَنْ يُعَاوِنُونِي، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ الأَسْوَاقَ كُلَّهَا، فَلَا أَجِدُ فِيهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلَّا شَقَقْتُهُ، فَفَعَلْتُ فَلَمْ أَتْرُكُ اللَّسُوَاقَ كُلَّهَا، فَلَا أَجِدُ فِيهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلَّا شَقَقْتُهُ، فَفَعَلْتُ فَلَمْ أَتْرُكُ فِي أَسْوَاقِهَا زِقًا إِلَّا شَقَقْتُهُ، فَفَعَلْتُ فَلَمْ أَتْرُكُ فِي أَسْوَاقِهَا زِقًا إِلَّا شَقَقْتُهُ، فَفَعَلْتُ فَلَمْ أَتْرُكُ فِي أَسْوَاقِهَا زِقًا إِلَّا شَقَقْتُهُ، فَفَعَلْتُ فَلَا إِلَّا شَقَقْتُهُ مَا أَنْ يَا إِلَّا شَقَقْتُهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَمْ أَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى أَسُواقِهَا زِقًا إِلَّا شَقَقْتُهُ مَلَى اللَّهُ الْعُلَالُ الْمُعْمَلِيْ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلِيْ اللَّهُ الْمُولِقَلُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللهُ الْمُ الْمُعْلِيْ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤَلِّ اللهُ الْمُؤَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِي اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْم

#### • حسن.

□ وفي رواية: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا،

وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا). [٤٧٨٧] • صحيح بطرقه وشواهده.

## ١١ ـ باب: ما يجوز شربه من العصير

١٥٨٥ - عَنْ شَرَاحِيلَ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ لِي أَرْحَاماً بِمِصْرَ يَتَّخِذُونَ مِنْ هَذِهِ الأَعْنَابِ، قَالَ: وَفَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَا تَكُونُوا بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمِينَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَا تَكُونُوا بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكُلُوا أَثْمَانَهَا، قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَخَذَ الشَّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكْلُوا أَثْمَانَهَا، قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَخَذَ الشَّرُبَهُ عُضَرَهُ، فَشَرِبَهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ فَلَمَّا سِرْتُ قَالَ: مَا حَلَّ شُرْبُهُ عَنْ بَيْعُهُ.

• أثر حسن.





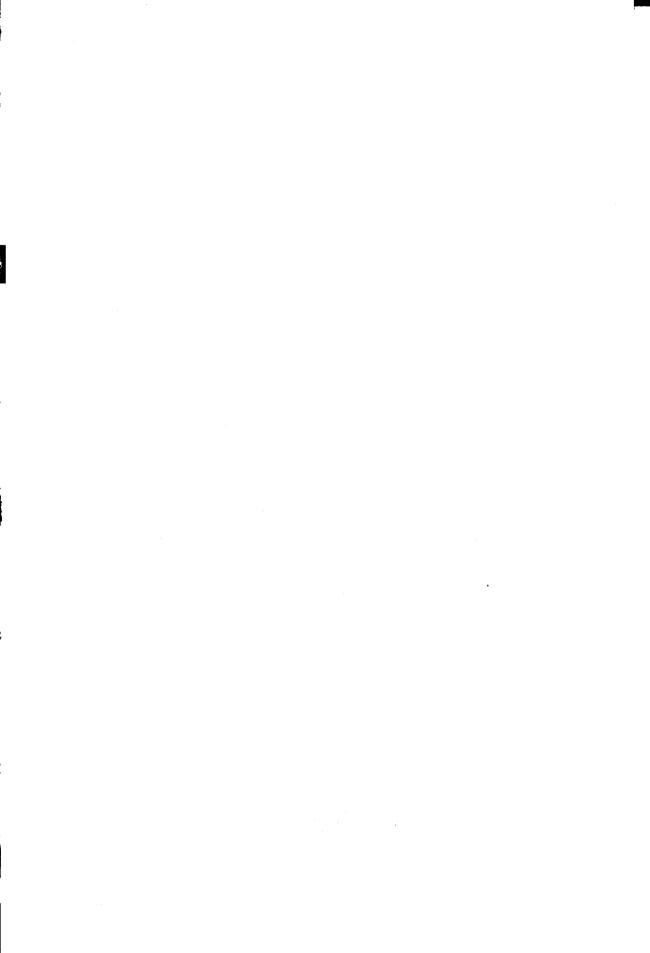

#### ١ .. باب: الإعجاب بالنفس

٥٨٥٢ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَتَبَحْتَرُ فِي حُلَّةٍ لَهُ قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، (إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَتَبَحْتَرُ فِي حُلَّةٍ لَهُ قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الأَرْضُ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ (١) فِيهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ).
 إِذْ خُسِفَ بِهِ الأَرْضُ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ (١) فِيهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ).

مَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلِّ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ خُسِفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ).

٨٥٤ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ:
 (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ، إِذْ أَمَرَ الله وَ إَلَى بِهِ الأَرْضَ فَأَخَذَتْهُ، فَهُوَ يَتَجَدْجَرُ فِيهَا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).
 ايَتَجَدْجَلُ فِيهَا، أَوْ يَتَجَرْجَرُ فِيهَا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

\* صحيح وإسناده ضعيف. (ت)

مَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي بَيْنَ بُرْدَيْنِ مُخْتَالاً خَسَفَ الله بِهِ الأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَمْشِي بَيْنَ بُرْدَيْنِ مُخْتَالاً خَسَفَ الله بِهِ الأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

• صحيح وإسناده ضعيف.

٥٨٥٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ تَعَظَّمَ
 فِي نَفْسِهِ، أُوِ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ).

• إسناده صحيح.

٥٨٥٢ ـ (١) (يتجلجل): يغوص في الأرض.

٥٨٥٧ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، فَخَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ سِيجَانٍ مَزْرُورَةٌ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ قَالَ: يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ وَاعِ ابْنِ رَاعٍ، قَالَ: فَأَخَذَ يَضَعَ كُلَّ وَاعِ ابْنِ رَاعٍ، قَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ، وَقَالَ: (أَلَا أَرَى عَلَيْكُ لِبَاسَ مَنْ لَا يَعْقِلُ)، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ نَبِيَّ الله نُوحاً ﷺ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِابْنِهِ: يَعْقِلُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ نَبِيَّ الله نُوحاً ﷺ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِابْنِهِ: إِنِّي قَاصٌ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ: آمُرُكَ بِالْأَنْفِينَ السَّبْعَ، لَوْ وُضِعَتْ فِي إِنِّي قَاصٌ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ: آمُرُكَ بِالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، لَوْ وُضِعَتْ فِي إِلَهَ إِلَّا الله، فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ، لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ، رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَلِحَمْدِهِ، وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ، كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً، قَصَمَتْهُنَّ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ، كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً، قَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَسِجَمَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، وَبِهَا لَكُنْ مُنْ وَالْمُرْفِ وَالْكِبْرِ).

قَالَ: قُلْتُ أَوْ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! هَذَا الشِّرْكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الْكِبْرُ؟ قَالَ: الْكِبْرُ أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا نَعْلَانِ حَسَنَتَانِ لَهُمَا شِرَاكَانِ حَسَنَانِ؟ قَالَ: (لَا) قَالَ: هُوَ أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا؟ قَالَ: (لَا) قَالَ: أَفَهُو أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا؟ قَالَ: (لَا) قَالَ: أَفَهُو أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا؟ قَالَ: (لَا) قَالَ: أَفَهُو أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا؟ قَالَ: (لَا) قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، يَكُونَ لأَحَدِنَا أَصْحَابٌ يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: (لَا) قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، فَمَا الْكِبْرُ؟ قَالَ: (سَفَهُ الْحَقِّ، وَغَمْصُ النَّاسِ).

• إسناده صحيح.

### ٢ ـ باب: من جر الثوب خيلاء

٨٥٨ - [ق] عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ:
 مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَر، فَقَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ بِأَذْنَيَ هَاتَيْنِ يَقُولُ: (مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [٥٠٥٠]

□ وفي رواية: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ الله إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَيْ ثَوْبِي يَنْظُرِ الله إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّكَ لَسْتَ يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلَاءً).

٥٨٥٩ \_ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَنْظُرُ الله إِلَى الَّذِي يَجُرُّ أِزَارَهُ بَطَراً). [٩٠٠٤]

• ٥٨٦٠ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا، فِي غَيْرِ مَخْيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ، إِنَّ الله يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ). [٦٧٠٨]

\* إسناده حسن. (ن جه)

مَنْ جَرَّ الله عَيْلِيَّ: أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ جَرَّ ثِبِيِّ الله عَلِيِّةِ: أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ الله إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

\* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (جه)

٥٨٦٢ - عَنْ هُبَيْبٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ وَطِئَ عَلَى إِزَارِهِ خُيلًاءَ وَطِئَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ).

• حديث صحيح.

﴿ الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ الله عَلَى إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

قَالَ زَيْدٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِةٌ رَآهُ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ

يَتَقَعْقَعُ ـ يَعْنِي: جَدِيداً ـ فَقَالَ: (مَنْ هَذَا؟) فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ الله، فَقَالَ: (إِنْ كُنْتَ عَبْدَ الله، فَارْفَعْ إِزَارَكَ)، قَالَ: فَرَفَعْتُهُ، قَالَ: (زِدْ)، قَالَ: فَرَفَعْتُهُ، قَالَ: (زِدْ)، قَالَ: فَرَفَعْتُهُ، حَتَّى بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ، قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: فَرَفَعْتُهُ، حَتَّى بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ، قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ الله إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاء، لَمْ يَنْظُرِ الله إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّهُ يَسْتَرْخِي إِزَارِي أَحْيَاناً، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقِيْةٍ: (لَسْتَ مِنْهُمْ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

[وانظر في الموضوع: ٧٤٧٤]

# ٣ ـ باب: ما أسفل من الكعبين في النار

مَا كَانَ أَسْفَلَ النَّبِيَّ وَيَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ وَيَا اللَّهِ عَالَ: (مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْإِزَارِ، فَهُوَ فِي النَّارِ).

□ وفي رواية: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ، ثُمَّ إِلَى كَعْبَيْهِ، فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ سَاقَيْهِ، ثُمَّ إِلَى كَعْبَيْهِ، فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَي النَّارِ).

وَهُو مَنْ قَوْمِهِ: أَنَّهُ أَتَى رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ: أَنَّهُ أَتَى رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ: أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ الله ﷺ وَأَتَاهُ رَجُلٌ \_ فَقَالَ: رَسُولَ الله ﷺ وَأَتَاهُ رَجُلٌ \_ فَقَالَ: فَإِلاَمَ أَنْتَ رَسُولُ الله؟، أَوْ قَالَ: أَنْتَ مُحَمَّدٌ \_؟ فَقَالَ: (نَعَمْ)، قَالَ: فَإِلاَمَ تَدْعُو؟ قَالَ: (أَدْعُو إِلَى الله وَحْدَهُ، مَنْ إِذَا كَانَ بِكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ تَدْعُو؟ قَالَ: (أَدْعُو إِلَى الله وَحْدَهُ، مَنْ إِذَا كَانَ بِكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَمَنْ إِذَا كُنْتَ فِي عَنْكَ، وَمَنْ إِذَا كُنْتَ فِي أَرْضَ قَفْر فَأَضْلَلْتَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّ عَلَيْكَ).

قَالَ: فَأَسْلَمَ الرَّجُلُ، ثُمَّ قَالَ: أَوْصِنِي يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ لَهُ: (لَا تَسُبَّنَ شَيْئاً) \_ أَوْ قَالَ: (أَحَداً) شَكَّ الْحَكَمُ \_ قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ شَيْئاً

بَعِيراً، وَلَا شَاةً مُنْذُ أَوْصَانِي رَسُولُ الله ﷺ، (وَلَا تَزْهَدْ فِي الْمَعْرُوفِ، وَلَوْ بِبَسْطِ وَجْهِكَ إِلَى أَخِيكَ وَأَنْتَ تُكَلِّمُهُ، وَأَفْرِغْ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَاتَّزِرْ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ الْمُسْتَسْقِي، وَاتَّزِرْ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَالله لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَة). [٢٣٢٠٥]

\* إسناده صحيح. (د ت)

وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مِنْ قُطْنٍ مُنْبَتِرُ الْحَاشِيةِ، فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ الله، وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مِنْ قُطْنٍ مُنْبَتِرُ الْحَاشِيةِ، فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ: (إِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى: إِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى: إِنَّ عَلَيْكُمْ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، مَرَّتَيْنِ أَوْ إِنَّ عَلَيْكُمْ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، مَرَّتَيْنِ أَوْ إِنَّ عَلَيْكُمْ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا هَكَذَا قَالَ. سَأَلْتُ عَنِ الإِزَارِ؟ فَقُلْتُ: أَيْنَ أَتَّزِرُ؟ فَأَقْنَعَ ظَهْرَهُ ثَلَاثًا هَكَذَا قَالَ. سَأَلْتُ عَنِ الإِزَارِ؟ فَقُلْتُ: أَيْنَ أَتَّزِرُ؟ فَأَقْنَعَ ظَهْرَهُ بِعَظْمِ سَاقِهِ، وَقَالَ: (هَاهُنَا اتَّزِرْ، فَإِنْ أَبَيْتَ، فَهَاهُنَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَبَيْتَ، فَهَاهُنَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَبَيْتَ، فَهَاهُنَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، مُخْتَالٍ فَخُورٍ).

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعْرُوفِ؟ فَقَالَ: (لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تُعْطِي شِسْعَ النَّعْلِ، وَلَوْ أَنْ تُعْطِي شِسْعَ النَّعْلِ، وَلَوْ أَنْ تُعْظِي شِسْعَ النَّعْلِ، وَلَوْ أَنْ تُنخِي الشَّيْءَ مِنْ طَرِيقِ تَنْزعَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَلَوْ أَنْ تُنخِي الشَّيْءَ مِنْ طَرِيقِ النَّاسِ يُؤْذِيهِمْ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ، وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْطَلِقٌ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ، وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْطَلِقٌ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ فَوَجُهُكَ إِلَيْهِ مُنْطَلِقٌ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ فَوَجُهُكَ إِلَيْهِ مُنْطَلِقٌ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ مَوَجُهُكَ إِلَيْهِ مُنْطَلِقٌ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنْ تُؤْنِسَ الْوَحْشَانَ فِي الأَرْضِ، وَإِنْ سَبَّكَ رَجُلٌ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ فِيكَ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ فِيهِ نَحْوَهُ، فَلَا تَسْبَهُ فَيَكُونَ أَجْرُهُ لَكُ وَوِزْرُهُ عَلَيْهِ، وَمَا سَرَّ أُذُنكَ أَنْ تَسْمَعَهُ فَاعْمَلْ بِهِ، وَمَا سَاءَ أَذُنكَ أَنْ تَسْمَعَهُ فَاعْمَلْ بِهِ مُعَلِيْهِ إِلَيْهِ مُلْكِلًا عُلْكُونَ أَنْ تُسْمَعَهُ فَاعْمَلْ بِهِ مَا سَاءَ أَذْنكَ أَنْ تُسْمَعَهُ فَاعْمَلْ بِهِ مُعْهُ فَاعْمَلْ بَعْ الْكَالِقُ الْمُعْلِقُولُ الْعُلْكُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعُلْعُلُولُ الْمُعْلِقُهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْولِ الْمُلْمُ الْعُرْسُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُمُلُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْمُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

٥٨٦٦ - عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

سَعِيدٍ، سُئِلَ عَنِ الإِزَارِ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى الْهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ، لَا جُنَاحَ لَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ، لَا يَنْظُرُ الله إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً).

# إسناده صحيح على شرط مسلم. (د جه).

مَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِي الْإِزَارِ عُمَرَ، قَالَ: مَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ.

\* إسناده قوي. (د)

مه م عَنْ حُذَيْفَةَ، أَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي، أَوْ سَاقِي، أَوْ سَاقِهِ . قَالَ: (هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِيمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ).

\* صحيح لغيره. (ت ن جه)

٥٨٦٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلٍ).

\* إسناده صحيح على شرطهما. (ن)

• ٥٨٧ - عَنْ قَيْس بْن بِشْرِ التَّغْلِبِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، وَكَانَ جَلِيساً لأَبِي اللَّرْدَاءِ، قَالَ: كَانَ بِلِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ كَلْمَا لأَبِي اللَّرْدَاءِ، قَالَ: كَانَ بِلِمَشْقَ رَجُلاً مُتَوَحِّداً، قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْحَنْظلِيَّةِ، وَكَانَ رَجُلاً مُتَوَحِّداً، قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ، إِنَّمَا هُوَ فِي صَلَاةٍ، فَإِذَا فَرَغَ فَإِنَّمَا يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِي أَهْلَهُ، فَمَرَّ إِنَّمَا يُوما وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّكَ.

قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيَّةً، فَقَدِمَتْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ: لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُوَّ، فَحَمَلَ فُلَانٌ فَطَعَنَ، خَنْبِهِ: لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُوَّ، فَحَمَلَ فُلَانٌ فَطَعَنَ، فَقَالَ: خُذْهَا وَأَنَا الْغُلَامُ الْغِفَارِيُّ، كَيْفَ تَرَى فِي قَوْلِهِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ أَبْطَلَ أَجْرَهُ، فَسَمِعَ ذَلِكَ آخَرُ، فَقَالَ: مَا أَرَى بِذَلِكَ أَرَاهُ إِلَّا قَدْ أَبْطَلَ أَجْرَهُ، فَسَمِعَ ذَلِكَ آخَرُ، فَقَالَ: (سُبْحَانَ الله، لَا بَأْسَ أَنْ يُحْمَدَ وَيُؤْجَرَ).

قَالَ: فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سُرَّ بِذَلِكَ، وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْهِ، وَيَقُولُ: نَعَمْ، فَمَا زَالَ وَيَقُولُ: أَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَمَا زَالَ يُعِيدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ: لَيَبْرُكَنَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. [١٧٦٢٢]

\* إسناده محتمل للتحسين. (د)

السَّاقِ وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، لَا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ). (الإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، لَا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ).

• حديث صحيح وإسناده حسن.

مُكَاهُ حُلَّةً سِيَرَاءَ وَكَسَاهُ حُلَّةً سِيَرَاءَ وَكَسَاهُ وَكَسَاهُ حُلَّةً سِيَرَاءَ وَكَسَاهُ وَكَسَاهُ وَلَيْ وَكَسَاهُ وَكُسَاهُ وَبُطِيَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا مَسَّ الأَرْضَ فَهُوَ فِي النَّارِ). [٥٦٩٣]

• صحيح لغيره.

□ وفي رواية قال: كَسَانِي رَسُولُ الله ﷺ قُبْطِيَّةً، وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً سِيَرَاءَ قَالَ: فَنَظَرَ فَرَآنِي قَدْ أَسْبَلْتُ، فَجَاءَ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِي وَقَالَ: (يَا ابْنَ عُمَرَ، كُلُّ شَيْءٍ مَسَّ الأَرْضَ مِنَ الثِّيَابِ فَفِي النَّارِ). [٥٧٢٧]

قَالَ: فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَّزِرُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ.

مَاكُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَى الْمُسْبِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

قَدْ مَرْو، وَقَدْ اَخَذَ بِنَاهُو يَهْشِي قَدْ اَخَذَ بِنَاصِيَةِ نَفْسِهِ وَهُوَ اَسْبَلَ إِزَارَهُ، إِذْ لَحِقَهُ رَسُولُ الله عَيْقِ، وَقَدْ أَخَذَ بِنَاصِيَةِ نَفْسِهِ وَهُوَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ) قَالَ عَمْرُو: فَقُلْتُ: يَا يَقُولُ: (اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ) قَالَ عَمْرُو، إِنَّ الله قَدْ رَسُولَ الله، إِنِّي رَجُلٌ حَمْشُ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ: (يَا عَمْرُو، إِنَّ الله قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، يَا عَمْرُو - وَضَرَبَ رَسُولُ الله عَيْقَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ كَفِّهِ الْيُمْنَى تَحْتَ رُكْبَةِ عَمْرِو، فَقَالَ: - يَا عَمْرُو، هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ مِنْ تَحْتِ الأَرْبَعِ الأُولِ، ثُمَّ قَالَ: - يَا عَمْرُو، هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ - ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ فَقَالَ: - يَا عَمْرُو، هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ - ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ فَقَالَ: - يَا عَمْرُو، هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ - ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ فَقَالَ: - يَا عَمْرُو، هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ - ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ فَقَالَ: - يَا عَمْرُو، هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ - ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ فَقَالَ: - يَا عَمْرُو، هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ - ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ فَقَالَ: - يَا عَمْرُو، هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ).

• صحيح.

م ٥٨٧٠ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ فَاتِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (نِعْمَ الْفَتَى سَمُرَةُ، لَوْ أَخَذَ مِنْ لِمَّتِهِ، وَشَمَّرَ مِنْ مِئْزَرِهِ). [١٧٧٨٨]

• إسناده حسن لولا عنعنة هشيم.

مهم عن خُرَيْم، رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (لَوْلَا أَنْ فِيكَ اثْنَتَيْنِ كُنْتَ أَنْتَ) قَالَ: إِنْ وَاحِدَةً تَكْفِينِي قَالَ: لا جَرَمَ وَالله لَا تَكْفِينِي قَالَ: لا جَرَمَ وَالله لَا أَفْعَلُ.

• حسن بطرقه.

٨٧٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ تَبِعَ

رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ، حَتَّى هَرْوَلَ فِي أَثَرِهِ، حَتَّى أَخَذَ ثَوْبَهُ، فَقَالَ: (ارْفَعْ إِزَارَكَ). قَالَ: فَكَشَفَ الرَّجُلُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي إِزَارَكَ). قَالَ: فَكَشَفَ الرَّجُلُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَ

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فِي النَّارِ). عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (مَا أَسْفَلَ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ).

• إسناده صحيح.

مَا تَحْتَ (مَا تَحْتَ اللهِ عَلْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (مَا تَحْتَ الْكَعْبِ مِنَ الإِزَارِ فِي النَّارِ).

• صحيح لغيره.

٥٨٧٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ يُرَى عَضَلَةُ سَاقِهِ مِنْ تَحْبِ إِزَارِهِ إِذَا اتَّزَرَ.

• إسناده ضعيف.

• إسناده ضعيف.

٥٨٨١ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ، أَخَذَ

بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سَهْلٍ وَهُوَ يَقُولُ: (يَا سُفْيَانُ بْنَ أَبِي سَهْلٍ، لَا تُسْبِلْ إِزَارَكَ، فَإِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ). [١٨١٥٦]

\* إسناده ضعيف. (جه)

# إسناده ضعيف. (د)

### ٤ \_ باب: أحب الثياب الحبرة

رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةُ.

### ه ـ باب: تحريم لبس الحرير على الرجال

٥٨٨٤ - [ق] عَنْ عَبْد الله بْن الزُّبَيْرِ، قَالَ: لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يُحَدِّثُ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ لَبَسِ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ).

٨٨١٥م \_ (١) فقال له رجل. كذا عند أبي داود.

وقَالَ عَبْدُ الله بْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ عِنْدِهِ: وَمَنْ لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ، لَمْ يَدُخُلِ الْجَنَّةَ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [فاطر: ٣٣]. [٢٥١]

مَهُ مَ عُتْبَةً بْنِ فَرْقَدٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمْمَانَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةً بْنِ فَرْقَدٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ إِلَيْهِ عُمَرُ بِأَشْيَاءَ يُحَدِّثُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَكَانَ فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: (لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فِي الرَّنْيَا إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فِي الآخِرةِ مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا هَكَذَا) وَقَالَ: بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، قَالَ الآخِرةِ مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا هَكَذَا) وَقَالَ: بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَرَأَيْتُ أَنْهُا أَزْرَارُ الطَّيَالِسَةِ حِينَ رَأَيْنَا الطَّيَالِسَةَ. [٢٤٣]

□ وفي رواية قال: اتَّزِرُوا وَارْتَدُوا وَانْتَعِلُوا وَأَلْقُوا الْخِفَافَ وَالسَّرَاوِيلاتِ، وَأَلْقُوا الرُّكُب، وَانْزُوا نَزْواً، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَعَدِّيَّةِ، وَارْمُوا الأَّغْرَاضَ، وَذَرُوا التَّنَعُّمَ، وَزِيَّ الْعَجَمِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْحَرِيرَ، فَإِنَّ وَسُولَ الله عَلَيْهُ وَقَالَ: (لَا تَلْبَسُوا مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ مَكَذَا)، وَأَشَارَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ بِإِصْبَعَيْهِ.

مه م الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ فَرُّوجُ مِنْ حَرِيرٍ - وَهُوَ الْقَبَاءُ - فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ الْمَغْرِبَ وَعَلَيْهِ فَرُّوجُ مِنْ حَرِيرٍ - وَهُوَ الْقَبَاءُ - فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ نَزْعَهُ نَزْعاً عَنيفاً، وَقَالَ: (إِنَّ هَذَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ). [١٧٢٩٣]

مه م الله عَلَيْ مُمَرَ الله عَلَيْ الْنَ عُمَرَ الله عَلَيْ الْخَطَّابِ رَأَى عُطَارِداً يَبِيعُ حُلَّةً مِنْ دِيبَاجٍ، فَأَتَى رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي يَبِيعُ حُلَّةً مِنْ دِيبَاجٍ، فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِلْوُفُودِ وَلِلْعِيدِ رَأَيْتُ عُطَارِداً يَبِيعُ حُلَّةً مِنْ دِيبَاجٍ، فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِلْوُفُودِ وَلِلْعِيدِ وَلَيْعِيدِ وَلِلْعِيدِ وَلَيْعِيدِ وَلِلْعُيدِ وَلِلْعُيدِ وَلِلْعُيدِ وَلِلْعُيدِ وَلِلْعُيدِ وَلِلْعُيدِ وَلِلْعُيدِ وَلِلْعِيدِ وَلِلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى ا

إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِحُلَّةٍ، وَقَالَ لِعَلِيِّ: شَقِّقْهَا بَيْنَ النِّسَاءِ خُمُراً.

وَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِحُلَّةٍ؟ فَقَالَ: (إِنِّي لَمْ أُرْسِلْهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ لِتَبِيعَهَا).

فَأَمَّا أُسَامَةُ فَلَبِسَهَا، فَرَاحَ فِيهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ الطَّرْفَ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله؛ إلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى أُسَامَةُ يُحَدَّدُ إِلَيْهِ الطَّرْفَ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله؛ كَسَوْتَنِيهَا؟ قَالَ: (شَقِّقُهَا بَيْنَ النِّسَاءِ خُمُراً) أَوْ كَالَّذِي قَالَ رَسُولُ الله ﷺ.

مَهُ مَ الْخُوبُ الْمُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ ـ فِيمَا يَحْسِبُ حَرْبٌ ـ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ، فَقَالَ: سَلْ عَنْهُ عَائِشَةَ، فَسَأَلَ عَائِشَةَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَائِشَةَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَائِشَةَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلا خَلاقَ حَفْصٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ).

٩٨٨٥ - [م] عَنْ عَبْد الله، مَوْلَى أَسْمَاءَ، قَالَ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ وَلِي أَسْمَاءُ وَلِي أَسْمَاءُ وَلِي أَسْمَاءُ وَلِي الشَّوْبِ، إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلاثَةً: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الأُرْجُوَانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ، فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صَوْمِ رَجَبٍ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الأَبَدَ؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، وَلِي يَصُومُ الأَبَدَ؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ وَ الْأَبْدَ؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ وَ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الآخِرَةِ).

□ وفي رواية قال: أَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةً طَيَالِسَةً، عَلَيْهَا لَبِنَةُ شَبْرٍ مِنْ دِيبَاجِ كِسْرَوَانِيِّ، وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ بِهِ، قَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ

رَسُولِ الله ﷺ كَانَ يَلْبَسُهَا، كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةُ، فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةُ، قَبَضْتُهَا إِلَيَّ، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ مِنَّا، يَسْتَشْفِي بِهَا. [٢٦٩٤٢]

• ٥٨٩٠ - [م] عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَلَى الله عَلَيْهُ فَقَالَ: بَعَثَتَ إِلَى عُمَرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ، قَالَ: فَلَقِيَ عُمَرُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ فَقَالَ: بَعَثْتَ إِلَى عُمَرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ، وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ، قَالَ: (إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَسْتَنْفِعَ بِهَا). [١٢٤٤١]

آماء مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَنْزِعَهُ، وَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَنْزِعَهُ، وَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلً: قَدْ أَوْشَكْتَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ: (نَهَانِي عَنْهُ الْخَطَّابِ فَقِيلً: قَدْ أَوْشَكْتَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ: (نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ عَلِي فَهَا لَى: يَا رَسُولَ الله، كَرِهْتَ أَمْراً وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي ؟ فَقَالَ: (لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُهُ تَبِيعُهُ)، فَبَاعَهُ وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي ؟ فَقَالَ: (لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُهُ تَبِيعُهُ)، فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ.

وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ أَهْدَى إِلَيْهِ رَاهِبٌ مِنَ الشَّامِ جُبَّةً مِنْ سُنْدُسٍ، فَلَبِسَهَا النَّبِيُ عَلَيْه، ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ فَوَضَعَهَا، وَأُخْبِرَ بِوَفْدٍ يَأْتِيهِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَلْبَسَ الْجُبَّةَ لِقُدُومِ الْوَفْدِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (لَا يَصْلُحُ لَنَا لِبَاسُهَا فِي الدُّنْيَا، وَيَصْلُحُ لَنَا لِبَاسُهَا فِي النَّبِيُ عَلَيْهُ: (لَا يَصْلُحُ لَنَا لِبَاسُهَا فِي الدُّنْيَا، وَيَصْلُحُ لَنَا لِبَاسُهَا فِي اللَّنْبِيُ عَلَيْهُ: (لَا يَصْلُحُ لَنَا لِبَاسُهَا فِي الدُّنْيَا، وَيَصْلُحُ لَنَا لِبَاسُهَا فِي الاَّنْبِيُ عَلَيْهُ إِلَى النَّبِيُ عَلَيْهِ: (لَا يَعْلَمُ مُولُ) فَقَالَ: أَتَكْرَهُهَا وَآخُذُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (إِنِّي لَمْ آمُرُكَ أَنْ تَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ تُرْسِلُ بِهَا إِلَى أَرْضِ فَارِسَ، فَتُصِيبُ (إِنِّي لَمْ آمُرُكَ أَنْ تَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ تُرْسِلُ بِهَا إِلَى أَرْضِ فَارِسَ، فَتُصِيبُ إِنِّي لَمْ آمُرُكَ أَنْ تَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ تُرْسِلُ بِهَا النَّبِيُ عَلَى النَّجَاشِيِّ، وَكَانَ قَدْ إِنَى النَّجَاشِيِّ، وَكَانَ قَدْ إلَى مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ.

٥٨٩٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ

الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ<sup>(۱)</sup> مِنْ قَزِّ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا السَّدَى وَالْعَلَمُ فَلا نَرَى بِهِ بَأْساً.

\* حدیث صحیح. (د).

□ وزاد في رواية: وَإِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُشْرَبَ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ.

وَصَاحِبٌ لِي يُسَمَّى أَبَا عَامِرٍ - رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ - لِيُصَلِّي بِإِيلِيَاءَ وَكَانَ وَصَاحِبٌ لِي يُسَمَّى أَبَا عَامِرٍ - رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ - لِيُصَلِّي بِإِيلِيَاءَ وَكَانَ وَصَاحِبٌ لِي يُسَمَّى أَبَا عَامِرٍ - رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ - لِيُصَلِّي بِإِيلِيَاءَ وَكَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ. قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ: فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَجَلَسْتُ إِلَى الْحُصَيْنِ: فَسَأَلَنِي: هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ؟ فَقُلْتُ: لَا. فَقَالَ: بَعْنِهِ ، فَسَأَلَنِي: هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ؟ فَقُلْتُ: لَا. فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ عَشْرَةٍ: عَنِ الْوَشْرِ (١)، وَالْوَشْمِ، وَالنَّتْفِ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَوْأَةِ وَلَا اللهُ عَيْرِ شِعَادٍ، وَمُكَامَعَةِ الْمَوْأَةِ الْمَوْأَةِ بِغَيْرِ شِعَادٍ، وَمُكَامَعَةِ الْمَوْأَةِ الْمَوْأَةَ بِغَيْرِ شِعَادٍ، وَمُكَامَعَةِ الْمَوْأَةِ اللهَ عَلْمَ مَنْكِبَيْهِ مِثْلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيراً مِثْلَ الأَعْلَمِ، وَعَنِ النَّهُبَى، وَرُكُوبِ النَّهُمَورِ، وَلَبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ.

\* صحيح لغيره. (د ن جه مي)

٨٩٤ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ).

• صحيح وإسناده ضعيف.

٥٨٩٢ ـ (١) (المصمت): هو الذي يكون جميعه من الحرير لا قطن فيه.

٥٨٩٣ ـ (١) (الوشر): معالجة الأسنان بما يحددها ويرقق أطرافها.

<sup>(</sup>٢) (المكامعة): المضاجعة.

٥٩٥ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ مِيثَرَةِ الأُرْجُوانِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا أَرْكَبُهَا، وَلَا أَلْبَسُ قَمِيصاً مَكْفُوفاً بِحَرِيرٍ، وَلَا أَلْبَسُ الْقَسِّيَّ)(١٤ ).

• حسن لغيره.

مُعْدِ الله بُنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي، فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي، فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي، فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ).

• إسناده صحيح.

□ وزاد في رواية: (مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ،
 حَرَّمَ الله عَلَيْهِ شُرْبَهَا فِي الْجَنَّةِ).

٨٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ عُطَارِداً التَّمِيمِيَّ كَانَ يُقِيمُ حُلَّةَ حَرِيرٍ، فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا، إِذَا جَاءَكَ وُفُودُ النَّاسِ، فَقَالَ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ).
 [٨٤٤٤]

□ وفي رواية: (إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا يَرْجُو أَنْ يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ).

قَالَ الْحَسَنُ: فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَبْلُغُهُمْ هَذَا عَنْ نَبِيِّهِمْ؟ فَيَجْعَلُونَ حَرِيراً فِي ثِيَابِهِمْ وَفِي بُيُوتِهِمْ.

• صحيح لغيره.

٥٩٩٥ ـ (١) (ميثرة الأرجوان): وطاء صغير أحمر يجعل على سرج الفرس، و(القسى): ثياب فيها حرير.

مُعَاوِيَةُ، بِحِمْصَ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَرَّمَ سَبْعَةَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ: خَطَبَ النَّاسَ مُعَاوِيَةُ، بِحِمْصَ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَرَّمَ سَبْعَةَ أَشْيَاءَ، وَإِنِّي أُبْلِغُكُمْ ذَلِكَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْهُ، مِنْهُنَّ: النَّوْحُ، وَالشِّعْرُ، وَالتَّصَاوِيرُ، وَالتَّبُرُّجُ، وَجُلُودُ السِّبَاعِ، وَالذَّهَبُ، وَالْحَرِيرُ. [١٦٩٣٥]

• صحيح لغيره.

مُحُلَّدٍ، وَهُو قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ، وَهُو يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَمَا لَكُمْ فِي الْعَصَبِ وَالْكَتَّانِ مَا يَكْفِيكُمْ عَنِ الْحَرِيرِ، وَهَذَا النَّاسُ، أَمَا لَكُمْ فِي الْعَصَبِ وَالْكَتَّانِ مَا يَكْفِيكُمْ عَنِ الْحَرِيرِ، وَهَذَا رَجُلٌ فِيكُمْ يُخْبِرُكُمْ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ، قُمْ يَا عُقْبَةُ. فَقَامَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِي يَقُولُ: (مَنْ كَذِبَ عَلَي مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

وَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، حُرِمَهُ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآَنْيَا، حُرِمَهُ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ).

• إسناده صحيح.

الْحَنْتَم، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالتَّخَتُّم بِالذَّهَبِ. وَالتَّخَتُّم بِالذَّهَبِ. وَالتَّخَتُّم بِالذَّهَبِ.

• حديث صحيح وإسناده ضعيف.

١٩٠٥ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ
 كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ حَرِيراً وَلَا ذَهَباً).

• إسناده صحيح رجاله ثقات.

٩٠٢ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ فَأَلْقَى لَهُ

وَسَادَةً فَظَنَّ أَبُو أُمَامَةً أَنَّهَا حَرِيرٌ فَتَنَحَّى يَمْشِي الْقَهْقَرَى حَتَّى بَلَغَ آخِرَ السِّمَاطِ، وَخَالِدٌ يُكَلِّمُ رَجُلاً، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي أُمَامَةَ فَقَالَ لَهُ: يَا أَخِي مَا ظَنَنْتَ؟ أَظَنَنْتَ أَنَّهَا حَرِيرٌ؟ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يَسْتَمْتِعُ بِالْحَرِيرِ مَنْ يَرْجُو أَيَّامَ اللهِ) فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ: يَا أَبَا أُمَامَةَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ غُفْراً أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فَقُومٍ مَا كَذَبُونَا وَلَا كُذِّبْنَا. [٢٢٣٠٢]

• المرفوع منه صحيح لغيره.

٩٠٣ - عَنْ حَفْصَةَ: أَنَّ عُطَارِدَ بْنَ حَاجِبٍ، قَدِمَ مَعَهُ بِثَوْبِ
 دِيبَاجٍ كَسَاهُ إِيَّاهُ كِسْرَى، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله لَوْ اشْتَرَيْتَهُ، فَقَالَ:
 (إِنَّمَا يَلْبَسُهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ).

• حديث صحيح.

عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ أُمِّ حَرَامِ الأَنْصَارِيَّ وَقَدْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْقِبْلَتَيْنِ، وَعَلَيْهِ ثَوْبُ خَرِّ أَغْبَرُ وَأَشَارَ إِبْرَاهِيمُ بِيَدِهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ، فَظَنَّ كَثِيرٌ أَنَّهُ رَدَاءٌ.

• حديث حسن وإسناده ضعيف.

•••• عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ الله ﷺ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَقَرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَكَسَانِي حُلَّةً مِنْ سِيرَاءَ فَحَرَجْتُ فِيهَا، فَقَالَ: (يَا عَلِيُّ، إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا) قَالَ: فَرَجَعْتُ بِهَا إِلَى فَاطِمَةَ فَأَعْطَيْتُهَا نَاحِيَتَهَا، فَأَخَذَتْ بِهَا لِتَطْوِيهَا مَعِي، فَشَقَّقْتُهَا بِثِنْتَيْنِ، قَالَ: فَوَبَتَهَا، فَقُلْتُ لَهَا: فَقُلْتُ لَهَا: فَقَالَ: تَرِبَتْ يَدَاكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، مَاذَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: فَقَالَتْ لَهَا:

نَهَانِي رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لُبْسِهَا، فَالْبَسِي وَاكْسِي نِسَاءَكِ. [٧١٠]

• إسناده حسن.

مِنَ الشَّيَابِ فَيَنْزِعُهُ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتْبَعُ الْحَرِيرَ مِنَ الثَّيَابِ فَيَنْزِعُهُ.

• إسناده محتمل للتحسين.

٧٩٠٧ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ تَحَلَّى أَوْ حُلِّيَ بِخَر بَصِيصَةٍ (١) مِنْ ذَهَبٍ، كُوِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [١٧٩٩٧]
 • اسناده ضعف.

مُ ٩٠٨ - عَنْ سُلَيْمَان التَّيْمِيّ، قَالَ: حَدَّثَ الْحَسَنُ، بِحَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ فِي الدِّيبَاجِ، قَالَ: فَقَالَ الْحَسَنُ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانَ النَّهْ لِيَنَّهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَبِنَتُهَا دِيبَاجٌ، وَالله وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَبِنَتُهَا دِيبَاجٌ، وَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله وَ الله وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَبِنَتُهَا دِيبَاجٌ، وَالله وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَبِنَتُهَا دِيبَاجٌ، وَالله وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَبِنَتُهَا دِيبَاجٌ، وَالله وَلِيْهِ وَالله وَلَهُ وَلَا وَلَا وَالله وَلِيْ الله وَلِهُ وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَلمُوالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل

• إسناده ضعيف.

وَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ حَرِيرٍ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: (مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ حَرِيرٍ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: (مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ حَرِيرٍ فِي اللَّانْيَا أَلْبَسَهُ الله تَعَالَى ثَوْبَ مَذَلَّةٍ، أَوْ ثَوْباً مِنْ نَارٍ).

• إسناده ضعيف.

\* إسناده ضعيف. (جه)

٩٠٠٧ ـ (١) المراد بها الشيء القِليل.

## ٦ \_ باب: لبس الحرير لمرض الحكة وللقتال

النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ مِن حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

□ وفي رواية: أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ الْقَمْلَ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ، فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصاً مِنْ حَرِيرٍ.

مِنْ دِيبَاجٍ، كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، يُقَاتِلُ فِيهِمَا. [٢٦٩٧٥]

• إسناده ضعيف.

### ٧ ـ باب: الحرير والذهب للنساء

مَاهُ عَلَيٌ بْن أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ الله ﷺ أَخَذَ حَرِيراً فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ هَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي).

\* صحيح لشواهده. (د ن جه)

١٩٥٠ عن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا). [١٩٥٠٣]
 \* صحيح بشواهده. (ت ن)

و و و و و بَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، أَهْدَاهَا لَهُ، فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصُّ حَبَشِيُّ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِعُودٍ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ مُعْرِضاً عَنْهُ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ بِنْتَ فَأَخَذَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِعُودٍ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ مُعْرِضاً عَنْهُ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ بِنْتَ

أَبِي الْعَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ، فَقَالَ: (تَحَلَّيْ بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ). [٢٤٨٨٠]

\* إسناده حسن. (د جه)

مُ وَمَنْ أَحِبَ أَنْ يَكُوْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقاً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقاً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ بِسِوَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ بِسِوَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ مَنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ، الْعَبُوا بِهَا لَعِبًا، الْعَبُوا بِهَا لَعِبًا).

« رجاله ثقات. (د)

وَحَرِيرَهَا، فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا). وَيَقُولُ: (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَالْحَرِيرِ، وَيَقُولُ: (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَكَرِيرَهَا، فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا).

\* حدیث صحیح. (ن)

عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَفِي يَدِهَا خَوَاتِيمُ مِنْ ذَهَبٍ، يُقَالُ لَهَا الْفَتَخُ، عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَفِي يَدِهَا خَوَاتِيمُ مِنْ ذَهَبٍ، يُقَالُ لَهَا الْفَتَخُ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَقْرَعُ يَدَهَا بِعُصَيَّةٍ مَعَهُ يَقُولُ لَهَا: (أَيسُرُّكِ أَنْ فَجَعَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَقْرَعُ يَدَهَا بِعُصَيَّةٍ مَعَهُ يَقُولُ لَهَا: (أَيسُرُّكِ أَنْ يَجْعَلَ الله فِي يَدِكِ خَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ؟) فَأَتَتْ فَاطِمَةَ فَشَكَتْ إِلَيْهَا مَا صَنَعَ بِجُعَلَ الله فِي يَدِكِ خَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ؟) فَأَتَتْ فَاطِمَةَ فَشَكَتْ إلَيْهَا مَا صَنَعَ بِهَا رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ: وَانْطَلَقْتُ أَنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَامَ خَلْفَ الْبَابِ قَالَ: فَقَالَتْ لَهَا فَاطِمَةُ الْبَابِ وَكَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ قَامَ خَلْفَ الْبَابِ قَالَ: فَقَالَتْ لَهَا فَاطِمَةُ النَّابِ وَلَى هَذِهِ السِّلْسِلَةِ الَّتِي أَهْدَاهَا إِلَيَّ أَبُو حَسَنٍ. قَالَ: وَفِي يَدِهَا النَّاسُ فَاطِمَةُ بِالْعَدُلِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَفِي يَدِكِ سِلْسِلَةٌ مِنْ ذَهِبٍ، فَدَحَلَ النَّبِيُ عَيْقِ فَقَالَ: (يَا فَاطِمَةُ بِالْعَدُلِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَفِي يَدِكِ سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ؟) ثُمَّ عَذَمَهَا عَذْمًا عَذُما

٩١٧ - (١) الذي عند النسائي: يمنع أهله:

شَدِيداً، ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ، فَأَمَرَتْ بِالسِّلْسِلَةِ فَبِيعَتْ فَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا عَبْداً فَأَعْتَقَتْهُ، فَلَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُ ﷺ كَبَّرَ وَقَالَ: (الْحَمْدُ لله الَّذِي نَجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ).

\* رجاله ثقات. (ن)

مِنْ قُرَيْشٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى ابْنِ مُسْلِم، سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بِمِنَى عَلَيْهَا دِرْعُ حَرِيرٍ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ دِرْعُ حَرِيرٍ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْهُ.

### • صحيح لغيره.

رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَتَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهَا رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَتَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهَا حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَتَهُ سِوَاراً مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهَا سِوَاراً مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنِ الْفِضَّةُ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِباً).

• إسناده ضعيف.

٧ ٩٩ - عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ فِيهِ جَفَاءٌ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَكُلتْنَا الضَّبُعُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (غَيْرُ ذَلِكَ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ، حِينَ تُصَبُّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبَّا، فَيَا لَيْتَ أُعْيِرُ ذَلِكَ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ، حِينَ تُصَبُّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبَّا، فَيَا لَيْتَ أُمَّتِي لَا يَتَحَلَّوْنَ الذَّهَبَ).

• إسناده ضعيف.

٥٩٢٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ الله عَيْكِ عَنْ لُبْسِ

٩٩١٩ \_ سقط هذا الرقم سهواً، ولا حديث تحته.

الذَّهَبِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، أَلَا نَرْبِطُ الْمَسَكَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَهَبٍ؟ قَالَ: (أَفَلَا تَرْبِطُونَهُ بِالْفِضَّةِ، ثُمَّ تَلْطَحُونَهُ بِزَعْفَرَانَ، فَيَكُونَ مِثْلَ الذَّهَبِ).

• إسناده ضعيف.

عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ أُمِّ سَلَمَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ. [٢٤٠٤٨]

□ وفي رواية: أَنَّهَا جَعَلَتْ شَعَائِرَ مِنْ ذَهَبٍ فِي رَقَبَتِهَا، فَدَخَلَ النَّبِيُ عَيْدٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، فَقُلْتُ: أَلَا تَنْظُرُ إِلَى زِينَتِهَا؟ فَقَالَ: (عَنْ إِلنَّهِ عَلْهُ وَاللَّهُ قَالَ: (مَا ضَرَّ إِحْدَاكُنَّ لَوْ جَعَلَتْ خُرْصاً مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ جَعَلَتُهُ بِزَعْفَرَانٍ).

□ وفي رواية: فَقَالَ: (مَا يُؤَمِّنُكِ أَنْ يُقَلِّدَكِ الله مَكَانَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَعَرَاتٍ مِنْ نَارٍ). قَالَتْ: فَنَزَعْتُهَا. [٢٦٧٣٥]

• إسناده ضعيف.

مهره عن الْحَكَم بْن جَحْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنْنِي أُمُّ الْكِرَامِ أَنَّهَا حَجَّتْ قَالَتْ: فَلَقِيتُ امْرَأَةً بِمَكَّةَ، كَثِيرَةَ الْحَشَمِ، لَيْسَ عَلَيْهِنَّ حُلِيٌّ إِلَّا الْفِضَّةُ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا لِي لَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَشَمِكِ حُلِيّاً إِلَّا الْفِضَّةَ؛ قَالَتْ: كَانَ جَدِّي عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ وَأَنَا مَعَهُ عَلَيَّ قُرْطَانِ مِنْ الْفِضَّةَ؟ قَالَتْ: كَانَ جَدِّي عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ وَأَنَا مَعَهُ عَلَيَّ قُرْطَانِ مِنْ الْفِضَّةَ؟ فَالَتْ رَسُولُ الله ﷺ: (شِهَابَانِ مِنْ نَارٍ)، فَنَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيْسَ لَيْسَ لَيْسَ لَيْسَ لَيْسَ لَيْسَ لَيْسَ لَيْسَ لَكُلِيّاً إِلَّا الْفِضَّةَ.

• إسناده ضعيف.

الله ﷺ وَعَلَى سَوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَبَصُرَ بِبَصِيصِهِمَا فَقَالَ: (أَلْقِي الله ﷺ الله عَلَي سَوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَبَصُرَ بِبَصِيصِهِمَا فَقَالَ: (أَلْقِي

السِّوَارَيْنِ يَا أَسْمَاءُ أَمَا تَخَافِينَ أَنْ يُسَوِّرَكِ الله بِأَسَاوِرَ مِنْ نَارٍ) قَالَتْ: فَأَلْقَيْتُهُمَا فَمَا أَدْرِي مَنْ أَخَذَهُمَا.

• إسناده ضعيف.

وَ وَ وَ اللّٰهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (لَا يَصْلُحُ مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا خَرْبَصِيصَةُ).

• إسناده ضعيف.

وَفِي النِّسَاءِ خَالَةٌ لَهَا عَلَيْهَا قُلْبَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَخَوَاتِيمُ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ الله عَلَيْهَا قُلْبَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَخَوَاتِيمُ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلَيْهَا قُلْبَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَخَوَاتِيمُ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلَيْهَا قُلْبَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَخَوَاتِيمُ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلَيْهَا قُلْبَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَخَوَاتِيمُ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلَيْهَا قُلْبَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَخَوَاتِيمُ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلَيْهَا قُلْبَانِ مِنْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ لَهَا رَسُولُ الله عَلَيْهَا قُلْبَانِ مَنْ فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِالله يَا نَبِيَ الله، قَالَتْ: عَمْرِ جَهَنَّمَ سِوَارَيْنِ وَخَوَاتِيمَ؟) فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِالله يَا نَبِيَّ الله، قَالَتْ: قَلْرَحْتُهُ.

فَحَدَّثَيْنِي أَسْمَاءُ، وَالله يَا بُنَيَّ لَقَدْ طَرَحَتْهُ فَمَا أَدْرِي مَنْ لَقَطَهُ مِنْ مَكَانِهِ، وَلا الْتَفَتَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَيْهِ.

قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله إِنَّ إِحْدَاهُنَّ تَصْلَفُ عِنْدَ زَوْجِهَا، إِذَا لَمْ تُمَلَّحْ لَهُ أَوْ تَحَلَّى لَهُ قَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: (مَا عَلَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ إِذَا لَمْ تُمَلَّحْ لَهُ أَوْ تَحَلَّى لَهُ قَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: (مَا عَلَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ اللهَ تَتَّخِذَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَتُدْرِجَهُ بَيْنَ أَنَامِلِهَا تَتَّخِذَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَتُدْرِجَهُ بَيْنَ أَنَامِلِهَا بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَإِذَا هُوَ كَالذَّهَبِ يَبْرُقُ).

• إسناده ضعيف.

٩٢٩ \_ عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ، قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله عَيْكِيْ فَقَالَ:

(يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ؟ أَمَا إِنَّهُ مَا مِنْكُنَّ مِنَ الْفِضَةِ الْمَرَأَةِ تَلْبَسُ ذَهَباً تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [٢٣٣٨٠]

\* إسناده ضعيف. (د ن مي)

\* إسناده ضعيف. (د ن)

وَ وَ وَ اللّٰهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ؟) قَالَ: (طَوْقٌ مِنْ نَارٍ)، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، (سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ؟) قَالَ: (سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ)، قَالَ: وَكَانَ عَلَيْهَا قَالَتْ: قُرْطَانِ مِنْ نَارٍ)، قَالَ: وَكَانَ عَلَيْهَا قَالَتْ: قُرْطَانِ مِنْ نَارٍ)، قَالَ: وَكَانَ عَلَيْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ إِحْدَانَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَمَتْ بِهِمَا، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ إِحْدَانَا إِذَا لَمْ تَزَيَّنُ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ، قَالَ: (مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ تَصْنَعُ إِذَا لَمْ تَزَيَّنُ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ، قَالَ: (مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ تَصْنَعُ وَرُطَيْنِ مِنْ فَضَةٍ، ثُمَّ تُصَفِّرُهُمَا بِالزَّعْفَرَانِ).

\* إسناده ضعيف. (ن)

#### ٨ ـ باب: لبس المعصفر

وَعَلَيَّ ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ: (أَلْقِهَا فَإِنَّهَا ثِيَابُ الْكُفَّارِ). (آنِي رَسُولُ الله ﷺ وَعَلَيَّ ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ: (أَلْقِهَا فَإِنَّهَا ثِيَابُ الْكُفَّارِ).

معه - [م] عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ.

وزاد في رواية: (وَلَا تُصَلِّ وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعْرَكَ، فَإِنَّهُ كِفْلُ الشَّيْطَانِ، وَلَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَلَا تَعْبَثْ بِالْحَصَى، وَلَا تَفْتَرِشْ فِرَاعَيْكَ، وَلا تَفْتَحْ عَلَى الإِمَام)(١).

وَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ تَنِيَّةِ أَذَا خِرَ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ رَسُولُ الله عَلَيْ ، فَإِذَا عَمُوهِ بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيَّ رَسُولَ الله عَلَيْ مَضَرَّجَةٌ بِعُصْفُو، فَقَالَ: (مَا هَذِهِ؟) فَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ مَضَرَّجَةٌ بِعُصْفُو، فَقَالَ: (مَا هَذِهِ؟) فَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَدْ كَرِهَهَا، فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورَهُمْ، فَلَفَفْتُهَا، ثُمَّ أَلْقَيْتُهَا فَيْدُهُ وَيَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورَهُمْ فَأَلْقَيْتُهَا فَيْتُهَا وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورَهُمْ فَأَلْقَيْتُهَا فَيْدُ عَرَفْتُ مَا كَرِهْتَ مِنْهَا، فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورَهُمْ فَأَلْقَيْتُهَا فَيْتُهَا فَيْتُ مَا كَرِهْتَ مِنْهَا، فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورَهُمْ فَأَلْقَيْتُهَا فَيْتُهَا فَيْتُهَا فَيْتُهَا فَيْتُهَا لَانَّيْ عَيْقَ : (فَهَلَّا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ).

\* إسناده حسن. (د جه)

٥٩٣٥ \_ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْمِيثَرَةِ، وَالْقَسِّيَّةِ، وَحَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَالْمُفْدَمِ.

قَالَ يَزِيدُ: وَالْمِيشَرَةُ: جُلُودُ السِّبَاعِ.

وَالْقَسِّيَّةُ: ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ مِنْ إِبْرَيْسَمِ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ.

[000]

وَالْمُفْدَمُ: الْمُشَبَّعُ بِالْعُصْفُرِ.

\* صحيح لغيره إسناده ضعيف. (جه)

٥٩٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَاحَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ حَاجًا، وَدَخَلَتْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ امْرَأَتُهُ، فَبَاتَ مَعَهَا حَتَّى

٩٩٣٣ \_ (١) هذه الرواية ليست في مسلم.

أَصْبَحَ، ثُمَّ غَدَا عَلَيْهِ رَدْعُ الطِّيبِ، وَمِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ مُفَدَّمَةٌ، فَأَدْرَكَ النَّاسَ بِمَلَلٍ قَبْلَ أَنْ يَرُوحُوا، فَلَمَّا رَآهُ عُثْمَانُ انْتَهَرَ وَأَقَف، وَقَالَ: النَّاسَ بِمَلَلٍ قَبْلَ أَنْ يَرُوحُوا، فَلَمَّا رَآهُ عُثْمَانُ انْتَهَرَ وَأَقَف، وَقَالَ: أَبِي أَتِلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ، وَقَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله عَلَيْ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ لَمْ يَنْهَهُ وَلا إِيَّاكَ، إِنَّمَا نَهَانِي. [٥١٧]

• إسناده ضعيف.

مُ النّبِيّ عَلَيْهِ حُلّتَانِ مِنْ مَعْلَبَةَ: أَنّهُ أَتَى النّبِيّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ حُلّتَانِ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: (يَا ضَمْرَةُ، أَتَرَى ثَوْبَيْكَ هَذَيْنِ مُدْخِلَيْكَ الْجَنّة؟) خُلَلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: لَيَا رَسُولَ الله، لَا أَقْعُدُ حَتَّى أَنْزَعَهُمَا عَنِي، فَقَالَ: لَئِنْ اسْتَغْفَرْتَ لِي يَا رَسُولَ الله، لَا أَقْعُدُ حَتَّى أَنْزَعَهُمَا عَنِي، فَقَالَ: لَئِنْ اسْتَغْفَرْتَ لِي يَا رَسُولَ الله، لَا أَقْعُدُ حَتَّى أَنْزَعَهُمَا عَنِي، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهِ: (اللّهُمَّ اغْفِرْ لِضَمْرَةَ بْنِ ثَعْلَبَةً) فَانْطَلَقَ سَرِيعاً حَتَّى نَزْعَهُمَا عَنْهُ.

• إسناده ضعيف.

### ٩ ـ باب: نهي الرجل عن التزعفر

مُ الله عَلَىٰ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَهَى نَبِيُّ الله عَلَىٰ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَهَى نَبِيُّ الله عَلَىٰ أَنْ
 الرَّجُلُ (۱) .

## ١٠ ـ باب: لبس الأصفر للنساء

9٣٩ - [خ] عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ أُتِي بِكِسْوَةٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: (مَنْ تَرَوْنَ أَحَقَّ بِهَا الله عَلَيْ أُتِي بِكِسْوَةٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: (مَنْ تَرَوْنَ أَحَقَّ بِهَا، فَأَلْبَسَهَا بِهَذِهِ؟) فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: (ائتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ) فَأْتِي بِهَا، فَأَلْبَسَهَا إِيَّاهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا مَرَّتَيْنِ: (أَبْلِي وَأَخْلِقِي) وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ فِي إِيَّاهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا مَرَّتَيْنِ: (أَبْلِي وَأَخْلِقِي) وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ فِي

٥٩٣٨ ـ (١) (أن يتزعفر): أن يستعمل الزغفران في بدنه، وقيل: أن يصبغ به ثوبه.

الْخَمِيصَةِ أَحْمَرَ، أَوْ أَصْفَرَ، وَيَقُولُ: (سَنَاهْ سَنَاهْ يَا أُمَّ خَالِدٍ) وَسَنَاهْ فِي كَلَامِ الْخَبَشِ: الْحَسَنُ.

## ١١ ـ باب: النهي عن اشتمال الصماء

• 94. - [خ] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: أَمَّا الْبَيْعَتَانِ: الْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ، وَاللَّبْسَتَانِ: الْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ، وَاللَّبْسَتَانِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالاَحْتِبَاءُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ وَاللَّبْسَتَانِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالاَحْتِبَاءُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

وفي رواية: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، أَمَّا اللَّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ، وَيَتَّزِرَ بِشِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَالأُخْرَى أَنْ يَحْتَبِيَ فِي الثَّوْبِ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَيُفْضِيَ بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ. وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَيُفْضِيَ بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ. وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَدْتَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَلْبَسَهُ، وَلَا يُقَلِّبُهُ إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَلْبَسَهُ، وَلَا يُقلِّبُهُ إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ.

ا ٩٤١ - [خ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لِبُسَتَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ لَبْسَتَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَرْتَدِيَ فِي ثَوْبٍ يَرْفَعُ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ، فَاللَّمْسُ، وَالإِلْقَاءُ.

معن جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، أَوْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، أَوْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ \_ (مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، أَوْ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ \_ (مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِي أَعْلِ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِي

فِي خُفِّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَنْتَحِفُ الصَّمَّاء).

□ وفي رواية: نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

### ١٢ ـ باب: النهي عن التعري

الْعَبَّاسُ، وَالنَّبِيُّ عَيْثُ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ عَيْثُ كَانَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ عَيْثُ كَانَ الْعَبَّاسُ، وَالنَّبِيُّ عَيْثُ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ عَيْثُ الْرُضِ، إِزَارِكَ \_ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ \_ عَلَى رَقَبَتِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ، إِزَارِي) فَقَامَ فَشَدَّهُ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَامَ فَقَالَ: (إِزَارِي، إِزَارِي) فَقَامَ فَشَدَّهُ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَامَ فَقَالَ: (إِزَارِي، إِزَارِي) فَقَامَ فَشَدَّهُ عَلَيْهِ.

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّ الله حَيِيٌّ الله عَلَيْ إِنَّ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَا الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى ا

\* إسناده حسن. (د ن)

وَصَاحِبٌ لَهُ بِأَيْمَنَ وَفِتيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ حَلُّوا أُزْرَهُمْ، فَجَعَلُوهَا مَخَارِيقَ وَصَاحِبٌ لَهُ بِأَيْمَنَ وَفِتيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ حَلُّوا أُزْرَهُمْ، فَجَعَلُوهَا مَخَارِيقَ يَجْتَلِدُونَ بِهَا، وَهُمْ عُرَاةٌ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا مَرَرْنَا بِهِمْ قَالُوا: إِنَّ هَوُلَاءِ قِسِّيسُونَ فَدَعُوهُمْ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا هَوُلَاءِ قِسِّيسُونَ فَدَعُوهُمْ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَبْصَرُوهُ تَبَدَّدُوا، فَرَجَعَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مُغْضَباً، حَتَّى دَحَلَ وَكُنْتُ أَنَا وَرَاءَ الْحُجْرَةِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (سُبْحَانَ الله، لَا مِنَ الله اسْتَحْيَوْا، وَلَا وَرَاءَ الْحُجْرَةِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (سُبْحَانَ الله، لَا مِنَ الله اسْتَحْيَوْا، وَلَا مِنْ رَسُولِهِ اسْتَرُوا)، وَأُمُّ أَيْمَنَ عِنْدَهُ تَقُولُ: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ يَا رَسُولَ الله.

[1771]

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبِلاَّي مَا اسْتَغْفَرَ لَهُمْ.

• إسناده صحيح.

٩٤٦ - عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: لَمَّا بُنِيَ الْبَيْتُ كَانَ النَّاسُ يَنْقُلُونَ الْجَجَارَةَ، وَالنَّبِيُ ﷺ يَنْقُلُ مَعَهُمْ، فَأَخَذَ الثَّوْبَ فَوضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ، فَنُودِيَ: لَا تَكْشِفْ عَوْرَتَكَ، فَأَلْقَى الْحَجَرَ وَلَبِسَ ثَوْبَهُ ﷺ.
 [٢٣٧٩٤]

وفي رواية عنه: وَذَكَرَ بِنَاءَ الْكَعْبَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: فَهَدَمَتْهَا قُرَيْشٌ وَجَعَلُوا يَبْنُونَهَا بِحِجَارَةِ الْوَادِي تَحْمِلُهَا قُرَيْشٌ عَلَى رِقَابِهَا، فَرَفَعُوهَا فِي السَّمَاءِ عِشْرِينَ ذِرَاعاً، فَبَيْنَا النَّبِيُّ وَيَلِيُّ يَحْمِلُ حِجَارَةً مِنْ أَجْيَادٍ وَعَلَيْهِ نَمِرَةٌ، فَضَاقَتْ عَلَيْهِ النَّمِرَةُ، فَذَهَبَ يَضَعُ النَّمِرة عَلَيْهِ النَّمِرة ، فَذَهَبَ يَضَعُ النَّمِرة عَلَيْ عَلَيْهِ النَّمِرة ، فَذَهبَ يَضَعُ النَّمِرة عَلَى عَاتِقِهِ فَتُرَى عَوْرَتُهُ مِنْ صِغَرِ النَّمِرَةِ، فَنُودِي: يَا مُحَمَّدُ، خَمِّرُ عَوْرَتَكَ فَلَمْ يُرَ عُرْيَاناً بَعْدَ ذَلِكَ.

• إسناده قوي.

### ١٣ \_ باب: الكاسيات العاريات

وَنْ أَهْلِ النَّارِ لَا أَرَاهُمَا بَعْدُ، نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مَائِلَاتُ، مَائِلَاتُ، مَائِلَاتُ، مَائِلَاتٌ، مَائِلَاتٌ، مَائِلَاتٌ، مَائِلَاتٌ، مَائِلَاتٌ، مَائِلَاتٌ، مَائِلَاتٌ، مَلِيلَاتٌ، عَلَى رُؤُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَرَيْنَ الْجَنَّة، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ).

م٩٤٨ - عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرِو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى سُرُوجٍ؛ كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ، يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى الرِّحَالِ، يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى

رُؤُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْعِجَافِ، الْعَنُوهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتُ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَخَدَمْنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءَهُمْ، كَمَا يَحْدِمْنَكُمْ نِسَاءَهُمْ، كَمَا يَحْدِمْنَكُمْ نِسَاءُ الأُمَم قَبْلَكُمْ).

• إسناده ضعيف.

والله عَلَيْ قُبْطِيَّةً وَالَن رَسُولُ الله عَلَيْ قُبْطِيَّةً وَالَا كَسَانِي رَسُولُ الله عَلَيْ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله، رَسُولُ الله عَلَيْةَ؛) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي. فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْةِ: (مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً، كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي. فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْةِ: (مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا).

• حديث محتمل للتحسين.

#### ١٤ ـ باب: تحريم النظر إلى العورات

• • • • • • [م] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ، وَلَا تُفْضِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ). [١١٦٠١]

مول الله، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: (احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا رَسُولَ الله، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: (احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ). قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ). قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْض؟ قَالَ: (إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَاهَا). قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً؟ قَالَ: (فَالله أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنَ النَّاسِ).

\* إسناده حسن. (د ت)

٩٥٢ - عَنْ جَرْهَدِ الأَسْلَمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، قَالَ:
 جَلَسَ رَسُولُ الله ﷺ، فَرَأَى فَخِذِي مُنْكَشِفَةً، فَقَالَ: (خَمِّرْ عَلَيْكَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ).

\* حسن بشواهده. (د ت مي)

وَفَخِذُهُ خَارِجَةٌ، فَقَالَ: (غَطِّ فَخِذَكَ، فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ). [٢٤٩٣] \* حسن بشواهده. (ت)

١٩٥٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ النَّبِيُ ﷺ: (لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الْمَوْأَةُ الْمَوْأَةُ).
 الرَّجُلَ، وَلَا الْمَوْأَةُ الْمَوْأَةُ).

• صحيح.

الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ). قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ، وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ).

• إسناده صحيح على شرط البخاري.

🗆 زاد في رواية: إِلَّا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ.

• صحيح لغيره.

٥٩٥٧ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، خَتَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَالنَّبِيِّ عَلَى مَعْمَرٍ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِياً كَاشِفاً عَنْ طَرَفِ فَخِذِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: (خَمِّرْ فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ؛ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ). [٢٢٤٩٤]

• حديث حسن.

# ١٥ - باب: المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال

مه٥٥ - [خ] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ النِّسَاءِ، وَقَالَ: (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْ فُلاناً، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاناً. [١٩٨٢]

مُوه - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ. [٨٣٠٩]

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (د جه)

الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ.

#### • صحيح.

مُرو بْنِ الْعَاصِ وَمَنْزِلُهُ فِي الْحِلِّ، وَمَسْجِدُهُ فِي الْحَرَمِ، قَالَ: وَأَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَمَنْزِلُهُ فِي الْحِلِّ، وَمَسْجِدُهُ فِي الْحَرَمِ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ رَأَى أُمَّ سَعِيدٍ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ مُتَقَلِّدَةً قَوْساً، وَهِي تَمْشِي مِشْيةَ الرَّجُلِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ الْهُذَلِيُّ: فَقُلْتُ: هَذِهِ أُمُّ سَعِيدٍ ابْنَتُ أَبِي جَهْلٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَيْسَ مِنَا مَنْ بَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، وَلَا مَنْ تَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ). [7٨٧٥]

# • مرفوعه صحيح.

٥٩٦٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ مُخَنَّثِي الرِّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، الْمُتَشَبِّهِينَ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَبَيِّلِينَ مِنَ الرِّجَالِ، الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا نَتَزَوَّجُ، وَالْمُتَبَتِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللَّائِي يَقُلْنَ ذَلِكَ، وَرَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ، وَالْمُتَبَتِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللَّائِي يَقُلْنَ ذَلِكَ، وَرَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ،

فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ، حَتَّى اسْتَبَانَ ذَلِكَ فِي وَاشْتَدَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِهِمْ، وَقَالَ: الْبَائِتُ وَحْدَهُ.

• صحيح دون لعنة راكب الفلاة والبائت وحده.

## ١٦ \_ باب: لا يدخل المخنث على النساء

وَعِنْدَهَا مُخَنَّتُ، وَعِنْدَهَا أَخُوهَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَالْمُخَنَّثُ يَقُولُ لِعَبْدِ الله : يَا عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَالْمُخَنَّثُ يَقُولُ لِعَبْدِ الله : يَا عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ الله عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَداً، لَعَبْدِ الله : يَا عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ الله عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَداً، فَعَلَيْكُ بِابْنَةِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَع، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، قَالَ: فَسَمِعَهُ وَعُلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَع، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، قَالَ: فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ لأُمِّ سَلَمَةَ: (لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكِ). [٢٦٤٩٠]

النّبِيِّ عَلَى أَذْوَاجِ النّبِيِّ عَلَى مُخَنَّتُ، وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِيَ الإِرْبَةِ، فَدَخَلَ النّبِيُّ عَلَى أَزْوَاجِ النّبِيِّ عَلَى مُخَنَّتُ، وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِيَ الإِرْبَةِ، فَدَخَلَ النّبِيُّ عَلَىٰ النّبِيُّ عَلَىٰ النّبِيُّ عَلَىٰ النّبِيُّ عَلَىٰ النّبِيُ عَلَىٰ اللّهِ وَهُو يَنْعَتُ امْرَأَةً. فَقَالَ: إِنّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ، يَوْماً وَهُو عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُو يَنْعَتُ امْرَأَةً. فَقَالَ: إِنّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ، أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعِ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النّبِيُّ عَلَىٰ النّبِيُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ كُنَّ هَذَا) فَحَجَبُوهُ. [٢٥١٨٥]

## ١٧ \_ باب: لبس النعل

٥٩٦٥ \_ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيُسْرَى، وَلْيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً، وَلْيَنْعَلْهُمَا جَمِيعاً.
 [٧٨١٢]

□ وفي رواية: (إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، أَوْ شِرَاكُهُ، فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَالأُخْرَى حَافِيَةٌ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعاً.

٩٦٦ - [م] عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَكْثِرُوا مِنْ هَذِهِ النِّعَالِ، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ رَاكِباً إِذَا انْتَعَلَ).

وَ وَ مَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ يَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ، أَوْ فِي خُفِّ وَاحِدٍ. [١١٣٧٨]

• صحيح لغيره.

وَاحِدٍ، أَوْ نَعْلِ وَاحِدَةٍ. وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ وَيَلِيُّهُ، نَهَى أَنْ يُمْشَى فِي خُفِّ وَاحِدةٍ.

• إسناده ضعيف جداً.

## ١٨ ـ باب: فرق الشعر

وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ مُوافَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي بَعْضِ مَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ، وَسَولُ الله عَلَيْ ، نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

\* رجاله ثقات رجال الشيخين. (ط)

## ١٩ ـ باب: خضاب الشيب

الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ). قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ).

٩٧٢ - [م] عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى

النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: (اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَلْيُغَيِّرُهُ بِشَيْءٍ، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ).

مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءَ وَالْكَتَمَ). قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءَ وَالْكَتَمَ).

\* حدیث صحیح. (د ت ن جه)

عُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: (يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ النَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ \_ قَالَ حُسَيْنٌ: كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ \_ لَا آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ \_ قَالَ حُسَيْنٌ: كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ \_ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ).

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (د ن)

\* صحيح. (د ن)

وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ). قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ).

\* صحيح. (ن)

🗆 وفي رواية: (غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ السَّوَادَ). [١٣٥٨٨]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

م٩٧٨ - عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، وَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ الْوَرْسَ، وَالزَّعْفَرَانَ. [١٥٨٨٢]

• إسناده صحيح.

و و و و عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمْرِ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخِي رَافِعُ بْنُ عَمْرٍ و عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَنَا مَخْضُوبٌ بِالصُّفْرَةِ، فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَذَا بِالْصُّفْرةِ، فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَذَا بِضَابُ الإِسْلَامِ، وَقَالَ لأَخِي رَافِعٍ: هَذَا خِضَابُ الإِيمَانِ. [٢٠٦٦٠] خِضَابُ الإِيمَانِ. [٢٠٦٦٠]

# ٢٠ ـ باب: النهي عن القزع

• ٩٨٠ - [ق] عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ، عَنِ الْقَزَعِ، وَالْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ الصَّبِيُّ، فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعَرِهِ.
 □ وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَأَى صَبِيًا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: (احْلِقُوا كُلَّهُ، أُو اتْرُكُوا كُلَّهُ).
 [٥٦١٥]

#### ٢١ ـ باب: إعفاء اللحي

١٩٨٥ - [ق] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى).

١٩٨٧ - [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: (أَعْفُوا اللَّهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَنِيْمَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ اللَّحَى، وَخُذُوا الشَّوَارِبَ، وَغَيِّرُوا شَيْبَكُمْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى).

#### ٢٢ ـ باب: خصال الفطرة

مهم - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَالْفِتَانُ).
[۷۱۳۹]

الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ). [۸۹۸۰] مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ).

•٩٨٥ - [م] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهَ: (عَشْرٌ مِنَ النَّهِ عَلَيْهَ: (عَشْرٌ مِنَ النَّهِ طُرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقٌ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ)؛ يَعْنِي: الاسْتِنْجَاءَ. قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَصْمَضَةَ.

وَقَتَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي قَصِّ أَنَسٍ، قَالَ: وَقَتَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً مَرَّةً. [١٢٢٣٢]

وَالسِّواكُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَالاَسْتِنْشَاقُ، وَالاَسْتِنْشَاقُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَالسِّواكُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَالاَسْتِحْدَادُ، وَالاَخْتِتَانُ، وَالاَنْتِضَاحُ).

\* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (د جه).

مهه م عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (مَنْ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا).

\* إسناده صحيح. (ت ن)

٩٨٩ - عَنْ يَزِيد بْن عَمْرٍ و الْمَعَافِرِيّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ:
 أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ لَمْ يَحْلِقْ عَانَتَهُ، وَيُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ، وَيَجُزَّ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا).

• حسن لغيره.

• إسناده ضعيف.

وَدَعُوا هَذَا)؛ يَعْنِي: شَارِبَهُ الأَعْلَى، يَأْخُذُ مِنْهُ؛ يَعْنِي: الْعَنْفَقَةَ. [٥٣٢٦]
 وَدَعُوا هَذَا)؛ يَعْنِي: شَارِبَهُ الأَعْلَى، يَأْخُذُ مِنْهُ؛ يَعْنِي: الْعَنْفَقَةَ. [٥٣٢٦]
 إسناده ضعيف جداً.

وَاصِل، قَالَ: لَقِيتُ أَبِي وَاصِل، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ فَصَافَحَنِي، فَرَأَى فِي أَظْفَارِي طُولاً، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاء، وَهُوَ يَدَعُ أَظْفَارَهُ كَأَظَافِيرِ الطَّيْرِ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْجَنَابَةُ وَالْخَبَثُ وَالتَّفَثُ).

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبِي: سَبَقَهُ لِسَانُهُ؛ يَعْنِي: وَكِيعاً، فَقَالَ: لَقِيتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو أَيُّوبَ الْعَتَكِيُّ. [٢٣٥٤٢]

• إسناده ضعيف.

مَعُونُ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُصُّ شَارِبَهُ، وَكَانَ أَبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ مِنْ قَبْلِهِ يَقُصُّ شَارِبَهُ. [۲۷۳۸]

\* إسناده ضعيف. (ت)

#### ٢٣ ـ باب: وصل الشعر

١٩٩٤ ـ [ق] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ،
 فَقَالَتْ: إِنَّ لِي ابْنَةً عَرُوساً، وَإِنَّهَا مَرِضَتْ، فَتَمَرَّقَ شَعَرُهَا أَفَأْصِلُهُ؟
 فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ).

٥٩٩٥ \_ [ق] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَةً لَهَا،
 فَاشْتَكَتْ، فَتَسَاقَطَ شَعَرُهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ عَيْكُ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا،
 أَفَأُصِلُ شَعْرَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْكُ: (لَعَنَ الله الْمُوصِلَاتِ). [٢٥٩٦٩]

الله ﷺ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً.

٧٩٧ - [ق] عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ، يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ مِنْ شَعَرٍ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَيْنَ عُلَمَا وُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِه، وَقَالَ: (إِنَّمَا عُذِّبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ). [١٦٨٦٥]

. **٩٩٨ - [م]** عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله، قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَوْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئاً.

اَمْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ فِي شَعَرِهَا مِنْ شَعَرِ غَيْرِهَا، فَإِنَّمَا تُدْخِلُهُ زُوراً). [١٦٩٢٧] الْمَرَأَةِ أَدْخَلَتْ فِي شَعَرِهَا مِنْ شَعَرِ غَيْرِهَا، فَإِنَّمَا تُدْخِلُهُ زُوراً). [١٦٩٢٧] المُرَأَةِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكِمِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ). (لَعَنَ اللهِ اللهِ عَلَيْةِ، قَالَ: (لَعَنَ اللهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ).

• صحيح لغيره.

اَمْرَأَةً، فَسَقَطَ شَعَرُهَا، فَسَأَلَ النَّبِيُّ عَلِيَّ عَنِ الْوصَالِ، فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ.

• صحيح لغيره.

## ٢٤ - باب: الواصلة والنامصة والواشمة

وَالْمُتَوَشِّمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله، قَالَ: فَبَلَغَ امْرَأَةً فِي الْبَيْتِ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ خَلْقَ الله، قَالَ: مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَيْفِ فَقَالَ: مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَي كِتَابِ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَاله

الْوَاشِمَةِ، وَالْوَاصِلَةِ، وَالْمُتَوَاصِلَةِ، وَالنَّامِصَةِ، وَالْمُتَنَمِّصَةِ. [٢٦٢٠٦]

٢٠٠٤ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَلْعَنُ الْقَاشِرَةَ وَالْمَقْشُورَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُتَّصِلَةَ.

□ وفي رواية: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِيَّاكُنَّ وَقَشْرَ الْوَجْهِ). [٢٥٧٦٠]

• إسناده ضعيف.

# ٢٥ ـ باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال

٦٠٠٥ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ
 الذَّهَبِ.

٢٠٠٦ - [ق] عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ يَدِهِ قَالَ: فَطَرَحَهُ ذَاتَ يَوْم، فَطَرَحَ فَطَرَحَهُ ذَاتَ يَوْم، فَطَرَحَ لَا فَطَرَحَهُ ذَاتَ يَوْم، فَطَرَحَ لَاللَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا لَنَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْسَهُ.
 يَلْسَهُ.

وفي رواية: اتَّخَذَ رَسُولُ الله ﷺ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ. ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمْرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله. [٤٧٣٤]

١٠٠٧ - عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: جَلَسَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ الله عَلَيْ وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَرَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَلِهُ بِقَضِيبٍ كَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ غَفَلَ عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْ ، فَرَمَى الرَّجُلُ بِخَاتَمِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ، ثُمَّ غَفَلَ عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْ ، فَرَمَى الرَّجُلُ بِخَاتَمِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (أَطُنُنَا وَاللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : (أَطُنُنَا قَدْ أَوْجَعْنَاكَ وَأَعْرَمْنَاكَ).

\* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (ن)

٢٠٠٨ - عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ عَنْ خَاتَمِ
 الذَّهَبِ، أَوْ حَلَقَةِ الذَّهَبِ.

• صحيح لغيره.

٦٠٠٩ - عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَّا مِنْ أَشْجَعَ،

قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله ﷺ عَلَيَّ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَطْرَحَهُ، فَطَرَحْتُهُ إِلَى يَوْمِي هَذَا.

• إسناده صحيح.

• ٢٠١٠ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنَ الذَّهَبِ عَظِيمٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (أَتُزَكِّي هَذَا؟) فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَمَا زَكَاةُ هَذَا؟ فَلَمَّا النَّبِيُّ ﷺ: (جَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَيْهِ). [١٧٥٥٦]

• إسناده ضعيف جداً.

ذَهَب، وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ: لِمَ تَخَتَّمُ بِالذَّهَبِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ عَلَى النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ: لِمَ تَخَتَّمُ بِالذَّهَبِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ عَلَى فَقَالَ الْبَرَاءُ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَى وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَنِيمَةٌ يَقْسِمُهَا، سَبْيٌ وَخُرْثِيٌّ قَالَ: فَقَسَمَهَا حَتَّى بَقِي هَذَا الْخَاتَمُ، فَرَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ خَفَضَ، ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ خَفَضَ، ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ خَفَضَ، ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَى اللهِ عَنْ يَدَيْهِ، وَلَمَ عَلَى كُرْسُوعِي ثُمَّ قَالَ: (أَيْ بَرَاءُ) فَجِئْتُهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَرَسُولُهُ وَنَظُرَ الْمُونِي أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ الله وَرَسُولُهُ أَنْ أَمُرُونِي أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله وَرَسُولُهُ ؟).

• إسناده ضعيف.

رَسُولِ الله ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ ذَهَبٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ وَعَلَيْهِ وَاتَمُ ذَهَبٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ وَلَمْ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَحَدَّثَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ لَكَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَحَدَّثَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ لَكَ لَشَأْناً، فَارْجِعْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَأَلْقَى خَاتَمَهُ وَجُبَّةً كَانَتْ

عَلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَأْذُنَ أُذِنَ لَهُ، وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله الْعَرَضْتَ عَنِّي قَبْلُ حِينَ جِئْتُكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَقَدْ جِئْتُ إِذَا (إِنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَقَدْ جِئْتُ إِذَا بِحَمْرٍ كَثِيرٍ، وَكَانَ قَدْ قَدِمَ بِحُلِيٍّ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (إِنَّ مَا جِئْتَ بِهِ غَيْرُ مُعْنِ عَنَّا شَيْئاً، إِلَّا مَا أَغْنَتْ حِجَارَةُ الْحَرَّةِ، وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَّةِ، وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله اعْذُرْنِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله اعْذُرْنِي فِي أَصْحَابِكَ، لَا يَظُنُّونَ أَنَّكَ سَخِطْتَ عَلَيَّ بِشَيْءٍ، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَيَا مُنَاعُ وَعَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَعَامَ وَلَا اللهُ عَلَيْ فَعَامَ وَلَا اللهُ عَلَيْ فَعَامَ وَلُولُ الله عَلَيْ فَعَدَرَهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَ لِخَاتَمِهِ الذَّهُنِ.

\* إسناده ضعيف. (ن)

## ٢٦ ـ باب: خاتم النبي علي الله

٦٠١٣ - [ق] عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، قَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ كِتَاباً، إِلَّا مَخْتُوماً، قَالَ: فَا يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، قَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ كِتَاباً، إِلَّا مَخْتُوماً، قَالَ: فَا يَخُذَ رَسُولُ الله عَلَيْ خَاتَماً مِنْ فِضَةٍ؛ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولُ الله يَكِيْ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله.
 [١٢٧٢٠]

□ وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنِّي قَدْ اتَّخَذْتُ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، فَلَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ). [١٢٩٤١]

٢٠١٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٍ اتَّخَذَ خَاتَماً، فَلَبِسَهُ،
 ثُمَّ قَالَ: (شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ، إِلَيْهِ نَظْرَةٌ، وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ) ثُمَّ وَالَيْحُمْ نَظْرَةٌ، وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ) ثُمَّ وَالَيْحِ بَعِد.
 [۲۹٦٠]

<sup>\*</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين. (ن)

آنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَا تَسْتَضِيتُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِ<sup>(۱)</sup>، وَلَا تَنْقُشُوا فِي خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيّاً). [١١٩٥٤] \* إسناده ضعيف. (ن)

### ٢٧ ـ باب: إباحة خاتم الفضة

٦٠١٦ ـ [ق] عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ الله ﷺ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ يَوْماً وَاحِداً، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ، قَالَ: فَطَرَحَ رَسُولُ الله ﷺ خَاتَمَهُ، وَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.
 ١٢٦٣١]

٦٠١٧ - [خ] عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ عَيْكِةٌ فِضَّةً، فَصُّهُ
 مِنْهُ.

🗖 وفي رواية: كَانَ لِرَسُولِ الله ﷺ خَاتَمُ وَرِقٍ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ. [١٣٣٥٨]

٦٠١٨ عن بُرَيْدَة، قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله ﷺ فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: (مَا لَكَ وَلِحُلِيِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟) قَالَ: فَجَاءَ وَقَدْ كَاتَماً مِنْ صُفْرٍ. فَقَالَ: (أَجِدُ مَعَكَ رِيحَ أَهْلِ الأَصْنَامِ)، قَالَ: فَجَاءَ مَعْكَ رِيحَ أَهْلِ الأَصْنَامِ)،

\* صحيح لغيره. (د ت ن)

٦٠١٩ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: (أَلْقِ ذَا)، فَأَلْقَاهُ، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: (ذَا شَرٌّ مِنْهُ) فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ. [١٣٢]

• حسن لغيره.

٥٠١٥ \_ (١) أي: لا تقربوهم، وقيل: المراد بالنار هنا: الرأي؛ أي: لا تشاورهم.

رَأَى عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَتَّحَذَ رَأَى عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: (هَذَا شَرُّ، هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ)، فَأَلْقَاهُ، فَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ. [٢٥١٨]

• صحيح وإسناده حسن.

### ٢٨ - باب: الإصبع التي يلبس بها الخاتم

الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ أَوْ فِي هَذِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: لِإِصْبُعَيْهِ: السَّبَّابَةِ الْخُاتَمَ فِي هَذِهِ أَوْ فِي هَذِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: لِإِصْبُعَيْهِ: السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

١٠٢٢ - عَنْ عَبْدَ الله بْن جَعْفَرٍ: أَنَّهُ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، وَزَعَمَ
 أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

\* إسناده حسن. (ت ن جه)

# ٢٩ ـ باب: مخالفة أهل الكتاب في لباسهم وهيئتهم

7.۲۳ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ بِيضٌ لِحَاهُمْ فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ). قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلُونَ وَلا يَأْتَزِرُونَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (تَسَرُولُوا وَالْتَزِرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ).

قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَخَفَّفُونَ وَلَا يَنْتَعِلُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ يَنْتَعِلُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ يَنْتَعِلُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ). قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ

وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ).

• إسناده صحيح.

## ٣٠ ـ باب: إن الله جميل يحب الجمال

١٠٢٤ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لَيُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي غَسِيلاً، وَرَأْسِي دَهِيناً، وَشِرَاكُ نَعْلِي جَدِيداً، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ، حَتَّى ذَكَرَ عِلَاقَةَ سَوْطِهِ، أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ، حَتَّى ذَكَرَ عِلَاقَةَ سَوْطِهِ، أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (لَا، ذَاكَ الْجَمَالُ، إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ شَفِهَ الْحَقَّ، وَازْدَرَى النَّاسَ).

• مرفوعه صحيح لغيره.

مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ الْجَنَّةُ أَنْ يَرِيحَ رِيحَهَا وَلَا يَرَاهَا). فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ: أَبُو رَيْحَانَةَ: يَا رَسُولَ الله، وَالله إِنِّي لأُحِبُ الْجَمَالَ وَأَشْتَهِيهِ، لَهُ: أَبُو رَيْحَانَةَ: يَا رَسُولَ الله، وَالله إِنِّي لأُحِبُ الْجَمَالَ وَأَشْتَهِيهِ، حَتَّى إِنِّي لأُحِبُ الْجَمَالَ وَأَشْتَهِيهِ، وَفِي شِرَاكِ نَعْلِي. قَالَ حَتَّى إِنِّي للأُحِبُ الْجَمَالُ الله وَيَكُلُ جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَ وَلَكِبُرُ، إِنَّ الله وَيَكُلُ جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَ وَلَكِيْرُ، إِنَّ الله وَيَكُلُ جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَ وَلَكِيْرُ، وَلَكَ الْكِبْرُ، إِنَّ الله وَيَكُلُ جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَ وَلَكِيْرً مَنْ سَفِهَ الْحَقَ، وَغَمَصَ النَّاسَ بِعَيْنَيْهِ).

• صحيح لغيره.

□ وفي رواية: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ الْجَنَّةَ.
 ١٧٢٠٦]

7.٢٦ - عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزِّ لَمْ نَرَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ فَقَالَ: إِنَّ حُصَيْنٍ وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزِّ لَمْ نَرَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يُحِبُّ أَنْ يُرَى رَسُولَ الله يُحِبُّ أَنْ يُرَى رَسُولَ الله يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ نِعْمَةً، فَإِنَّ الله يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ نِعْمَةِ عَلَى خَلْقِهِ).

• إسناده صحيح.

رَجُلاً شَعِثاً، فَقَالَ: (أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ رَأْسَهُ)، وَرَأَى رَجُلاً عَلَيْهِ ثِيَابَهُ)، وَرَأَى رَجُلاً عَلَيْهِ ثِيَابَهُ)، وَرَأَى رَجُلاً عَلَيْهِ ثِيَابَهُ). [١٤٨٥٠] عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ: (أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثِيَابَهُ). [١٤٨٥٠] \* إسناده جيد. (دن)

رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَيَّ أَطْمَارٌ، فَقَالَ: (هَلْ لَكَ مَالٌ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (مَلْ لَكَ مَالٌ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (هِلْ لَكَ مَالٌ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟) قُلْتُ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ، قَدْ آتَانِي الله ﴿ اللهِ عَلَىٰ مِنَ الشَّاءِ، وَلَرَامَتُهُ عَلَيْكَ). [١٥٨٨٧]

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (د ت ن)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ: (مَا أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ). عَبْدٍ نِعْمَةً، إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَهَا عَلَيْهِ). [٩٢٣٤]

□ وفي رواية: إِنَّ الله وَ الله عَلَى يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ.

• إسناده ضعيف جداً.

[وانظر في الموضوع: ٥٨٥٧، ٥٨٦٠، ٩١٤٦]

٦٠٢٩ \_ سقط هذا الرقم شهواً ولا حديث تحته.

# ٣١ ـ باب: ألوان الثياب

رَسُولَ الله ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنَّى عَلَى بَغْلَةٍ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ، قَالَ: رَأَيْتُ وَسُولَ الله ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنَّى عَلَى بَغْلَةٍ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ، قَالَ: وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ بَيْنَ يَدَيْهِ يُعَبِّرُ عَنْهُ، قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّى أَدْخَلْتُ يَدِي وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ بَيْنَ يَدَيْهِ يُعَبِّرُ عَنْهُ، قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّى أَدْخَلْتُ يَدِي بَيْنَ قَدَمِهِ، وَشِرَاكِهِ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ مِنْ بَرَدِهَا. [١٥٩٢٠]

\* رجاله ثقات. (د)

مَنْوَ، قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ لِلْغَدَاءِ قَالَ: عَلَّقَ كُلُّ رَجُلٍ بِخِطَامِ سَفَوٍ، قَالَ: عَلَقَ كُلُّ رَجُلٍ بِخِطَامِ سَفَوٍ، قَالَ: عَلَقَ كُلُّ رَجُلٍ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ، ثُمَّ أَرْسَلْنَاهُنَّ فِي الشَّجَوِ، قَالَ: ثُمَّ جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ، فَرَأَى قَالَ: وَرِحَالُنَا عَلَى أَبَاعِرِنَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ رَأْسَهُ، فَرَأَى قَالَ: وَرِحَالُنَا عَلَى أَبَاعِرِنَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ رَأْسَهُ، فَرَأَى أَكْسِيَةً لَنَا فِيهَا خُيُوطُ مِنْ عِهْنٍ أَحْمَرَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (أَلَا أَكْسِيَةً لَنَا فِيهَا خُيُوطُ مِنْ عِهْنٍ أَحْمَرَ، قَالَ: فَقُمْنَا سِرَاعاً لِقَوْلِ رَسُولِ الله عَلَيْ حَتَّى أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ) قَالَ: فَقُمْنَا سِرَاعاً لِقَوْلِ رَسُولِ الله عَلَيْ حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا فَأَخَذْنَا الأَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا مِنْهَا.

\* إسناده ضعيف. (د)

[وانظر في لبس الأبيض ٣١٢٦]

## ٣٢ ـ باب: ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً

٦٠٣٣ ـ (ع) عَنْ أَبِي مَطَرِ الْبَصْرِيّ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ عَلِيّاً وَ اللّهُ اللّهِ عَوْرَتِي) ثُمَّ وَزُقَنِي مِنَ الرّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النّاسِ، وَأُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي) ثُمَّ وَلَا يَكُولُ . [١٣٥٣]

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

جَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ وَوْباً سَمَّاهُ بِاسْمِهِ قَمِيصٌ، أَوْ عِمَامَةٌ \_ ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ).

\* حسن وإسناده ضعيف. (د ت).

#### ٣٣ ـ باب: ثوب الشهرة

مَنْ لَبِسَ جَمْرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ لَبِسَ وَبُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَنْ لَبِسَ وَبُ مَنْ لَبِسَ مُؤَوِّ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ الله ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

\* حسن وإسناده ضعيف. (د جه)

7.٣٦ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ، وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعاً لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، دَعَاهُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي حُلَلِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي حُلَلِ الإِيمَانِ أَيَّهَا شَاءَ).

\* إسناده حسن. (ت)

# ٣٤ ـ باب: البذاذة والتقشف أحياناً

التَّرَجُّلِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ اللهِ إِلَّا غِبًاً.

\* صحيح لغيره. (د ت ن)

٦٠٣٨ ـ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَمُدُّ نَاقَةً لَهُ فَقَالَ:
 رَحَلَ إِلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ بِمِصْرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَمُدُّ نَاقَةً لَهُ فَقَالَ:
 إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِراً إِنَّمَا أَتَيْتُكُ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ الله ﷺ رَجَوْتُ

أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ فَرَآهُ شَعِثاً فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ شَعِثاً وَأَنْتَ أَمِيرُ الْبَلَدِ؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ، وَرَآهُ الْبَلَدِ؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَنَا أَنْ حَافِياً؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَنَا أَنْ خَافِياً، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ حَافِياً؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَنَا أَنْ نَحْتَفِي أَحْيَاناً.

\* إسناده صحيح. (د ن)

٦٠٣٩ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ).
 الْإِيمَانِ، الْبُذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ).

\* إسناده حسن. (د جه)

### ٣٥ ـ باب: لبس الصوف

• ٢٠٤٠ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا جَعَلَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ بُرْدَةً سَوْدَاءَ مِنْ صُوفٍ، فَذَكَرَ سَوَادَهَا وَبَيَاضَهُ، فَلَبِسَهَا، فَلَمَّا عَرِقَ وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ، قَذَفَهَا وَكَانَ يُحِبُّ الرِّيحَ الطَّلِّبَةَ.

\* صحیح رجاله رجال الشیخین. (د)

# ٣٦ ـ باب: ما جاء في القميص

المَّابِيِّ عَلَيْهُ، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبٌ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهُ مِنْ قَمِيصٍ.

\* إسناده ضعيف. (د ت جه)

# ٣٧ ـ باب: في الجبة والخفّين

الْكُمَّيْنِ. الْمُغِيرَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً، ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ.

\* حدیث صحیح. (ت)

الْخَطَّابِ صَعَّىٰ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعة ، قَالَ: سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ صَعَیٰ صَوْتَ ابْنِ الْمُغْتَرِفِ ۔ أَوِ ابْنِ الْغَرِفِ الْحَادِي ۔ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، وَنَحْنُ مُنْطَلِقُونَ إِلَى مَكَّة ، فَأَوْضَعَ عُمَرُ رَاحِلَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ ، فَإِذَا هُو مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ عُمَرُ: هَيْءَ الآنَ ، اسْكُتِ الآنَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ ، اذْكُرُوا الله . قَالَ: ثُمَّ أَبْصَرَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ خُفَّانِ ، فَقَالَ: قَدْ لَبِسْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُو خَيْرٌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ خُفَيْنِ ، قَالَ: وَخُفَّانِ ، فَقَالَ: قَدْ لَبِسْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْكُ ، أَوْ مَعَ رَسُولِ الله يَعَلَيْهُ فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَزَعْتَهُمَا فَإِنِي مَنْكُ ، أَوْ مَعَ رَسُولِ الله يَعَلِي فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَزَعْتَهُمَا فَإِنِي مَنْكُ ، أَوْ مَعَ رَسُولِ الله يَعَلِي فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَزَعْتَهُمَا فَإِنِي أَخُونُ بِكَ .

• إسناده ضعيف.

# ٣٨ ـ باب: ما جاء في طيب الرجال والنساء

١٠٤٤ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَا أَرْكُبُ الْأُرْجُوَانَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ، وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ إِلَى جَيْبٍ قَمِيصِهِ، وَقَالَ: (أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ. أَلَا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ). [١٩٩٧٥]

\* حسن لغيره دون ذكر القميص. (د ت)

مُعْرَةً فَكَرِهَهَا، قَالَ: (لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ هَذِهِ الصَّفْرَةَ). قَالَ: وَكَانَ لَا يَكَادُ يُوَاجِهُ أَحَداً فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ.

[١٢٣٦٧]

\* إسناده حسن. (د)

٦٠٤٦ \_ عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ \_ رَجُل مِنْ أَصْحَابِهِ ﷺ \_ \_ قَالَ: (اذْهَبْ \_ قَالَ: (اذْهَبْ \_ قَالَ: (اذْهَبْ

فَاغْسِلْهُ) فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ)، فَذَهَبْتُ فَقَالَ: فَوَقَعْتُ فِي بِئْرٍ، فَأَخَذْتُ مُسْتَقَةً فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (حَاجَتُكَ).

• إسناده حسن.

الصَّلَاةِ مَسَحَ وُجُوهَ أَصْحَابِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَأَصَبْتُ شَيْئًا مِنْ خَلُوقٍ، الصَّلَاةِ مَسَحَ وُجُوهَ أَصْحَابِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَأَصَبْتُ شَيْئًا مِنْ خَلُوقٍ، الصَّلَةِ مَسَحَ النَّبِيُ وَيُوهَ أَصْحَابِهِ وَتَركنِي، قَالَ: فَرَجَعْتُ وَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ فَمَسَحَ النَّبِيُ وَيُوهِ وَجُوهَ أَصْحَابِهِ وَتَركنِي، قَالَ: فَرَجَعْتُ وَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِعْتُ إِلَى الصَّلَاةِ الأُخْرَى، فَمَسَحَ وَجْهِي، وَقَالَ: (عَادَ لِخَيْرِ دِينِهِ إِلَى الصَّلَاةِ الأُخْرَى، فَمَسَحَ وَجْهِي، وَقَالَ: (عَادَ لِخَيْرِ دِينِهِ الْعَلَاء، تَابَ وَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ).

• إسناده ضعيف.

كَادِي، فَضَمَّخُونِي بِالزَّعْفَرَانِ، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ الله وَ الله وَ الله عَلَيْ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَضَمَّخُونِي بِالزَّعْفَرَانِ، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي، فَقَالَ: (اغْسِلْ هَذَا)، قَالَ: فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ، وَقَدْ بَقِي عَلَيْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَذَهَبْتُ فَعَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ، وَقَدْ بَقِي عَلَيْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْ، وَرَحَّبَ بِي وَقَالَ: (إِنَّ فَعَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْ، وَرَحَّبَ بِي وَقَالَ: (إِنَّ فَعَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْ، وَرَحَّبَ بِي وَقَالَ: (إِنَّ فَعَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْ، وَرَحَّبَ بِي وَقَالَ: (إِنَّ فَعَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْ، وَرَحَّبَ بِي وَقَالَ: (إِنَّ فَعَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْ وَرَحَّبَ بِي وَقَالَ: (إِنَّ الْمُلَائِكُةُ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ، وَلَا الْمُتَضَمِّخُ بِزَعْفَرَانٍ، وَلَا الْمُتَضَمِّخُ بِرَعْفَرَانٍ، وَلَا الْمُتَصَالِكُ عَلَى أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتَوْضَا لَا الْمُتَالِقُونِ مُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ بِعَنْ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى أَوْ شَرِبَ أَنْ اللهُ الْمُ الْمُ أَوْ شَرِبَ أَنْ أَوْ شَرِبَ أَلْمُ الْمُ أَنْ أَلَا أَوْ شَرِبَ أَلَا أَوْ شَرِبَ اللهُ الْمُ الْمُ أَلَا أَلْمُ اللّهُ أَلَا أَلْمُ اللّهُ الْمُ أَلُو اللّهُ الْمُ أَلَى أَلَى أَلَا أَوْ شَرِبَ أَلَا أَلْمُ أَلَا أَنْ أَلَا أَلُو اللّهُ أَلَا أَوْ شَرِي اللّهُ الْمُ أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلَا أَلُو اللّهُ الْمُرْمَا أَوْ

الله عَنْ أَبِي مُـوسَـى، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله عَلَيْهِ: (لَا يَقْبَلُ الله وَعَنْ أَبِي مُـوسَـى مُـوسَـى مَـوسَـى قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله عَنْكُ مِنَ الْخَلُوقِ). [١٩٦١٣] \* إسناده ضعف. (د)

• ٦٠٥٠ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِبْيَانِهِمْ فَيَمْسَحُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَيَدْعُو لَهُمْ، فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ وَإِنِّي مُطَيَّبٌ بِالْخَلُوقِ، فَلَمْ يَمْسَحْ عَلَى رَأْسِي، وَلَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ أُمِّي خَلَّقَتْنِي بِالْخَلُوقِ فَلَمْ يَمْسَنِي مِنْ أَجْلِ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ أُمِّي خَلَّقَتْنِي بِالْخَلُوقِ فَلَمْ يَمَسَنِي مِنْ أَجْلِ الْخَلُوقِ. الْخَلُوقِ فَلَمْ يَمَسَنِي مِنْ أَجْلِ الْخَلُوقِ.

\* إسناده ضعيف. (د)

7٠٥١ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ لِي: (يَا يَعْلَى، مَا هَذَا الْخَلُوقُ؟) أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ مُتَخَلِّقٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ لِي: (يَا يَعْلَى، مَا هَذَا الْخَلُوقُ؟) أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ قَالَ: قَالَ: (فَاذْهَبْ فَاغْسِلْهُ عَنْكَ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ وَلَا تَعُدْ).

\* إسناده ضعيف. (ت ن)

### ٣٩ ـ باب: الكحل

٢٠٥٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: (إِذَا اكْتَحَلَ أَخِدُكُمْ فَلْيَكْتَحِلْ وِتْراً، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْراً).

• حسن وإسناده ضعيف.

مَعْنَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا اكْتَحَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَكْتَحِلْ وِتْراً، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ، فَلْيَسْتَجْمِرْ وَتْراً، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ، فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْراً، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ، فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْراً، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ، فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْراً،

□ وزاد في رواية: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْكَيِّ، وَكَانَ يَكْرَهُ شُرْبَ الْحَمِيم.

• حديث حسن ٠٠

٢٠٥٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْتَحِلُ بِالإِثْمِدِ كُلَّ لَيْ اللَّهِ عَبْلُ أَنْ يَنَامَ، وَكَانَ يَكْتَحِلُ فِي كُلِّ عَيْنِ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ. [٣٣٢٠]

\* حسن وإسناده ضعيف. (ت جه)

٦٠٥٥ - عَنْ معبد بْن هوذة، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَ ﷺ، قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (اكْتَحِلُوا بِالإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ،
 وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ).

\* إسناده ضعيف. (د مي)

# ٤٠ ـ باب: نتف الشيب

مَنْ شَابَ اللهُ، كَانَتْ نُوراً لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ذَلِكَ: شَابَ سَبِيلِ الله، كَانَتْ نُوراً لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ذَلِكَ: فَإِنَّ رِجَالاً يَنْتِفُونَ الشَّيْبَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: (مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتِفْ نُورَهُ).

• حديث حسن وإسناده ضعيف.

٢٠٥٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِم، مَا مِنْ مُسْلِم يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الإِسْلَامِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ).

\* صحيح لغيره. (د ت ن)

## ١٤ - باب: الخضاب للنساء

٦٠٥٨ - عَنْ ابن ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِمْ، قَالَ: وَقَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ قَالَتْ:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ لِي: (اخْتَضِبِي، تَتْرُكُ إِحْدَاكُنَّ الْخِضَابَ حَتَّى تَكُونَ يَدُهَا كَيَدِ الرَّجُلِ).

• إسناده ضعيف.

7٠٥٩ عَنْ كَرِيمَة ابْنَة هَمَّام، قَالَتْ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَأَخْلُوهُ لِعَائِشَةَ، فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ، مَا تَقُولِي يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجِنَّاءِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ حَبِيبِي عَلِيْ يُعْجِبُهُ لَوْنُهُ، وَيَكْرَهُ رِيحَهُ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْكُنَّ فَقَالَتْ: كَانَ حَبِيبِي عَلَيْ يُعْجِبُهُ لَوْنُهُ، وَيَكْرَهُ رِيحَهُ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْكُنَّ فَقَالَتْ: كُلِّ حَيْضَةٍ. [٢٤٨٦١]

🗆 وزاد في رواية: إِيَّاكُنَّ وَقَشْرَ الْوَجْهِ. 💮 [٢٥٧٦٠]

\* إسناده ضعيف.

• ٢٠٦٠ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: مَدَّتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ بِيَدِهَا كِتَاباً إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَبَضَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، وَقَالَ: (مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ؟) فَقَالَتْ: بَلِ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: (لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ؟) فَقَالَتْ: بَلِ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: (لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً غَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ).

\* إسناده ضعيف. (د ن).

## ٤٢ ـ باب: المرأة تتطيب للخروج

١٠٦١ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ). [١٩٧١]
 \* إسناده حسن. (د ت ن مي)

٦٠٦٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ لَقِيَ امْرَأَةً، فَوَجَدَ مِنْهَا رِيحَ إعْصَارٍ

طَيِّبَةً، فَقَالَ لَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ: الْمَسْجِدَ تُرِيدِينَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبُتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: (مَا مِنَ اعْرَبُتُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْتِهِ: (مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَطَيَّبُتْ لِلْمَسْجِدِ فَيَقْبَلُ الله لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ) فَاذْهَبِي فَاغْتَسِلِي. [٧٩٥٩]

\* حديث محتمل للتحسين. (د جه)

## ٤٣ ـ باب: حجاب المرأة

٦٠٦٣ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا ذُكِرَتْ نِسَاءُ الأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ،
 وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفاً: وَقَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ عَمَدْنَ إِلَى حُجَزِ
 - أَوْ حُجُوزِ - مَنَاطِقِهِنَّ فَشَقَقْنَهُ، ثُمَّ اتَّخَذْنَ مِنْهُ خُمُراً.

\* حدیث صحیح. (د)

7.78 عَنْ أُمّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ وَمَيْمُونَةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (احْتَجِبَا مِنْهُ) فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، أَلَيْتُمَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ قَالَ: (أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا، أَلَسْتُمَا أَلَيْسَ أَعْمَى، لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ قَالَ: (أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا، أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟).

\* إسناده ضعيف. (د ت)

٦٠٦٥ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ
 تُخْتَمِرُ فَقَالَ: (لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ).

\* إسناده ضعيف. (د)

### ٤٤ ـ باب: ذيول النساء

٦٠٦٦ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ، قَالَتْ: قَالَ

رَسُولُ الله ﷺ: (ذُيُولُ النِّسَاءِ شِبْرٌ) قُلْتُ: إِذَنْ تَبْدُو أَقْدَامُهُنَّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (فَذِرَاعٌ لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ).

\* حديث صحيح. (د ن جه مي)

الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّيْلِ شِبْراً، فَاسْتَزَدْنَهُ، فَزَادَهُنَّ شِبْراً آخَرَ، فَجَعَلْنَهُ اللهُ عَلَيْهُ فَزَادَهُنَّ شِبْراً آخَرَ، فَجَعَلْنَهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّيْلِ شِبْراً، فَاسْتَزَدْنَهُ، فَزَادَهُنَّ شِبْراً آخَرَ، فَجَعَلْنَهُ إلْيُنَا نَذْرَعُ لَهُنَّ ذِرَاعاً.

\* حديث صحيح. (د جه)

٦٠٦٨ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ لَا يَنْظُرُ الله إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، قَالَ نَافِعٌ: فَأُنْبِئْتُ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ لَا يَنْظُرُ الله إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، قَالَ نَافِعٌ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِذَنْ تَبْدُوَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِذَنْ تَبْدُو اللهَ عَلَيْهِ)، قَالَ: (فِرَاعاً لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ).
 أَقْدَامُنَا، قَالَ: (فِرَاعاً لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ).

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (ت ن)

جَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ فِي دُيُولِ النِّه ﷺ فِي دُيُولِ النِّسَاءِ قَالَ: (شِبْرٌ) قَالَتْ: قُلْتُ: إِذَنْ تَخْرُجَ سُوقُهُنَّ قَالَ: (فَلْرَاعٌ): (فَلْرَاعٌ):

• صحيح لغيره.

نِطَاقِهَا. 

- عَنْ أُمّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ شَبَّرَ لِفَاطِمَةَ شِبْراً مِنْ يَطَاقِهَا.

\* إسناده ضعيف. (ت)

٦٠٧١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِيًّ أَمَرَ فَاطِمَةَ أَوْ أُمَّ سَلَمَةَ:
 أَنْ تَجُرَّ الذَّيْلَ ذِرَاعاً.

\* إسناده ضعيف جداً. (جه)

|   |   | • |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| v |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |



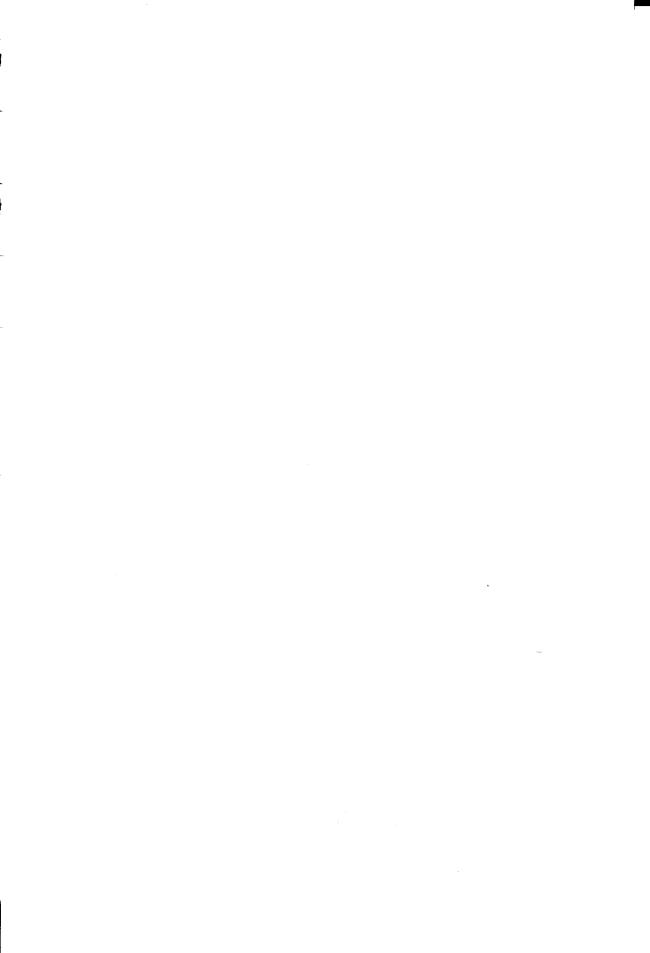



### المرضى

## ١ ـ باب: الصحة نعمة من الله تعالى

قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله عَيْ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ مَاء، قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله عَيْ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ مَاء، فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللهِ، نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ قَالَ: (أَجَلْ)، قَالَ: ثُمَّ خَاضَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللهِ، نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ قَالَ: (لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنْ الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْغِنَى، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ (لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنْ الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْغِنَى، وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعْمَ).

\* إسناده حسن. (جه)

# ٢ - باب: ثواب المؤمن في ما يصيبه

٦٠٧٣ - [ق] عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، قَالَ بِهَا عَنْهُ، النَّبِيُ عَلِيْهِ: (مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ، إِلَّا كَفَّرَ الله وَ الله عَنْهُ، حَتَى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا).
 حَتَى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا).

١٠٧٤ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا هَمِّ رَسُولَ الله ﷺ وَلَا نَصَبٍ وَلَا غَمِّ، حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ الله مِنْ خَطَايَاهُ).
 ١٤٠٢٥]

7.٧٥ ـ [ق] عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً؟ يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً؟ قَالَ: (أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ)، قُلْتُ: إِنَّ لَكَ قَالَ: (نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يُصِيبُهُ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يُصِيبُهُ أَذًى، مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ، إِلَّا حَطَّ الله عَنْهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تَحُطُّ اللهَ عَنْهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تَحُطُّ اللهَ جَرُّ وَرَقَهَا).

٦٠٧٦ - [ق] عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ الْوَجَعَ عَلَى أَحَدٍ
 أَشَدَّ مِنْهُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ.

١٠٧٧ - [خ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (مَنْ يُرِدِ اللهِ اللهِ عَيْراً يُصِبْ مِنْهُ).

١٠٧٨ - [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرة، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّاً لَكُمْ لَكُمْ لَكُونَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَبَلَغَتْ مِنْهُمْ مَا شَاءَ الله لَيُجُزَ بِهِ ﴾ [لنساء: ١٢٣] شَقَّتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَبَلَغَتْ مِنْهُمْ مَا شَاءَ الله الله عَلَيْهِ: أَنْ تَبْلُغَ، فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، فَكُلُّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّى النَّكْبَةِ لِنُكْبُهَا، وَالشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا).

7.٧٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ عَادَ مَرِيضاً وَمَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ وَعْكٍ كَانَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (أَبْشِرْ، إِنَّ الله ﷺ: (أَبْشِرْ، إِنَّ الله ﷺ: (لَّبْشِرْ، إِنَّ الله ﷺ: لَتَكُونَ الله ﷺ يَقُولُ: نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا، لِتَكُونَ عَنْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا، لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الآخِرَةِ).

<sup>\*</sup> إسناده جيد. (ت جه)

مُحْبَةٌ، أَنَّهُ خَرَجَ زَائِراً لِرَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ فَبَلَغَهُ شَكَاتُهُ قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ صُحْبَةٌ، أَنَّهُ خَرَجَ زَائِراً لِرَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ فَبَلَغَهُ شَكَاتُهُ قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ ضَحْبَةٌ، أَنَّهُ خَرَجَ زَائِراً عَائِداً وَمُبَشِّراً. قَالَ: كَيْفَ جَمَعْتَ هَذَا كُلَّهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَتَيْتُكَ زَائِراً عَائِداً وَمُبَشِّراً. قَالَ: كَيْفَ جَمَعْتَ هَذَا كُلَّهُ؟ قَالَ: خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ زِيَارَتَكَ فَبَلَغَتْنِي شَكَاتُكَ، فَكَانَتْ عِيَادَةً وَأُبَشِّرُكَ خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ زِيَارَتَكَ فَبَلَغَتْنِي شَكَاتُكَ، فَكَانَتْ عِيَادَةً وَأُبَشِّرُكَ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَيْقِةً قَالَ: (إِذَا سَبَقَتْ لِلْعَبْدِ مِنَ الله مَنْزِلَةً لِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ، ثُمَّ لَمْ يَبْلُغُهُا بِعَمَلِهِ، ابْتَلَاهُ الله فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ، ثُمَّ صَبَّرَهُ حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنْهُ).

## \* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (د)

7.٨١ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ الله ﷺ: أَرَأَيْتَ هَذِهِ الأَمْرَاضَ الَّتِي تُصِيبُنَا مَا لَنَا بِهَا؟ قَالَ: (كَفَّارَاتُ) قَالَ أَرَأَيْتَ هَذِهِ الأَمْرَاضَ الَّتِي تُصِيبُنَا مَا لَنَا بِهَا؟ قَالَ: (كَفَّارَاتُ) قَالَ أَبِيٍّ عَلَى أَبِيٍّ: وَإِنْ قَلَتْ؟ قَالَ: (وَإِنْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا) قَالَ: فَدَعَا أُبِيٍّ عَلَى نُفْسِهِ أَنْ لَا يَشْغَلَهُ عَنْ حَجِّ، وَلَا نَفْسِهِ أَنْ لَا يَشْغَلَهُ عَنْ حَجِّ، وَلَا غَمْرَةٍ وَلَا جِهَادٍ فِي سَبِيلِ الله، وَلَا صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ، فَمَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ، إِلَّا وَجَدَ حَرَّهُ حَتَّى مَاتَ.

### • إسناده حسن.

٦٠٨٢ - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَتِ الْحُمَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهِ فَبَاءَ، فَقَالَ: (مَنْ هَذِهِ؟) قَالَتْ: أُمُّ مِلْدَم، قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا إِلَى أَهْلِ قُبَاءَ، فَلَقُوا مِنْهَا مَا يَعْلَمُ الله، فَأَتَوْهُ، فَشَكُوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (مَا شِئْتُمْ؟ فَلَقُوا مِنْهَا مَا يَعْلَمُ الله، فَاتَوْهُ، فَشَكُوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (مَا شِئْتُمْ أَنْ تَكُونَ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَدْعُو الله لَكُمْ فَيَكْشِفَهَا عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَكُونَ لِكُمْ طَهُوراً)، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَوتَفْعَلُ؟ قَالَ: (نَعَمْ)، قَالُوا: فَكُمْ طَهُوراً)، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَوتَفْعَلُ؟ قَالَ: (نَعَمْ)، قَالُوا: فَدَعْهَا.

<sup>•</sup> رجاله رجال الصحيح وفي متنه غرابة.

٦٠٨٣ \_ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَمْرَضُ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنَةٌ، وَلَا مُسْلِمٌ وَلَا مُسْلِمَةٌ، إِلَّا حَطَّ الله بِهَا عَنْهُ خَطَيْتَهُ).

• حديث صحيح وإسناده ضعيف.

٦٠٨٤ عَنْ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ قَالَ:
 (مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ حَتَّى الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ إِلَّا كَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً
 أَوَ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيتَةً).

• حديث صحيح لغيره.

١٠٨٥ ـ (ع) عَنْ أَسَدِ بْنِ كُرْز: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (الْمَريضُ تَحَاتُّ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ). [١٦٦٥٤]

• حديث حسن.

٦٠٨٦ ـ عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤْذِيهِ، إِلَّا كَفَّرَ الله عَنْهُ بِهِ مِنْ سَيْءً يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤْذِيهِ، إِلَّا كَفَّرَ الله عَنْهُ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ).
 ١٦٨٩٩]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٦٠٨٧ عنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ طَرَقَهُ وَجَعٌ، فَجَعَلَ يَشْتَكِي وَيَتَقَلَّبُ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ صَنَعَ هَذَا بَعْضُنَا لَوَجِدْتَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّ الصَّالِحِينَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّهُ لَا لُوَجِدْتَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّ الصَّالِحِينَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ مُؤْمِناً نَكْبَةٌ مِنْ شَوْكَةٍ، فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، إِلَّا حُطَّتْ بِهِ عَنْهُ خَطِيئَةٌ، وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً).

• إسناده صحيح.

مَهُ مَنَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ: أَنَّهُ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: (مَتَى عَهْدُكَ بِأُمِّ مِلْدَمِ؟ وَهُوَ حَرٌّ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ)، قَالَ: إِنَّ فَقَالَ: (مَتَى عَهْدُكَ بِأُمِّ مِلْدَمِ؟ وَهُوَ حَرٌّ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ)، قَالَ: إِنَّ فَقَالَ: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ ذَلِكَ لَوَجَعٌ مَا أَصَابَنِي قَطُّ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ اللهِ عَلَيْهِ : (مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ : (مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ : (مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ : (مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

• إسناده ضعيف.

٢٠٨٩ - عَنْ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: بِالْمَرَضِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْدٍ يَقُولُ: بِالْمَرْضِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْدٍ يَقُولُ: (إِنَّ الصُّدَاعَ وَالْمَلِيلَةَ (١) لَا تَزَالُ بِالْمُؤْمِنِ وَإِنَّ ذَنْبُهُ مِثْلُ أُحُدٍ، فَمَا يَدَعُهُ وَعَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ).
 وعَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ).

• إسناده ضعيف.

### ٣ ـ باب: يكتب للمريض ما كان يعمل

• ٢٠٩٠ - [خ] عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً).

آبِهِ اللهِ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ: (إِذَا ابْتَلَى اللهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ، قَالَ الله: اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ اللهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ).

• صحيح لغيره.

٦٠٩٢ - عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ: أَنَّهُ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ دِمَشْقَ

٦٠٨٩ ـ (١) (المليلة): نوع من الحمَّى.

وَهَجَّرَ بِالرَّوَاحِ، فَلَقِيَ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ وَالصَّنَابِحِيُّ مَعَهُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ هَاهُنَا إِلَى أَخٍ لَنَا مَرِيضِ نَعُودُهُ. ثَرِيدُ هَاهُنَا إِلَى أَخٍ لَنَا مَرِيضِ نَعُودُهُ. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَقَالَا لَهُ: كَيْفَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَقَالَا لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ. فَقَالَ لَهُ شَدَّادٌ: أَبْشِرْ بِكَفَّارَاتِ السَّيِّنَاتِ وَحَظِّ الْخَطَايَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَعْيَقٍ يَقُولُ: (إِنَّ الله وَعَلَى الله وَالله وَلْمُ الله وَالله وَ

• صحيح لغيره.

٦٠٩٣ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ قَالَ: (لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يُخْتَمُ عَلَيْهِ، فَإِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبَّنَا، عَبْدُكَ فُلَانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ، فَيَقُولُ الرَّبُ عَيْكُ: اخْتِمُوا لَهُ عَلَى مِثْلِ عَمْلِهِ حَتَّى يَبْرَأً أَوْ يَمُوتَ).
 عَملِهِ حَتَّى يَبْرَأً أَوْ يَمُوتَ).

• حذيث صحيح.

مُوْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ بُعِثَ عَلَيْهَا). (مَنْ مَاتَ عَلَى الله ﷺ، قَالَ: (مَنْ مَاتَ عَلَى مَوْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ بُعِثَ عَلَيْهَا).

قَالَ حَيْوَةُ يَقُولُ: رِبَاطٌ حَجٌّ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.

• إسناده صحيح.

٦٠٩٥ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَابُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ إِلَّا أَمَرَ الله ﷺ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ

يَحْفَظُونَهُ فَقَالَ: اكْتُبُوا لِعَبْدِي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ خَيْرٍ، مَا كَانَ فِي وِثَاقِي).

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (مي)

### ٤ ـ باب: ثواب الصبر على المرض

7.97 - [ق] عَنْ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: قُلْتُ بَلَى، قَالَ: هَذِهِ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَ عَيَّةٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ وَأَتَكَشَّفُ، فَادْعُ الله لِي، السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَ عَيَّةٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ وَأَتَكَشَّفُ، فَادْعُ الله لِي، قَالَ: (إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ، وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ، دَعَوْتُ الله لَكِ أَنْ يُعَافِيكِ)، قَالَتْ: لَا، بَلْ أَصْبِرُ، فَادْعُ الله أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، ـ أَوْ لَا يَتَكَشَّفَ، ـ أَوْ لَا يَتَكَشَّفَ عَنِّي ـ قَالَ: فَدَعَا لَهَا.

بَهَا النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ بِهَا لَمَمٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، ادْعُ الله أَنْ يَشْفِينِي، قَالَ: (إِنْ شِئْتِ لَكَمُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، ادْعُ الله أَنْ يَشْفِينِي، وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ)، وَعَوْتُ الله أَنْ يَشْفِينِكِ، وَإِنْ شِئْتِ فَاصْبِرِي، وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ)، قَالَتْ: بَلْ أَصْبِرُ، وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ.

• إسناده حسن.

### ه ـ باب: ثواب من ذهب بصره

٦٠٩٨ - [خ] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الله قَالَ: إِذَا ابْتُلِيَ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ، ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا لَيْجَنِيبَتَيْهِ، ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا لَلْجَنَّةَ) يُرِيدُ عَيْنَيْهِ.
 الْجَنَّةَ) يُرِيدُ عَيْنَيْهِ.

٦٠٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيَّةِ، قَالَ:

(يَقُولُ الله: مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ، فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، لَمْ أَرْضَ لَهُ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ).

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (ت مي)

ابْنَ آدَمَ إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْكَ فَصَبَرْتَ، وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى ابْنَ آدَمَ إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْكَ فَصَبَرْتَ، وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى لَنْ آدَمَ إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْكَ فَصَبَرْتَ، وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى لَنْ آرْضَ لَكَ بِثَوَابِ دُونَ الْجَنَّةِ).

\* صحيح لغيره. (جه)

أَرْقَمَ وَهُو يَشْتَكِي عَيْنَهُ، فَقَالَ لَهُ: (يَا زَيْدُ لَوْ كَانَ بَصَرُكَ لِمَا بِهِ، كَيْفَ أَرْقَمَ وَهُو يَشْتَكِي عَيْنَهُ، فَقَالَ لَهُ: (يَا زَيْدُ لَوْ كَانَ بَصَرُكَ لِمَا بِهِ، كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ؟) قَالَ: إِذَا أَصْبِرَ وَأَحْتَسِبَ. قَالَ: (إِنْ كَانَ بَصَرُكَ لِمَا بِهِ، كُنْتَ تَصْنَعُ؟) قَالَ: إِذَا أَصْبِرَ وَأَحْتَسِبَ. قَالَ: (إِنْ كَانَ بَصَرُكَ لِمَا بِهِ، ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ، لَتَلْقَيَنَ الله وَلَيْسَ لَكَ ذَنْبُ). [١٢٥٨٦]

• حسن لغيره.

آلَ: أَصَابَنِي رَمَدٌ فَعَادَنِي النَّبِيُّ عَلَيْهُ، قَالَ: أَصَابَنِي رَمَدٌ فَعَادَنِي النَّبِيُّ عَلَيْهُ، قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتَ صَانِعاً؟) قَالَ: قُلْتُ: لَوْ كَانَتَا عَيْنَايَ لِمَا كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتَ صَانِعاً؟) قَالَ: قُلْتُ: لَوْ كَانَتَا عَيْنَايَ لِمَا بِهِمَا صَبَرْتُ وَاحْتَسَبْتُ، قَالَ: (لَوْ كَانَتْ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا، ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتُ، لَلَوْ كَانَتْ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا، ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ، لَلَقِيتَ الله عَيْلُ وَلَا ذَنْبَ لَكَ).

قَالَ إِسْمَاعِيلُ: (ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ، لأَوْجَبَ الله لَكَ الْجَنَّةَ).

• إسناده حسن.

٦١٠٣ - عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةً، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

• صحيح لغيره.

## ٦ ـ باب: عيادة المريض والدعاء له

١٠٤ - [ق] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعَوِّذُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ: (أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ الْكَلِمَاتِ: (أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً).

قَالَتْ: فَلَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ الله ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ بِهَا وَأَقُولُهَا، قَالَتْ: فَنَزَعَ يَدَهُ مِنِّي، ثُمَّ قَالَ: (رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ) قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: قَالَتْ: فَكَانَ قَالَ: (رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ) قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: قَالَتْ: فَكَانَ هَلَا آخِرَ مَا سَمِعْتُ مِنْ كَلَامِهِ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضاً مَسَحَهُ بِيَدِهِ، وَقَالَ: أَذْهِبْ.

□ وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْقِي يَقُولُ: (امْسَحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاس، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا يَكْشِفُ الْكَرْبَ إِلَّا أَنْتَ). [٢٤٢٣٤]

71.0 - [خ] عَنْ أَنَسِ: أَنَّ غُلَاماً يَهُودِيّاً كَانَ يَضَعُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَأَبُوهُ قَاعِدٌ وَضُوءَهُ وَيُنَاوِلُهُ نَعْلَيْهِ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ، وَأَبُوهُ قَاعِدٌ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (يَا فُلَانُ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله)، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ، فَقَالَ إِلَى أَبِيهِ، فَقَالَ إِلَى أَبِيهِ، فَقَالَ إِلَى أَبِيهِ، فَقَالَ الْعُلَامُ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا الله، وَأَنَّكَ أَبُوهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِم، فَقَالَ الْغُلَامُ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ). فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: (الْحَمْدُ لله الّذِي أَخْرَجَهُ بِي مِنَ النَّارِ).

الله عَلَيْهُ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، قَالَ: (مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ). قِيلَ: وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا.

٦١٠٧ - عَنْ عَلِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ عَادَ مَرِيضاً بَكَراً شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، مَرِيضاً بَكَراً شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ عَادَهُ مَسَاءً شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ، حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ).
 [٩٧٥]

\* حدیث حسن. (د ت جه)

١٠٨ عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ الله مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ الله الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ، إِلَّا عُوفِيَ).
 الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ، إِلَّا عُوفِيَ).

\* حدیث صحیح. (د ت)

71.9 - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا عَوَّذَ مَرِيضاً،
 قَالَ: (أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً إلَّا شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً).

\* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (ت)

• ١١١٠ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، عَادَ الْحَسَنَ وَفِي نَفْسِكَ مَا فِيهَا؟ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ: أَتَعُودُ الْحَسَنَ وَفِي نَفْسِكَ مَا فِيهَا؟ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو: إِنَّكَ لَسْتَ بِرَبِّي فَتَصْرِفَ قَلْبِي حَيْثُ شِئْتَ. قَالَ عَلِيٌّ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُنَا أَنْ نُؤَدِّيَ إِلَيْكَ النَّصِيحَة، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيٌّ يَقُولُ: ﴿ (مَا مِنْ مُسْلِم عَادَ أَخَاهُ إِلَّا ابْتَعَثَ الله لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَقُولُ: ﴿ (مَا مِنْ مُسْلِم عَادَ أَخَاهُ إِلَّا ابْتَعَثَ الله لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ

يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ، كَانَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمِنْ أَيٍّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى يُصْبِحَ).

قَالَ لَهُ عَمْرٌو: كَيْفَ تَقُولُ فِي الْمَشْيِ مَعَ الْجِنَازَةِ: بَيْنَ يَدَيْهَا أَوْ خَلْفَهَا؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ فَضْلَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا عَلَى بَيْنِ يَدَيْهَا ؟ كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى الْوَحْدَةِ. قَالَ عَمْرٌو: فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى الْوَحْدَةِ. قَالَ عَمْرٌو: فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ. قَالَ عَلِيٌّ: إِنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُحْرِجَا النَّاسَ. [80]

### • حسن لغيره.

رَجُلٍ مِنْ بَنِي النَّجَارِ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ ذَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي النَّجَارِ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ (يَا خَالُ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله) فَقَالَ: أَوَ خَالٌ أَنَا أَوْ عَمُّ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا بَلْ خَالٌ، فَقَالَ لَهُ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)، قَالَ: خَيْرٌ لِي ؟ قَالَ: (نَعَمْ). [١٢٥٤٣]

# • إسناده صحيح على شرط مسلم.

7117 - عَنْ هَارُون بْنِ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: أَتَيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ الْمَكَانَ بَعِيدٌ وَنَحْنُ يُعْجِبُنَا أَنْ نَعُودَكَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (أَيُّمَا رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضاً، فَإِنَّمَا يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيضِ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ). فَإِنَّمَا يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيضِ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ). قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا لِلصَّحِيحِ الَّذِي يَعُودُ الْمَرِيضَ، فَالْمَريضُ مَا لَهُ؟ قَالَ: (تُحَطُّ عَنْهُ ذُنُوبُهُ).

## • صحيح لغيره.

١١٣ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ: أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ وَهُوَ مَحْمُومٌ، فَقَالَ: (كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ)، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ:

بَلْ حُمَّى تَفُورُ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ وَتَرَكَهُ. [١٣٦١٦]

• صحيح لغيره.

٦١١٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ عَادَ مَرِيضاً، لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا).

• صحيح لغيره.

7110 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَفْص، حَدِّثْنَا حَدِيثاً عَنْ رَسُولِ الله ﷺ لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: اخْتِلَافٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ عَادَ مَرِيضاً خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ اسْتَنْقَعَ فِيهَا).

وَقَدِ اسْتَنْقَعْتُمْ إِنْ شَاءَ الله فِي الرَّحْمَةِ.

• حديث حسن وإسناده ضعيف.

٦١١٦ - عَنْ شُرَيْح بْن عُبَيْدٍ: مَرِضَ ثَوْبَانُ بِحِمْصَ وَعَلَيْهَا عَبْدُ الله بْنُ قُرْطِ الأَزْدِيُّ، فَلَمْ يَعُدْهُ فَدَخَلَ عَلَى ثَوْبَانَ رَجُلٌ مِنَ الْكَلَاعِيِّينَ عَائِداً. فَقَالَ لَهُ ثَوْبَانُ: أَتَكْتُبُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: اكْتُبْ. فَكَالَ عَيْنَ عَائِداً. فَقَالَ لَهُ ثَوْبَانُ أَتَكْتُبُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: الْكُثُبُ فَكَتَبَ لِلأَمِيرِ عَبْدِ الله بْنِ قُرْطٍ مِنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله عَيْقَ أَمَّا بَعْدُ، فَكَتَبَ لِلأَمِيرِ عَبْدِ الله بْنِ قُرْطٍ مِنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله عَيْقَ أَمَّا بَعْدُ، فَكَتَبَ لِلأَمِيرِ عَبْدِ الله بْنِ قُرْطٍ مِنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله عَيْقَ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ لَمُوسَى وعِيسَى مَوْلًى بِحَضْرَتِكَ لَعُدْتَهُ، ثُمَّ طَوَى الْكِتَابَ وَقَالَ لَهُ: أَتُبَلِّغُهُ إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ بِكِتَابِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى ابْنِ قُرْطٍ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَامَ فَزِعاً

فَقَالَ النَّاسُ: مَا شَأْنُهُ أَحَدَثَ أَمْرٌ، فَأَتَى ثَوْبَانَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، فَعَادَهُ وَجَلَسَ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ ثَوْبَانُ بِرِدَائِهِ وَقَالَ: اجْلِسْ حَتَّى أَحَدِّثَكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ مَ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفِ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ، وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْعُونَ أَلْفاً لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ، وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْعُونَ أَلْفاً لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ، وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْعُونَ أَلْفاً ).

• المرفوع منه صحيح لغيره.

711٧ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، أَوْ يَدِهِ، فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ؟ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ).

• إسناده ضعيف جداً.

□ وفي رواية: (عَائِدُ الْمَرِيضِ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ). وَوَضَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَدَهُ عَلَى وَرِكِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا مُقْبِلاً وَمُدْبِراً، (وَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ).

711۸ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: (إِذَا عَادَ الله ﷺ، قَالَ: (إِذَا عَادَ الله المُسْلِمُ أَخَاهُ، أَوْ زَارَهُ، قَالَ الله ﷺ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ الله الْحَبَّةِ مَنْزِلاً).
 إدمة الْجَنَّةِ مَنْزِلاً).

\* إسناده ضعيف. (ت جه).

7119 ـ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضاً، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ، يَنْكَأُ لَكَ عَدُواً، وَيَمْشِي لَكَ إِلَى الصَّلَاةِ).

\* إسناده ضعيف. (د)

[وانظر في الموضوع: ٣١٥٢]

### ٧ ـ باب: كراهة تمني الموت

١٦٢٠ - [ق] عَنْ أَنس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحُدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي).
 آكدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي).

٦١٢١ ـ [ق] عَنْ خَبَّاب، قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ
 يَقُولُ: (لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ) لَتَمَنَّيْتُهُ.

آخ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يَتْمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْراً).

الله عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ الله عَلِيٍّ وَأَنَا وَجِعٌ، وَأَنَا وَجِعٌ، وَأَنَا أَجُلِي قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِي، وَإِنْ كَانَ آجِلاً، أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ آجِلاً، فَارْفَعْنِي، وَإِنْ كَانَ بَلاءً فَصَبِّرْنِي. قَالَ: مَا قُلْتَ؟ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: مَا قُلْتَ؟ قَالَ: فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ عَلَيْهِ، أَوِ اشْفِهِ) قَالَ: فَمَا اشْتَكَيْتُ ذَلِكَ الْوَجَعَ بَعْدُ.
[178]

\* إسناده حسن. (ت)

الله عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (لَا تَمَنَّوْا الْمَوْتَ، فَإِنَّ هَوْلَ الْمَطْلَعِ شَدِيدٌ، وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولَ عُمْرُ الْمَوْتَ، فَإِنَّ هَوْلَ الْمَطْلَعِ شَدِيدٌ، وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولَ عُمْرُ الْعَبْدِ، وَيَرْزُقَهُ الله الإِنَابَةَ).

• حسن لغيره.

71۲٥ ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةً، قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَذَكَّرَنَا
 وَرَقَّقَنَا، فَبَكَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ فَقَالَ: يَا لَيْتَنِي مِتُ.

فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ وَيَا سَعْدُ أَعِنْدِي تَتَمَنَّى الْمَوْتَ؟) فَرَدَّدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: (يَا سَعْدُ إِنْ كُنْتَ خُلِقْتَ لِلْجَنَّةِ فَمَا طَالَ عُمْرُكَ أَوْ حَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ).

• إسناده ضعيف جداً.

71٢٦ - عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَهُوَ يَشْتَكِي، فَتَمَنَّى الْمَوْتَ، فَقَالَ: (يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّ رَسُولِ الله، لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ: إِنْ كُنْتَ مُحْسِناً تَزْدَادُ إِحْسَاناً إِلَى إِحْسَانِكَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُحْسِناً تَزْدَادُ إِحْسَاناً إِلَى إِحْسَانِكَ خَيْرٌ لَكَ، فَلَا تَتَمَنَّ الْكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئاً، فَإِنْ تُؤخَّرْ تَسْتَعْتِبْ خَيْرٌ لَكَ، فَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ) قَالَ يُونُسُ: (وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئاً، فَإِنْ تُؤخَّرْ تَسْتَعْتِبْ مِنْ إِلَى الْمَوْتَ) قَالَ يُونُسُ: (وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئاً، فَإِنْ تُؤخَّرْ تَسْتَعْتِبْ مِنْ إِلَى اللهُ الْكَارِيْقُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرٌ لَكَ عَيْرٌ لَكَ عَيْرٌ لَكَ اللهُ الْمُوتِيَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرٌ لَكَ عَيْرٌ لَكَ اللهُ اللهُ

• إسناده ضعيف.





## الطب والرقى والسحر

## ١ ـ باب: لكل داءٍ دواءً

٢١٢٧ - [م] عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (لِكُلِّ دَاءِ
 دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ، بَرَأَ بِإِذْنِ الله تَعَالَى).

ما ٦١٢٨ عن أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمْ الطَّيْرُ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقَعَدْتُ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقَعَدْتُ، قَالَ: فَجَاءَتِ الأَعْرَابُ، فَسَأَلُوهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، نَتَدَاوَى؟ قَالَ: (نَعَمْ، فَجَاءَتِ الأَعْرَابُ، فَسَأَلُوهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، نَتَدَاوَى؟ قَالَ: (نَعَمْ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ الله لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ).

قَالَ: وَكَانَ أُسَامَةُ حِينَ كَبِرَ يَقُولُ: هَلْ تَرَوْنَ لِي مِنْ دَوَاءِ الآنَ؟

قَالَ: وَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ، هَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ: (عِبَادَ اللهِ، وَضَعَ الله الْحَرَجَ إِلَّا امْرَأً اقْتَرَضَ امْرَأً مُسْلِماً ظُلْماً، فَذَلِكَ حَرِجَ، وَهَلَكَ) قَالُوا: مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (خُلُقٌ حَسَنٌ).

وفي رواية: (إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ).

\* حديث صحيح. (د ت جه).

٦١٢٩ - عَنْ عَبْد الله بْن مَسْعُودٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: (مَا أَنْزَلَ الله

دَاءً، إِلَّا قَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ). [٣٥٧٨] \* صحيح لغيره. (جه)

خَلْقَ الدَّاءَ، خَلْقَ الدَّواءَ، فَتَدَاوَوْا). [١٢٥٩٦]

• صحيح لغيره.

الله عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ الله عَلَىٰ لَمُ لَلّهُ كُلّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلّ الشَّجَر).

• حديث حسن لغيره.

٦١٣٢ - عَنْ مَرْيَم ابْنَة إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ذَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: (أَعِنْدَكِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ذَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: (أَعِنْدَكِ ذَرِيرَةٌ؟) قَالَتْ: نَعَمْ، فَدَعَا بِهَا فَوَضَعَهَا عَلَى بَشْرَةٍ بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلِهِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ مُطْفِئَ الْكَبِيرِ، وَمُكَبِّرَ الصَّغِيرِ، أَطْفِئْهَا عَنِي)، فَطُفِئَتْ.

• إسناده إلى مريم بنت إياس صحيح.

71٣٣ عن ذَكُوانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: عَادَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (ادْعُوا لَهُ طَبِيبَ رَجُلاً بِهِ جُرْحٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (ادْعُوا لَهُ طَبِيبَ بَنِي فُلَانٍ)، قَالَ: فَدَعَوْهُ فَجَاءَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَيُغْنِي الدَّوَاءُ شَيْعاً؟ فَقَالَ: (سُبْحَانَ الله، وَهَلْ أَنْزَلَ الله مِنْ دَاءٍ فِي الأَرْضِ، إِلَّا جَعَلَ لَهُ شِفَاءً).

• إسناده صحيح.

# ٢ ـ باب: الشفاء في ثلاث

٦١٣٤ - [ق] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنْ كَانَ ـ أَوْ: إِنْ يَكُنْ ـ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ يَقُولُ: (إِنْ كَانَ ـ أَوْ: إِنْ يَكُنْ ـ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِنْ أَدْوَافِقُ دَاءً، وَمَا أُحِبُ أَنْ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوافِقُ دَاءً، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِي).
آكْتَوِي).

٦١٣٥ - [خ] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّةٍ: (الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ).
 الْكَيِّ).

الله عَلَيْ: عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (ثَلَاثاً إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ: فَفِي شَرْطَةٍ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ
 كَيَّةٍ تُصِيبُ أَلَماً، وَأَنَا أَكْرَهُ الْكَيَّ وَلَا أُحِبُّهُ).

• صحيح لغيره.

٦١٣٧ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنْ
 كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ
 تُصِيبُ أَلَماً، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ).

• حديث صحيح.

#### ٣ ـ باب: التداوي بالعسل

٦١٣٨ - [ق] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ أَخِي اسْتُطْلِقَ بَطْنُهُ، قَالَ: رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَالَ: قَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا (اسْقِهِ عَسَلاً)، فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: قَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ اسْتِطْلَاقاً، قَالَ: قَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ

يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقاً، قَالَ: (اسْقِهِ عَسَلاً)، قَالَ: فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: قَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقاً، فَقَالَ لَهُ فِي الرَّابِعَةِ: (اسْقِهِ عَسَلاً)، قَالَ: أَظُنْهُ قَالَ: فَسَقَاهُ فَبَرَأً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِي الرَّابِعَةِ: قَالَ: فَسَقَاهُ فَبَرَأً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِي الرَّابِعَةِ: (صَدَقَ الله وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ).

# ٤ ـ باب: التداوي بالحجامة

٦١٣٩ - [ق] عَنْ أَنس بْن مَالِكِ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ الله عَلَيْه، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَة، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ ضَرِيبَتَهُ، وَقَالَ: (أَمْثَلُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ عَنْهُ ضَرِيبَتَهُ، وَقَالَ: (أَمْثَلُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ).
[١٢٨٨٣]

• ١١٤٠ - [ق] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ فِي الأَخْدَعَيْنِ، وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ، حَجَمَهُ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، وَكَانَ أَجْرُهُ مُدّاً وَنِصْفاً، فَكَلَّمَ أَهْلَهُ حَتَّى وَضَعُوا عَنْهُ نِصْفَ مُدِّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَنَصْفاً، فَكَلَّمَ أَهْلَهُ حَتَّى وَضَعُوا عَنْهُ نِصْفَ مُدِّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ.

رَسُول الله ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَرْ مَبُدِ الله الله ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَسُولُ الله ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَصُجُمَهَا، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلَاماً لَمْ يَحْجُمَهَا، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلَاماً لَمْ يَحْجَمُهَا، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلَاماً لَمْ يَحْجَمُهَا، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلَاماً لَمْ يَحْجَمُهَا،

مَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ، فَفِي الْحِجَامَةِ). عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ، فَفِي الْحِجَامَةِ).

\* صحيح لغيره. (د جه)

الْكَاهِل. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ عَلَى الأَخْدَعَيْنِ وَعَلَى الأَخْدَعَيْنِ وَعَلَى الأَخْدَعَيْنِ وَعَلَى النَّامِيِّ الْكَاهِل.

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (د ت جه).

١٤٤ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ عَلِيْ أَبَا طَيْبَةَ فَوضَعَ النَّبِيُ عَلَيْ أَبَا طَيْبَةً فَحَجَمَهُ، قَالَ: فَسَأَلَهُ: (كَمْ ضَرِيبَتُكَ؟) قَالَ: ثَلَاثَةُ آصُعٍ، قَالَ: فَوضَعَ عَنْهُ صَاعاً.

• حديث صحيح.

رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَلَوْ الله ﷺ وَالْفَزَارِيَّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَحْتَجِمُ.

• صحيح.

71٤٧ عنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَدَعَا الْحَجَّامَ، فَأَتَاهُ بِقُرُونٍ، فَأَلْزَمَهُ إِيَّاهَا، ثُمَّ شَرَطَهُ بِشَفْرَةٍ، فَدَخَلَ فَدَخَلَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، أَحَدِ بَنِي خُزَيْمَةَ، فَلَمَّا رَآهُ يَحْتَجِمُ، وَلَا عَهْدَ لَهُ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، أَحَدِ بَنِي خُزَيْمَةَ، فَلَمَّا رَآهُ يَحْتَجِمُ، وَلَا عَهْدَ لَهُ إِلَّاحِجَامَةِ، وَلَا يَعْرِفُهَا، قَالَ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ الله؟ عَلَامَ تَدَعُ هَذَا بِالْحِجَامَةِ، وَلَا يَعْرِفُهَا، قَالَ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ الله؟ عَلَامَ تَدَعُ هَذَا يَقْطَعُ جِلْدَكَ؟ قَالَ: (هُوَ مِنْ يَقْطَعُ جِلْدَكَ؟ قَالَ: (هُوَ مِنْ يَعْرِفُهَا، قَالَ: وَمَا الْحَجْمُ؟ قَالَ: (هُو مِنْ يَعْرِفُهَا، قَالَ: وَمَا الْحَجْمُ؟ قَالَ: (هُو مِنْ يَقُطَعُ جِلْدَكَ؟ قَالَ: (هُو مِنْ اللهُ عَبْمُ)، قَالَ: وَمَا الْحَجْمُ؟ قَالَ: (هُو مِنْ عَيْرِ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ).

• إسناده صحيح.

٦١٤٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (خَيْرُ يَوْمِ تَحْتَجِمُونَ فِيهِ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَقَالَ: وَمَا

٦١٤٥ \_ سقط هذا الرقم سهواً ولا حديث تحته.

مَرَرْتُ بِمَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، إِلَّا قَالُوا: عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ يَا مُحَمَّدُ).

\* إسناده ضعيف. (ت جه)

الله ﷺ، قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ عَنْ سَلْمَى، خَادِمِ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ أَحَداً قَطُّ يَشْكُو إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَجَعاً فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ: (احْتَجِمْ) وَلَا وَجَعاً فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ: (اخْضِبْهُمَا بِالْحِنَّاءِ).

\* إسناده ضعيف. (د ت جه)

### ه \_ باب: التداوي بالكيِّ

١١٥٠ - [خ] عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كَوَانِي أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ الله ﷺ
 بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَمَا نُهِيتُ عَنْهُ.

مَا عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى أُبَيِّ بْنِ الله ﷺ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ طَبِيباً، فَقَطَعَ لَهُ عِرْقاً، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ.

النَّانِيَةَ. وَمِنَ مَعَاذٍ فِي مَعَادٍ فِي مَعَادٍ فِي مَعَادٍ فِي مَعَادٍ فِي مَعْدُ بْنُ مُعَادٍ فِي أَكْحَلِهِ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ، ثُمَّ وَرِمَتْ، فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ.

الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا.

\* حدیث صحیح. [(د ت جه)

١٠٥٤ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ: أَنَّهُ قَالَ: (مَنِ اكْتَوَى، أَوِ اسْتَرْقَى، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ).

\* حديث حسن . (ت جه)

رَجُلِ الله عَبْدِ الله، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ الله عَلَيْ فِي رَجُلِ نَسْتَأْذِنُهُ أَنْ نَكُوِيَهُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْنَاهُ الثَّالِثَةَ؟ فَقَالَ: (ارْضِفُوهُ إِنْ شِئْتُمْ) كَأَنَّهُ غَضْبَانُ. [200]

#### • صحيح.

النَّبِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ اللهِ عَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْ اللهُ عَيْ اللهُ عَيْ اللهُ عَيْ اللهُ عَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

• إسناده ضعيف.

الْعَقَبَةِ ـ: أَنَّهُ أَخَذَتْهُ الشَّوْكَةُ، فَجَاءَهُ رَسُولُ الله ﷺ يَعُودُهُ، فَقَالَ: (بِئْسَ الْعَقَبَةِ ـ: أَنَّهُ أَخَذَتْهُ الشَّوْكَةُ، فَجَاءَهُ رَسُولُ الله ﷺ يَعُودُهُ، فَقَالَ: (بِئْسَ الْمَيِّتُ لَيَهُودُ ـ مَرَّتَيْنِ ـ سَيَقُولُونَ: لَوْلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ؟ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ الْمَيِّتُ لَيَهُودُ ـ مَرَّتَيْنِ ـ سَيقُولُونَ: لَوْلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ؟ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ الْمَيِّتُ لَهُ كَالَمَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ اللهُ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ اللهُ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ فَوْقَ رَأْسِهِ مَا وَلاَ نَفْعاً وَلاَ تَمَحَلَنَّ لَهُ أَسَلَ فَيْ وَلَا أَنْهُ مَا وَلاَ نَفْعا وَلاَ تَمَحَلَقَ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

### • إسناده ضعيف.

١٠٥٨ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَكَانُ النَّفْخِ اللَّدُودُ). [٢٥٣٧١]
 إلْكَيِّ التَّكْمِيدُ، وَمَكَانُ الْعِلَاقِ السَّعُوطُ، وَمَكَانُ النَّفْخِ اللَّدُودُ). [٢٥٣٧١]
 إسناده ضعيف.

# ٦ - باب: التداوي بالحبة السوداء

١٠٥٩ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (فِي هَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: (الْمَوْتُ).
 السَّامُ؟ قَالَ: (الْمَوْتُ).

بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ)؛ يَعْنِي: الْمَوْتَ. وَالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ)؛ يَعْنِي: الْمَوْتَ. وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ.

• إسناده ضعيف.

### ٧ - باب: التداوي بالعود الهندي

٦١٦٢ ـ [ق] عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ: أَنَّهَا جَاءَتْ بِابْنِ لَهَا وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: (عَلامَ تَدْغَرْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهَذِهِ الْعُلُقِ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، وَنُهَا ذَاتُ الْجُنْبِ).
وبنها ذَاتُ الْجَنْبِ).

قَالَ ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ: دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ بِصَبِيِّ يَسِيلُ مَنْخِرَاهُ دَماً ـ قَالَ أَبُو قَالَ ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ: دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ بِصَبِيِّ يَسِيلُ مَنْخِرَاهُ دَماً، قَالَ: فَقَالَ: (مَا مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَعِنْدَهَا صَبِيٍّ يَثْعَبُ مَنْخِرَاهُ دَماً، قَالَ: فَقَالَ: (مَا لُعُنْرَةُ، قَالَ: فَقَالَ: (عَلَامَ تُعَذَّبْنَ أَوْلَادَكُنَّ، لِهَذَا؟) قَالَ: فَقَالُوا: بِهِ الْعُذْرَةُ، قَالَ: فَقَالَ: (عَلامَ تُعَذَّبْنَ أَوْلَادَكُنَّ، لِهَذَا؟) قَالَ: فَقَالُ: (عَلامَ تُعَذِّبُنَ أَوْلَادَكُنَّ، إِنَّا لَهُ نَوْمَا يَكُفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأْخُذَ قُسْطاً هِنْدِيّاً فَتَحُكَّهُ بِمَاءٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تُوجِرَهُ إِيَّاهُ \_ فَفَعَلُوا فَبَرَأً. [١٤٣٨٥] تُوجِرَهُ إِيَّاهُ \_ قَلْعَلُوا فَبَرَأً. [١٤٣٨٥]

## ٨ ـ باب: ماء الكمأة شفاء للعين

الله ﷺ آلك : (الْكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلعَيْنِ).

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (الْكَمْأَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ مِنَ الْمَنِّ،

\* حسن وإسناده ضعيف. (ت جه مي)

رَسُولُ الله ﷺ: (الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ السُّمِّ).

\* صحيح لغيره. (جه)

رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: (الْكَمْأَةُ مِنَ السَّلْوَى، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلعَيْنِ). [١٦٢٧]

• صحيح

مَا مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَتَنَازَعُونَ فِي هَذِهِ الشَّجَرَةِ الَّتِي اجْتُشَّتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَوْلٍ، فَقَالُوا: نَحْسَبُهَا الْكَمْأَةَ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ). [٥٠١]

• حسن وإسناده ضعيف.

[وانظر في الموضوع: ٦١٦١]

## ٩ ـ باب: تحريم التداوي بالخمر

٦١٦٩ ـ [م] عَنْ سُوَيْد بْن طَارِقٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَنِ الْخَمْرِ؟
 فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَقَالَ: إِنِّي أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ: (إِنَّهَا دَاءٌ
 وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ).

## ١٠ ـ باب: الحمى من فيح جهنم

مِنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ).

١٧١٠ - [ق] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْحُمَّى،
 مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ).

كَالَا مَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الْحُمَّى فَوْرٌ من فَوْرِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ). [١٥٨١٠]

٦١٧٣ ـ [ق] عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ لِتَدْعُوَ لَهَا، صَبَّتِ الْمَاءَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا، وَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَنَا أَنْ نُبْرِدَهَا بِالْمَاءِ، وَقَالَ: (إِنَّهَا مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ).
 آنْ نُبْرِدَهَا بِالْمَاءِ، وَقَالَ: (إِنَّهَا مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ).

١٩٤٤ - [خ] عَنْ أَبِي جَمرة، قَالَ: كُنْتُ أَدْفع النَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَاحْتَبَسْتُ أَيَّاماً، فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ؟ قُلْتُ: الْحُمَّى. قَالَ: إِنَّ عَبَّاسٍ، فَاحْتَبَسْتُ أَيَّاماً، فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ؟ قُلْتُ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوهَا بِمَاءِ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوهَا بِمَاءِ رَمُزَمَ).
 [٢٦٤٩]

٦١٧٥ - عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُمَّى:
 (أَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ، فَإِنَّهَا مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ).

• صحيح لغيره.

7177 - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (الْحُمَّى مِنْ كِيرِ جَهَنَّمَ، فَمَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْهَا كَانَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ). [٢٢١٦٥]

• حسن لغيره.

71٧٧ عَنْ ثَوْبَان، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: (إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمُ الْحُمَّى، وَإِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيُطْفِهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ، وَلْيَسْتَقْبِلْ نَهَراً جَارِياً يَسْتَقْبِلُ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَيَقُولُ: بِاسْمِ الله، اللَّهُمَّ اشْفِ وَلْيَسْتَقْبِلْ نَهَراً جَارِياً يَسْتَقْبِلُ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَيَقُولُ: بِاسْمِ الله، اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُولَكَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَيَغْتَمِسُ فَيغْتَمِسُ فِيهِ ثَلَاثَ غَمَسَاتٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأُ فِي ثَلَاثٍ فَحَمْسٍ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأُ فِي سَبْعٍ فَتِسْعٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يُجَاوِزُ يَبْرَأُ فِي سَبْعٍ فَتِسْعٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يُجَاوِزُ الله عَبْرَأُ فِي سَبْعٍ فَتِسْعٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يُجَاوِزُ الله عَلَيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ لَا يَكَادُ يُجَاوِزُ الله عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ لَا يَكَادُ يُجَاوِزُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ الله عَلَيْهُ لَا يَكَادُ لَكُمْ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ لَا يَكَادُ لَكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَاتُ اللهُ المُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

\* إسناده ضعيف. (ت)

#### ١١ ـ باب: الطاعون

آلَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ

وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ مُتَغَيِّباً فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْماً، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيَّكِيَّ، يَقُولُ: (إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَحْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ) قَالَ: فَحَمِدَ الله عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَف.

٦١٧٩ ـ [ق] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ
 بِأَرْضٍ، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ).

٦١٨٠ - [خ] عَنْ عَائِشَةَ: زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَ الله عَلَى عَنِ الطَّاعُونِ؟ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ الله عَلَى رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهُ إِلَّا مَا كَتَبَ الله عَلَى لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ).

رَسُولِ الله ﷺ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَتَانِي جِبْرِيلُ بِالْحُمَّى، مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ: (أَتَانِي جِبْرِيلُ بِالْحُمَّى، وَالطَّاعُونِ، فَأَمْسَكْتُ الْحُمَّى بِالْمَدِينَةِ، وَأَرْسَلْتُ الطَّاعُونَ إِلَى الشَّامِ، فَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لأُمَّتِي، وَرَحْمَةٌ، وَرِجْسٌ عَلَى الْكَافِرِ). [٢٠٧٦٧]

• إسناده صحيح.

٦١٨٢ - عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله الأَنْصَارِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْفَارُّ مِنَ الظَّاعُونِ؛ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ، وَالصَّابِرُ فِيهِ؛
 كَالصَّابِرِ فِي الزَّحْفِ).

□ وزاد في رواية: وَمَنْ صَبَرَ فِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ. [١٤٧٩٣] • حسن لغيره.

٦١٨٣ - عَنْ عِكْرِمَة بْن خَالِدٍ الْمَخْزُومِيّ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: (إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا وَقَعَ، وَلَسْتُمْ بِهَا، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ).

• حدیث صحیح لغیره.

١٨٤ - عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: ذُكِرَ الطَّاعُونُ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ،
 فَقَالَ: (رِجْزٌ أُصِيبَ بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلا تَدْخُلُوهَا،
 وَإِذَا كَانَ بِهَا وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا).

• صحيح رجاله ثقات.

عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنَّهُ رِجْسٌ، فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ، وَقَالَ شُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ: عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنَّهُ رِجْسٌ، فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ، وَقَالَ شُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ: إِنِّي قَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَعَمْرُو أَضَلُّ مِنْ جَمَلِ أَهْلِهِ - وَرُبَّمَا قَالَ إِنِّي قَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَعَمْرُو أَضَلُّ مِنْ جَمَلِ أَهْلِهِ - وَرُبَّمَا قَالَ شُعْبَةُ: أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِهِ - وَأَنَّهُ قَالَ: (إِنَّهَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ، وَدَعُوةُ شُعْبَةُ: أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِهِ - وَأَنَّهُ قَالَ: (إِنَّهَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ، وَدَعُوةُ نَهُا كُمْ، وَمُوتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، فَاجْتَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ) قَالَ: فَبَلَغَ نَبِيكُمْ، وَمُوتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، فَاجْتَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ) قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ: صَدَقَ.

• صحيح وإسناده حسن.

□ وفي رواية قال: إِنَّ هَذَا رِجْسٌ مِثْلُ السَّيْلِ، مَنْ يَنْكُبْهُ أَخْطَأُهُ، وَمَنْ أَقَامَ أَحْرَقَتْهُ وَآذَتْهُ فَقَالَ أَخْطَأُهُ، وَمَنْ أَقَامَ أَحْرَقَتْهُ وَآذَتْهُ فَقَالَ شُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ: إِنَّ هَذَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ، وَقَبْضُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ.

• صحيح وإسناده قوي.

71٨٦ - عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الأَحْدَبِ، قَالَ: خَطَبَ مُعَاذٌ بِالشَّامِ، فَذَكَرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ: إِنَّهَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ، وَقَبْضُ الصَّالِحِينَ فَذَكَرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ: إِنَّهَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ، وَقَبْضُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ. اللَّهُمَّ أَدْخِلْ عَلَى آلِ مُعَاذٍ نَصِيبَهُمْ مِنْ هَذِهِ الرَّحْمَةِ. ثُمَّ نَزَلَ مِنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَدَخَلَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: هَا مَعَاذُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَلْهُمْ تَرِينَ هَا لَهُ مُعَاذًا فَقَالَ مُعَاذًا لَمْ مَعَاذُ: ﴿ اللَّهُ مَنَ ٱلْمُمْ تَرِينَ ﴾ [السقرة]، فَقَالَ مُعَاذُ: (٢٢٠٨٥].

### • حسن وإسناده منقطع.

٦١٨٧ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ الله، قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنَهُ يَقُولُ: (سَتُهَاجِرُونَ إِلَى الشَّامِ فَيُفْتَحُ لَكُمْ وَيَكُونُ فِيكُمْ دَاءٌ كَالدُّمَّلِ أَوْ كَالْحَرَّةِ يَأْخُذُ بِمَرَاقِ الرَّجُلِ يَسْتَشْهِدُ الله بِهِ فِيكُمْ دَاءٌ كَالدُّمَّلِ أَوْ كَالْحَرَّةِ يَأْخُذُ بِمَرَاقِ الرَّجُلِ يَسْتَشْهِدُ الله بِهِ أَعْمَالَهُمْ) اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَنْفُسَهُمْ، وَيُزَكِّي بِهِ أَعْمَالَهُمْ) اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ الله عَنِي فَأَعْطِهِ هُو وَأَهْلَ بَيْتِهِ الْحَظَّ الأَوْفَرَ مِنْهُ، فَكَانَ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ الله عَنْ فَاعْطِهِ هُو وَأَهْلَ بَيْتِهِ الْحَظَّ الأَوْفَرَ مِنْهُ، فَأَصَابَهُمُ الطَّاعُونُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَطُعِنَ فِي أُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ، فَكَانَ يَشُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا حُمْرَ النَّعَمِ.

# • المرفوع منه صحيح لغيره.

٦١٨٨ ـ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّ الطَّاعُونَ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنَّ هَذَا الرِّجْزَ قَدْ وَقَعَ فَفِرُّوا مِنْهُ فِي الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذاً فَلَمْ يُصَدِّقُهُ بِالَّذِي قَالَ، فَقَالَ: بَلْ هُوَ شَهَادَةٌ وَرَحْمَةٌ وَدَعْوَةُ نَبِيّكُمْ عَلَيْ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُعَاذاً وَأَهْلَهُ نَصِيبَهُمْ مِنْ رَحْمَتِكَ.

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَعَرَفْتُ الشَّهَادَةَ وَعَرَفْتُ الرَّحْمَةَ وَلَمْ أَدْرِ مَا دَعْوَةُ لَلِهِ عَلَيْ أَنْبِئْتُ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ، بَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي إِذْ قَالَ نَبِيِّكُمْ حَتَّى أُنْبِئْتُ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ، بَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي إِذْ قَالَ

فِي دُعَائِهِ: (فَحُمَّى إِذاً أَوْ طَاعُونٌ، فَحُمَّى إِذاً أَوْ طَاعُونٌ). ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ تَدْعُو بِدُعَاءٍ. قَالَ: (وَسَمِعْتَهُ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (إِنِّي سَأَلْتُ اللَّيْلَةَ تَدْعُو بِدُعَاءٍ. قَالَ: (وَسَمِعْتَهُ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (إِنِّي سَأَلْتُ اللَّيْلَةَ تَدْعُو بِدُعَاءٍ. قَالَ: (وَسَمِعْتَهُ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (إِنِّي سَأَلْتُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُلْبِسَهُمْ شِيعاً، عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُلْبِسَهُمْ شِيعاً، وَيَأْتُهُ أَنْ لَا يُلْبِسَهُمْ شِيعاً، وَيُدُوناً مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُلْبِسَهُمْ شِيعاً، وَيُلْتُهُ أَنْ لَا يُلْبِسَهُمْ شِيعاً، وَيُلْتُكَ: حُمَّى وَيُلْتُ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَأَبَى عَلَيَّ، أَوْ قَالَ فَمَنَعْنِيهَا، فَقُلْتُ: حُمَّى إِذاً أَوْ طَاعُوناً، حُمَّى إِذاً أَوْ طَاعُوناً، ثَلَاثَ وَلَا عُوناً، حُمَّى إِذاً أَوْ طَاعُوناً، حُمَّى إِذاً أَوْ طَاعُوناً، ثَلاثَ اللهِ مَنَاتُ مَلَاثًا وَلَا اللهَ مَا عُوناً، ثَلَاثَ مَلَاثًا مَوْناً مُرَّاتٍ).

• رجاله رجال الشيخين إلا أنه موسل.

الطَّاعُونِ؛ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ). قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْفَارُّ مِنَ الزَّحْفِ).

وفي رواية: (لَا تَفْنَى أُمَّتِي إِلَّا بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ)، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: (غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ، الْمُقِيمُ بِهَا كَالشَّهِيدِ، وَالْفَارُ مِنْهَا كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ). [٢٥١١٨]

#### • حديث جيد.

بِهِ الشَّامِ بَعْدَ مَسِيرِهِ الأَوَّلِ كَانَ إِلَيْهَا، حَتَّى إِذَا شَارَفَهَا، بَلَغَهُ وَمَنْ إِلَى الشَّامِ بَعْدَ مَسِيرِهِ الأَوَّلِ كَانَ إِلَيْهَا، حَتَّى إِذَا شَارَفَهَا، بَلَغَهُ وَمَنْ مَعَهُ أَنَّ الطَّاعُونَ فَاشٍ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: ارْجِعْ وَلا تَقَحَّمْ عَلَيْهِ، فَلَوْ نَزَلْتَهَا وَهُوَ بِهَا لَمْ نَرَ لَكَ الشُّخُوصَ عَنْهَا، فَانْصَرَفَ رَاجِعاً إِلَى فَلَوْ نَزَلْتَهَا وَهُوَ بِهَا لَمْ نَرَ لَكَ الشُّخُوصَ عَنْهَا، فَانْصَرَفَ رَاجِعاً إِلَى الْمَدِينَةِ، فَعَرَّسَ مِنْ لَيْلَتِهِ تِلْكَ، وَأَنَا أَقْرَبُ الْقَوْمِ مِنْهُ، فَلَمَّا انْبَعَثَ، الْبَعَثَ، وَأَنا أَقْرَبُ الْقَوْمِ مِنْهُ، فَلَمَّا انْبَعَثَ، الْبَعَثُ مَعَهُ فِي أَثَرِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَدُّونِي عَنِ الشَّامِ بَعْدَ أَنْ شَارَفْتُ

عَلَيْهِ؛ لأَنَّ الطَّاعُونَ فِيهِ، أَلَا وَمَا مُنْصَرَفِي عَنْهُ بِمُؤَخِّرٌ فِي أَجَلِي، وَمَا كَانَ قُدُومِي مِنْهُ بِمُعَجِّلِي عَنْ أَجَلِي، أَلا وَلَوْ قَدْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَفَرَغْتُ كَانَ قُدُومِي مِنْهُ بِمُعَجِّلِي عَنْ أَجَلِي، أَلا وَلَوْ قَدْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَفَرَغْتُ مِنْ حَاجَاتٍ لَا بُدَّ لِي مِنْهَا، لَقَدْ سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَ الشَّامَ، ثُمَّ أَنْزِلَ مِنْ حَاجَاتٍ لَا بُدَّ لِي مِنْهَا، لَقَدْ سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَ الشَّامَ، ثُمَّ أَنْزِلَ حِمْصَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: (لَيَبْعَثَنَّ الله مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَمْعَتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِمْ وَلا عَذَابَ عَلَيْهِمْ، مَبْعَثُهُمْ فِيمَا بَيْنَ سَبْعِينَ أَلْفاً لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلا عَذَابَ عَلَيْهِمْ، مَبْعَثُهُمْ فِيمَا بَيْنَ اللهَ يَوْمَ الْرَبْ الأَحْمَرِ مِنْهَا).

#### • إسناءه ضعيف.

آلاً عنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَابِّهِ - رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ كَانَ شَهِدَ طَاعُونَ عَمَوَاسَ - قَالَ: قَوْمِهِ كَانَ شَهِدَ طَاعُونَ عَمَوَاسَ - قَالَ: لَمَّا اشْتَعَلَ الْوَجَعُ، قَامَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي النَّاسِ خَطِيباً، فَقَالَ: لَمَّا اشْتَعَلَ الْوَجَعُ، قَامَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي النَّاسِ خَطِيباً، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ، وَمَوْتُ أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ، وَمَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَقْسِمَ لَهُ مِنْهُ حَظَّهُ. قَالَ: الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ أَبًا عُبَيْدَةَ يَسْأَلُ الله أَنْ يَقْسِمَ لَهُ مِنْهُ حَظَّهُ. قَالَ: فَطُعِنَ فَمَاتَ رَحِمَهُ الله.

وَاسْتُخْلِفَ عَلَى النَّاسِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَقَامَ خَطِيباً بَعْدَهُ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ، وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ مُعَاذاً يَسْأَلُ الله أَنْ يَقْسِمَ لآلِ مُعَاذٍ مِنْهُ حَظَّهُ. الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ مُعَاذاً يَسْأَلُ الله أَنْ يَقْسِمَ لآلِ مُعَاذٍ مِنْهُ حَظَّهُ. قَالَ: فَطُعِنَ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاذٍ، فَمَاتَ، ثُمَّ قَامَ فَدَعَا رَبَّهُ لِنَفْسِهِ، فَطُعِنَ فِي رَاحَتِهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ يُقبِّلُ ظَهْرَ كَفَهِ، ثُمَّ يَقُولُ: مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِمَا فِيكِ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا.

فَلَمَّا مَاتَ اسْتُخْلِفَ عَلَى النَّاسِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، فَقَامَ فِينَا خَطِيباً فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ إِذَا وَقَعَ فَإِنَّمَا يَشْتَعِلُ اشْتِعَالَ

النَّارِ، فَتَجَبَّلُوا مِنْهُ فِي الْجِبَالِ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو وَاثِلَةَ الْهُذَلِيُّ: كَذَبْتَ وَالله، لَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ الله ﷺ، وَأَنْتَ شَرُّ مِنْ حِمَارِي هَذَا. قَالَ: وَالله مَا أَرُدُّ عَلَيْكَ مَا تَقُولُ، وَايْمُ الله لَا نُقِيمُ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَخَرَجَ وَخَرَجَ الله مَا أَرُدُّ عَلَيْكَ مَا تَقُولُ، وَايْمُ الله لَا نُقِيمُ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَخَرَجَ النَّاسُ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ وَدَفَعَهُ الله عَنْهُمْ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْ رَأْيِ عَمْرٍو فَوَالله مَا كَرِهَهُ.

• إسناده ضعيف.

بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: (وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَفِي كُلِّ شُهَدَاءُ). [١٩٥٢٨] الطَّاعُونُ؟ قَالَ: (وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَفِي كُلِّ شُهَدَاءُ).

### ١٢ ـ باب: اجتناب المجذوم

آم] عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ (ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْتُكَ).

١٩٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:
 (فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوم فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ).

• صحيح وإسناده ضعيف.

النَّبِيِّ عَنْ خُسَيْنٍ، عَنْ خُسَيْنٍ، عَنْ خُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُجَدِّمِينَ، وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُمْ، وَالنَّبِيِّ عَنِيْ الْمُجَدَّمِينَ، وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُمْ، وَلَيْبِي عَنِيْ اللهُ عَنْ رُمْح).

• إسناده ضعيف.

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْهُ: (لَا تُدِيمُوا إِلَى الْمَجْذُومِينَ النَّظَرَ).

\* إسناده ضعيف. (جه)

#### ١٣ ـ باب: العين حق

٦١٩٧ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْعَيْنُ
 حَقُّ)، وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ.

رَسُولَ الله عَلَيْ خَرَجَ، وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِشِعْبِ الْخَزَّارِ مِنَ الْجُحْفَةِ، اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَكَانَ رَجُلاً أَبْيَضَ، حَسَنَ الْجَرْمِ، وَالْجِلْدِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَخُو بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ الْجِسْمِ، وَالْجِلْدِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَخُو بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ الْجِسْمِ، وَالْجِلْدِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَخُو بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ الْجِسْمِ، وَالْجِلْدِ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ، وَلَا جِلْدَ مُحَبَّأَةٍ فَلُيطَ بِسَهْلٌ، وَهُو يَعْتَسِلُ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ، وَلا جِلْدَ مُحَبَّأَةٍ فَلُيطَ بِسَهْلٌ، فَأَتِي رَسُولُ الله عَلَيْ مَا يُولِي سَهْلٍ؟ وَالله مَا يَرْفَعُ رَأُسَهُ، وَمَا يُفِيقُ، قَالَ: (هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدِ؟) قَالُوا: مَا يَرْفَعُ رَأُسَهُ، وَمَا يُفِيقُ، قَالَ: (هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدِ؟)، ثُمَّ قَالَ: (هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدِ؟)، ثُمَّ قَالَ: (عَلَمْ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ فَدَعَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَامِراً، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ: (عَلَا إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ فَدَعَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَامِراً، فَتَغَيَّظُ عَلَيْهِ وَقَالَ: (عَلَا إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ فَدَعَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَامِراً ، فَتَغَيَّظُ عَلَيْهِ وَقَالَ: (عَلَا أَلْهُ وَقَالَ: (عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ هَلَا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكُت؟)، ثُمَّ قَالَ رَجْدَيْهِ، وَمَرْفَقَيْهِ، وَرُحُبَتَيْهِ، وَأَعْرَاف بَعْ عَلَى بِهِ فَلْكَ، وَمُرْفَقَيْهِ، وَوَاءَهُ، فَقَعَلَ بِهِ ذَلِكَ، وَرَاءَهُ، فَقَعَلَ بِهِ ذَلِكَ، وَرَاءَهُ، فَقَعَلَ بِهِ فَلِكَ، وَرَاءَهُ، فَقَعَلَ بِهِ فَلِكَ، وَرَاءَهُ، فَوَلَ مَا النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

\* حديث صحيح. (جه)

٦١٩٩ - عَنْ حَيَّة التَّمِيمِيِّ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ

النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: (لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ، وَأَصْدَقُ الطّيرِ الْفَالُ).

\* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (ت)

، ٦٢٠٠ عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا ِ ، قَالَ: (الْعَيْنُ حَقُّ، تَسْتَنْزِلُ الْحَالِق).

• حسن لغيره.

الْهَام، وَالْعَيْنُ حَقُّ، وَأَصْدَقُ الطِّيرِ الْفَأْلُ). (لَا شَيْءَ فِي اللهَ عَلَيْ قَالَ: (لَا شَيْءَ فِي

• صحيح لغيره.

 - २۲۰۲ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْعَيْنُ حَقٌ، وَيَحْضُرُ بِهَا الشَّيْطَانُ، وَحَسَدُ ابْنِ آدَمَ).

• إسناده منقطع.

وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يُرِيدَانِ الْغُسْلَ، قَالَ: فَانْطَلَقَا يَلْتَمِسَانِ الْخَمَر، قَالَ: فَانْطَلَقَا يَلْتَمِسَانِ الْخَمَر، قَالَ: فَانْطَلَقَا يَلْتَمِسَانِ الْخَمَر، قَالَ: فَوَضَعَ عَامِرٌ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ صُوفٍ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَأَصَبْتُهُ بِعَيْنِي، فَوَضَعَ عَامِرٌ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ صُوفٍ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَأَصَبْتُهُ، فَنَادَيْتُهُ فَنَادَيْتُهُ فَنَادَيْتُهُ الْمَاءَ يَغْتَسِلُ، قَالَ: فَسَمِعْتُ لَهُ فِي الْمَاءِ فَرْقَعَةً فَأَتَيْتُهُ، فَنَادَيْتُهُ ثَلَاتًا فَلَمْ يُجِبْنِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَيْقٍ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: فَجَاءَ يَمْشِي فَخَاضَ الْمَاءَ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرَهُ بِيدِهِ ثُمَّ قَالَ: اللّهُ مَّ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرَهُ بِيدِهِ ثُمَّ قَالَ: اللّهُ مَّ أَذْهِبْ عَنْهُ حَرَّهَا، وَوَصَبَهَا) قَالَ: فَقَامَ فَقَالَ (اللّهُ مَّ أَذْهِبْ عَنْهُ حَرَّهَا، وَبَرْدَهَا، وَوَصَبَهَا) قَالَ: فَقَامَ فَقَالَ رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ، أَوْ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ مِنْ مَالِهِ مَسُولُ الله عَيْقُ: (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ، أَوْ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ، فَلْيُبَرِّكُهُ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقُّ).

• إسناده ضعيف مع وهم فيه.

١٦٢٠٤ عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الْعَيْنَ لَتُولَعُ الرَّجُلَ بِإِذْنِ الله، حَتَّى يَصْعَدَ حَالِقاً ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنْهُ).
 إسناده ضعيف.

### ١٤ ـ باب: رقية النبي ﷺ

م ٦٢٠٥ - [ق] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرِيضِ: (بِسْمِ اللهِ، بِتُرْبَةِ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا).

77.٦ - [خ] عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَعَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ أَبِي مَعَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ أَبِي الْتَكَيْتُ، فَقَالَ: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ أَبِي الْقَاسِمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: قُلِ (اللَّهُمَّ رَبَّ الْقَاسِمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: قُلِ (اللَّهُمَّ رَبَّ الْقَاسِمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: قُلِ (اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِمِ مَلْهُمِ النَّاسِمِ مَلْهُمِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ، اشْفِ النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَأْسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ، اشْفِ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً).

٦٢٠٧ - [خ] عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، كَانَ يُعَوِّدُ كَسَناً وَحُسَيْناً، يَقُولُ: (أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ حَسَناً وَحُسَيْناً، يَقُولُ: (أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ) وَكَانَ يَقُولُ: (كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَبِي يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ، وَإِسْحَاقَ).
 إسْمَاعِيلَ، وَإِسْحَاقَ).

مَنْ مَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ عِنْدَ نَبِيِّ الله ﷺ فَرَقَانِي وَمَسَحَهَا.

• إسناده حسن.

٦٢٠٩ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، ابْنِ أَخِي مَيْمُونَةَ الْهِلَالِيَّةِ: أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي، أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ

رَسُولِ الله ﷺ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: (بِسْمِ الله أَرْقِيكَ، والله يَشْفِيكَ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ، أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا مَنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ، أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ).

## • حديث صحيح لغيره.

قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدَّنَنِي أَبِيُ بْنُ كَعْبِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ فَعَالَ: بِهِ لَمَمْ، قَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ: إِنَّ لِي أَخَا وَبِهِ وَجَعٌ قَالَ: (وَمَا وَجَعُهُ؟) قَالَ: بِهِ لَمَمْ، قَالَ: فَأُتِنِي بِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ وَبِهِ وَجَعٌ قَالَ: (وَمَا وَجَعُهُ؟) قَالَ: بِهِ لَمَمْ، قَالَ: فَأُتِنِي بِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَوَّذَهُ النَّبِيُ عَنِي بِهَ الْإِيتَيْنِ الْإَيتَيْنِ الْإَيتَيْنِ الْإِيتَيْنِ الْإِيتَيْنِ الْإَيتَيْنِ الْإِيتَيْنِ الْإَيتَيْنِ الْإَيتَيْنِ اللَّيتَيْنِ الْإَيتَيْنِ اللَّيتَيْنِ اللَّيتَيْنِ اللَّيتَيْنِ اللَّيتَيْنِ اللَّيتَيْنِ اللَّيتَيْنِ أَوْلِلهُ كُمْ إِلَكُ وَجِدًا اللّهِ وَعَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عِمْرَانَ الْكُرْسِيِّ، وَثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَال

# إسناده ضعيف. (جه)

### ١٥ ـ باب: رقية جبريل ﷺ

٦٢١١ - [م] عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا اشْتَكَى رَقَاهُ
 جِبْرِيلُ ﷺ، فَقَالَ: بِسْمِ الله أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، مِنْ شَرِّ
 حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنِ.

النَّبِيَّ عَيْقٍ فَقَالَ: اشْتَكَيْتَ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: (نَعَمْ) قَالَ: بِسْمِ الله أَرْقِيكَ النَّبِيَ عَيْقٍ فَقَالَ: اشْتَكَيْتَ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: (نَعَمْ) قَالَ: بِسْمِ الله أَرْقِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ يَشْفِيكَ، بِسْمِ الله أَرْقِيكَ.

مَنْ عُبَادَةً، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَاهُ وَهُوَ يُوْدِيكَ عَنْ عُبَادَةً، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَاهُ وَهُوَ يُرْعِدُ فَقَالَ: بِإِسْمِ الله أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ: مِنْ كُلِّ حَسَدِ عَاسِدٍ وَكُلِّ عَيْنِ، وَاسْمُ الله يَشْفِيكَ.

\* صحيح لغيره. (جه)

\* المرفوع منه صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (جه)

7710 عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَعُودُهُ، وَبِهِ مِنَ الْوَجَعِ مَا يَعْلَمُ الله شِدَّةً، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَشِيِّ، وَقَدْ بَرِئَ أَحْسَنَ بُرْءٍ فَقُلْتُ لَهُ: دَخَلْتُ عَلَيْكَ غُدْوَةً وَبِكَ مِنَ الْوَجَعِ مَا وَقَدْ بَرِئَ أَحْسَنَ بُرْءٍ فَقُلْتُ لَهُ: دَخَلْتُ عَلَيْكَ غُدُوةً وَبِكَ مِنَ الْوَجَعِ مَا يَعْلَمُ الله شِدَّةً، وَدَخَلْتُ عَلَيْكَ الْعَشِيَّةَ وَقَدْ بَرِئْتَ. فَقَالَ: (يَا ابْنَ الصَّامِتِ إِنَّ جِبْرِيلَ رَقَانِي بِرُقْيَةٍ بَرِئْتُ أَلَا أُعَلِّمُكَهَا؟) قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: الصَّامِتِ إِنَّ جِبْرِيلَ رَقَانِي بِرُقْيَةٍ بَرِئْتُ أَلَا أُعَلِّمُكَهَا؟) قُلْتُ: بَلَى. قَالَ:

(بِاسْمِ الله أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ: مِنْ حَسَدِ كُلِّ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ، بِاسْمِ الله يَشْفِيكَ).

• صحيح لغيره.

# ١٦ - باب: الدعاء ووضع اليد على موضع الألم

آمان الله عَلَيْ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ :
رَسُولُ الله عَلَيْ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ :
(امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ الله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَعُدُ بِعِزَةِ الله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ) قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَ الله مَا كَانَ بِي، فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ.
آهِلِي وَغَيْرَهُمْ.

الله عَلَى: (إِذَا كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ أَلَماً فَلْيَضَعْ يَدَهُ حَيْثُ يَجِدُ أَلَمَهُ ثُمَّ لِيَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتِ: وَجَدَ أَحَدُكُمْ أَلَما فَلْيَضَعْ يَدَهُ حَيْثُ يَجِدُ أَلَمَهُ ثُمَّ لِيَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتِ: [٢٧١٧٩]

• صحيح من حديث عثمان بن أبي العاص.

### ١٧ - باب: الرقية بالمعوذات

٦٢١٨ - [ق] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ الْمُعَوِّذَاتِ، وَيَنْفُثُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اشْتَكَى ﷺ، جَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُهُ بِكَفِّهِ، رَجَاءَ بَرَكَةِ يَدِهِ.
 عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُهُ بِكَفِّهِ، رَجَاءَ بَرَكَةِ يَدِهِ.

#### ١٨ ـ باب: الرقية بفاتحة الكتاب

النَّبِيِّ وَاللَّهُ مَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ مَنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَلَمْ يَقْرُوهُمْ، فَبَيْنَا هُمْ

كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ، فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعاً إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعاً مِنْ شَاءٍ، قَالَ: فَجَعَلَ يَقْرَأُ: أُمَّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفُلُ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَأَتَوْهُمْ بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُهَا حَتَّى نَسْأَلَ عَنْهَا الرَّجُلُ، فَأَتُوهُمْ بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُهَا حَتَّى نَسْأَلُ عَنْهَا وَشُولَ الله عَنْهَا وَاللهُ عَنْهَا إِسَهْمَ وَقَالَ: (مَا أَدْرَاكَ أَنْهَا رُقْيَةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي فِيهَا بِسَهْم).

• ٦٧٢٠ عَنْ حَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ هَذَا النَّبِيِّ عَيَّلِیْ ، فَأَتَیْنَا عَلَى حَیِّ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالُوا: نُبِّئَنَا أَنَّكُمْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا النَّبِیِّ عَیْلِیْ ، فَهَلْ عِنْدَکُمْ دَوَاءٌ أَوْ رُقْیَةٌ ؟ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهاً فِي الْقُیُودِ. قَالَ: فَقَرَأْتُ بِفَاتِحَةِ فَقُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: فَعَرَأْتُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدُوةً وَعَشِيَّةً ، أَجْمَعُ بُزَاقِي، ثُمَّ أَتْفُلُ، قَالَ: فَكَأَنَّمَا نَشِطَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدُوةً وَعَشِيَّةً ، أَجْمَعُ بُزَاقِي، ثُمَّ أَتْفُلُ ، قَالَ: فَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ قَالَ: فَأَعْطُونِي جُعْلاً ، فَقُلْتُ: لَا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَسَأَلْتُهُ مِنْ عَقَالٍ : (كُلْ لَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقً ).

\* إسناده محتمل للتحسين. (د)

## ١٩ ـ باب: رقية العين

الْعَيْنِ. **٦٢٢١ - [ق]** عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ الْمَرَهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ.

٦٢٢٢ - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ؟ قَالَ: (نَعَمْ فَلَوْ
 كَانَ شَيْءٌ سَابِقٌ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ).

<sup>\*</sup> حديث حسن. (ت جه)

مَوْتَ صَوْتَ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ يَبْكِي، هَلَّا اسْتَرْقَيْتُمْ لَهُ مِنَ صَبِيٍّ يَبْكِي، هَلَّا اسْتَرْقَيْتُمْ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ).

• إسناده ضعيف.

### ٢٠ ـ باب: الرقية من الحمة وغيرها

١٩٢٤ - [ق] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَخَّصَ لأَهْلِ بَيْتٍ
 مِنَ الأَنْصَارِ فِي الرُّقْيَةِ، مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ.

مِنَ الْعَيْنِ، وَالْحُمَةِ، وَالنَّمْلَةِ. وَالنَّمْلَةِ. وَالنَّمْلَةِ.

٦٢٢٦ - [م] عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: (مَا شَأْنُ أَجْسَامِ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً، أَتُصِيبُهُمْ حَاجَةٌ؟) قَالَتْ: لاَ، وَلَكِنْ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ، أَفَنَرْقِيهِمْ؟ قَالَ: (وَبِمَاذَا؟) فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (ارْقِيهِمْ).
 الدە١٤٥٧]

آمِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنِ الرُّقَى قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنِ الرُّقَى قَالَ: فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ قَالَ: فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ قَدْ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، قَدْ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، قَالَ: (مَا أَرَى بَأْساً، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ مَا فَلْيَنْفَعُهُ .

الله عَيْنِ أَوْ حُمَوانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ). [١٩٩٠٨]

\* إسناده صحيح على شرطهما. (د ت)

٦٢٢٩ عَنْ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ الله، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْنَا النَّبِي عَبْدِ الله، قَالَتُ عَلَيْنَا النَّبِي عَبْدِ الله، قَلْمَ عَلَيْنَا النَّبِي عَبْدِ الله، قَلْمَ عَلَيْنَا النَّبِي عَبْدِ الله، قَلْمَ عَلَيْمِ عَلَيْنَا النَّبِي عَبْدِ الله، قَلْمَ عَلَيْمَا النَّامِلَةِ كَمَا عَلَيْمَا اللَّذِي عَلَيْمَا عَلَى النَّبِيعَا اللَّهُ عَلَيْمَا عَلَيْم

« رجاله ثقات. (د)

• ٦٢٣٠ عَنْ الرَّبَاب، قَالَتْ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ: مَرَرْنَا بِسَيْلٍ فَدَخَلْتُ فَاغْتَسَلْتُ مِنْهُ، فَخَرَجْتُ مَحْمُوماً، فَنُمِيَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: (مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذُ)، قُلْتُ: يَا سَيِّدِي وَالرُّقَى صَالِحَةٌ؟ قَالَ: (لَا رُقْيَةَ إِلَّا فِي نَفْسِ، أَوْ حُمَةٍ، أَوْ لَدْغَةٍ).

قَالَ عَفَّانُ: (النَّظْرَةُ، وَالْحُمَةُ، وَاللَّدْغَةُ).

\* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (د)

- عَنْ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: عُرِضَتْ ـ أُو قَالَ: عَرَضْتُ ـ أُو قَالَ: عَرَضْتُ ـ رُقَيَّةَ النَّهْشَةِ مِنَ الْحَيَّةِ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَأَمَرَ بِهَا. [٢١/٢٤٠٠٩]

\* صحيح رجاله ثقات. (جه)

# ٢١ ـ باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر

الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الأَّجْرَبُ فَيُحْرِبُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُ وَكَا النَّبِيُ وَكَا النَّبِيُ وَكَا النَّبِيُ وَكَا النَّبِيُ وَكَا النَّبِيُ وَكَالِكُهَا النَّبِي وَكَالُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُ وَكَالَةٍ: [٧٦٢٠]

مرد: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُولَى اللللللللِّلْمُ اللللللللْمُ الللللْمُولَى اللللللْمُ الللللْمُولَّالِمُ اللللللْمُولَى اللللللْمُولَى اللللللْمُولَى الللللْمُولَّاللَّهُ الللللْمُولَى اللللللْمُولَى الللللللْمُولَى اللللللللْمُولَى اللللللْمُولَى الللللللْمُولَى الللللْمُولَى اللللْمُولَى اللللللْمُ الللللْمُولَى الللللللْمُولَمُ الللللْمُ اللللل

٦٢٣٤ ـ [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَا عَدْوَى

وَلَا طِيرَةَ، وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّابَّةِ). [٦٤٠٥]

٦٢٣٥ - [ق] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ: أَنَّهُ قَالَ: (لَا عَدْوَى، وَلَا طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ)، قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: (كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ).
 المَّبَةُ).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنَيْ يَقُولُ: (لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ؟ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: (الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ).

وَلَا طِيرَةَ، وَلَا غُولَ). قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا عَدْوَى، وَلَا طِيرَةَ، وَلَا غُولَ).

وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ الله يُنْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ). وَلَكِنَّ الله يُنْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ).

\* إسناده صحيح. (د ت جه)

٦٢٣٩ عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (لَا طِيرَةَ وَلا عَدْوَى، وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ)، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا لَنُهُ وَلا صَفَرَ)، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا لَنَا خُذُ الشَّاةَ الْجَرْبَاءَ، فَنَطْرَحُهَا فِي الْغَنَمِ، فَتَجْرَبُ قَالَ: (فَمَنْ أَعْدَى لَنَا خُذُ الشَّاةَ الْجَرْبَاءَ، فَنَطْرَحُهَا فِي الْغَنَمِ، فَتَجْرَبُ قَالَ: (فَمَنْ أَعْدَى اللَّوَّلَ).
[٣٠٣١]

\* صحيح لغيره. (جه)

• ٦٧٤٠ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَالَ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَكَرِهْتُ أَنْ أُحَدِّثَهُ مَنْ حَدَّثَكِي، وَقَالَ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَكَرِهْتُ أَنْ أُحَدِّثَهُ مَنْ حَدَّثَنِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا عَدْوَى وَلا طِيرَةَ وَلا مَنْ حَدَّثَنِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا عَدْوَى وَلا طِيرَةَ وَلا هَامَ: إِنْ تَكُنِ الطِّيرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّادِ، وَإِذَا

سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلا تَهْبِطُوا وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَهْرُوا مِنْهُ). [١٥٥٤]

\* إسناده جيد. (د)

آلاً عَنْ بُرَيْدَة، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْء، وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَرْضاً سَأَلَ عَنْ اسْمِهَا، فَإِنْ كَانَ مَسَاً رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِه، وَكَانَ حَسَناً رُئِيَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِه، وَإِنْ كَانَ قَبِيحاً رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِه، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ رَجُلاً سَأَلَ عَنِ اسْمِه، فَإِنْ كَانَ حَسَنَ الاسْمِ رُئِيَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِه، وَإِنْ كَانَ حَسَنَ الاسْمِ رُئِيَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِه، وَإِنْ كَانَ حَسَنَ الاسْمِ رُئِيَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ، وَإِنْ كَانَ قَبِيحاً رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ.

\* حديث حسن. (د)

١٧٤٢ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: (لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا، لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا، لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا، لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا)، فَقَامَ أَعْرَابِيٍّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، النُّقْبَةُ مِنَ الْجَرَبِ تَكُونُ شَيْئًا)، فَقَامَ أَعْرَابِيٍّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، النُّقْبَةُ مِنَ الْجَرَبِ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ أَوْ بِذَنَبِهِ فِي الإِبِلِ الْعَظِيمَةِ فَتَجْرَبُ كُلُّهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (فَمَا أَجْرَبَ الأَوَّلَ؟ لَا عَدُوى، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، رَسُولُ الله ﷺ: (فَمَا أَجْرَبَ الأَوَّلَ؟ لَا عَدُوى، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، خَلَقَ الله كُلَّ نَفْسٍ، فَكَتَبَ حَيَاتَهَا، وَمُصِيبَاتِهَا، وَرِزْقَهَا). [١٩٨٤]

\* حديث صحيح وإسناده ضعيف. (ت)

وَلَا طِيرَةَ، وَلَا هَامَةَ) قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْقَ: (لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ، وَلَا هَامَةَ) قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ الْبَعِيرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجْرَبُ الإِبِلُ، قَالَ: (ذَلِكَ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبَ الإَبِلُ، قَالَ: (ذَلِكَ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبَ الإَبِلُ، قَالَ: (ذَلِكَ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبَ الإَبِلُ، قَالَ: (ذَلِكَ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبَ الأَوْلَ).

\* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (جه)

٢٢٤٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللهُ بَنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: (مَنْ

رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ، فَقَدْ أَشْرَكَ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: (أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ).

• حسن.

مَرْيُو اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ

• صحيح.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٦٢٤٧ \_ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، يَوْماً فَبَرِحَ ظَبْيٌ، فَمَالَ فِي شِقِّهِ فَاحْتَضَنْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله،

تَطَيَّرْتَ؟ قَالَ: (إِنَّمَا الطِّيرَةُ مَا أَمْضَاكَ، أَوْ رَدَّكَ). [١٨٢٤]

• إسناده ضعيف.

مَعْدَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَامَةَ، وَلَا حَسَدَ، وَالْعَيْنُ رَسُولُ الله عَيْقَ: (لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا حَسَدَ، وَالْعَيْنُ حَسِّدَ، وَالْعَيْنُ حَسِّدَ، وَالْعَيْنُ حَسِّدَ، وَالْعَيْنُ حَسِّدَ، وَلَا حَسَدَ، وَالْعَيْنُ حَسِّدَ، وَالْعَيْنُ حَسِّدَ، وَالْعَيْنُ مِنْ عَبْدِ الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهَ عَلَى الله عَ

• صحيح دون قوله: «ولا حسد» وإسناده ضعيف.

النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ صَوْتاً، فَأَعْجَبَهُ، فَقَالَ: (قَدْ أَخَذْنَا فَأَلْكَ مِنْ فِيكَ).

\* إسناده ضعيف. (د)

#### ٢٢ ـ باب: الفأل والشؤم

• ٦٢٥ - [ق] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ وَفِي الْمَرْأَةِ وَفِي الْمَسْكَنِ)؛ يَعْنِي الشُّوْمَ. [٢٢٨٣٦]

الله ﷺ وَالله الله عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنْ كَانَ شَيْءٌ فَفِي الرَّبْع، وَالْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ). [١٤٥٧٤]

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، يَتَفَاءَلُ وَلا يَتَظَيَّرُ، وَيُعْجِبُهُ الاسْمُ الْحَسَنُ. [٢٣٢٨]

• حسن لغيره.

٦٢٥٣ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّتَاهُ،
 حَدِّثِينِي شَيْئاً سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (الطَّيْرُ تَجْرِي بِقَدَرٍ)، وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ.

حدیث صحیح لغیره دون قوله: «الطیر تجری بقدر» فحسن.

مَرِعْتَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ : الطِّيرَةُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَسْكَنِ، وَالْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِذَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ مَا لَمْ يَقُلُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (أَصْدَقُ الطِّيرَةِ الْفَأْلُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (أَصْدَقُ الطِّيرَةِ الْفَأْلُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (أَصْدَقُ الطِّيرَةِ الْفَأْلُ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ).

• إسناده ضعيف.

الْخُلُق). عَنْ عَائِشَة: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الشُّؤْمُ سُوءُ الله ﷺ: (الشُّؤْمُ سُوءُ الْخُلُق).

• إسناده ضعيف.

٦٢٥٦ - عَنْ فَرْوَةَ بْن مُسَيْكٍ الْمُرَادِيّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ أَرْضاً عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا: أَرْضُ أَبْيَنَ هِيَ أَرْضُ رِيفِنَا، وَمِيرَتِنَا، وَإِنَّهَا وَبِئَةٌ - أَوْ قَالَ: إِنَّ بِهَا وَبَاءً شَدِيداً - فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (دَعْهَا عَنْكَ، فَإِنَّ الْقَرَفَ التَّلَفُ (١٠).

\* إسناده ضعيف. (د)

#### ٢٣ \_ باب: لا يورد الممرض على المصح

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: (لَا يُورَدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ).

## ٢٤ ـ باب: ما جاء في الكهانة

٦٢٥٨ \_ [ق] عَنْ عَائِشَة زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَتْ: سَأَلَ أُنَاسٌ

<sup>7707</sup> \_ (١) (القرف): ملابسة الداء ومداناة المرض، (التلف): الهلاك.

رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ: (لَيْسُوا بِشَيْءٍ)، فَقَالَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله ﷺ: يَكُونُ حَقَّا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيُقِرُّهَا فِي أُذُنِ رَسُولُ الله ﷺ: (تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِيُّ، فَيُقِرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كَذْبَةٍ). [۲٤٥٧٠]

٦٢٥٩ - [م] عَنْ صَفِيَّة، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنِ عَنْ مَفِيَّة، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنِّ مَفِيَّة، عَنْ صَفِيَّة وَلَا لَهُ صَلَاةٌ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: (مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ النَّبِي عَنْ يَوْماً).

مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ عِلْمَهُ، فَهُوَ عِلْمُهُ). (كَانَ نَبِيُّ وَافَقَ عِلْمَهُ، فَهُوَ عِلْمُهُ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

## ٢٥ ـ باب: السحر

مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ، حَتَّى كَانَ رَسُولُ الله عَيْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ، حَتَّى كَانَ رَسُولُ الله عَيْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، قَالَتْ: حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، قَالَتْ: حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، قَالَ: (يَا عَائِشَةُ شَعَرْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا رَسُولُ الله عَيْ إِنَّ مَعَانَ فَيهِ، جَاءَنِي رَجُلَانِ، فَجَلَسَ أَنَّ الله وَ الله عَنْ وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجُلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجُلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجُلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجُلَيَّ، فَقَالَ النَّذِي عِنْدَ رَأُسِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجُلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَجُلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأُسِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجُلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَجُلَيَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْجِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ مَاءَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فَهَلَّا أَحْرَقْتَهُ؟ قَالَ: لَخُلَهَا رُؤُوسُ الله، فَهَلَّا أَحْرَقْتَهُ؟ قَالَ: (لَا، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي الله وَ الله وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًا)، قَالَتْ: فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ.

٦٢٦٢ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: سَحَرَ النَّبِيَ عَلَيْ وَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، قَالَ: فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَى فَقَالَ: إِنَّ الْيَهُودِ، قَالَ: فَاشْتَكَى لِذَلِكَ أَيَّاماً، قَالَ: فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَى فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ، عَقَدَ لَكَ عُقَداً فِي بِئْرِ كَذَا وَكَذَا، فَأَرْسِلْ إِلَيْهَا مَنْ يَجِيءُ بِهَا، فَبَعَثَ رَسُولُ الله عَلِيًّا فَاسْتَحْرَجَهَا، فَجَاءَ بِهَا، فَحَاءً بِهَا، فَحَاءً بِهَا، فَحَاءً بِهَا، فَحَاءً بِهَا، فَحَاءً بِهَا، فَحَاءً بَهَا، فَحَاءً بَهَا، فَحَاءً بَهَا، فَحَاءً بَهَا، فَحَاءً بَهَا، فَحَاءً بَهَا، فَحَاءً بَهَا مَنْ يَجِيءُ بِهَا مَنْ عَقَالَ ، فَمَا ذَكَرَ لِذَلِكَ فَكَا لَنُهُ عَلَيْهُ مَا تَدَى وَلَا رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ حَتَّى مَاتَ.

\* صحيح بغير هذه السياقة. (ن)

٦٢٦٣ ـ عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: اشْتَكَتْ عَائِشَةُ فَطَالَ شَكُواهَا، فَقَدِمَ إِنْسَانٌ الْمَدِينَةَ يَتَطَبَّبُ، فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا يَسْأَلُونَهُ، عَنْ وَجَعِهَا، فَقَدِمَ إِنْسَانٌ الْمَدِينَةَ يَتَطَبَّبُ، فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا يَسْأَلُونَهُ، عَنْ وَجَعِهَا، فَقَالَ: وَالله إِنَّكُمْ تَنْعَتُونَ نَعْتَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ، قَالَ: هَذِهِ امْرَأَةٌ مَسْحُورَةٌ شَقَالَ: هَذِهِ امْرَأَةٌ مَسْحُورَةٌ سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا، قَالَتْ: نَعَمْ أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي فَأَعْتَقَ، قَالَ: وَكَانَتْ مُدَبَّرَةً، قَالَتْ: بِيعُوهَا فِي أَشَدِّ الْعَرَبِ مَلَكَةً، وَاجْعَلُوا ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا.

• هذا الأثر صحيح.

[وانظر في عقوبة الساحر: ٤٦٨١]

#### ٢٦ ـ باب: ما جاء في الحمية

٦٢٦٤ ـ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ الله

لَيَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ مِنَ الطَّعَام وَالشَّرَابِ تَخَافُونَهُ عَلَيْهِ).

\* حدیث صحیح. (ت)

إِنَّ صُهَيْباً قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: (ادْنُ فَكُلْ)، إِنَّ صُهَيْباً قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ وَبَيْنَ يَدَيْهِ تَمْرٌ وَخُبْزٌ فَقَالَ: (ادْنُ فَكُلْ)، قَالَ: فَأَخَذَ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْبِ : (إِنَّ بِعَيْنِكَ رَمَداً)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا آكُلُ مِنَ النَّاحِيَةِ الأُخْرَى، قَالَ: فَتَبَسَمَ النَّبِيُ عَيْبِ .

\* إسناده محتمل للتحسين. (جه)

٦٢٦٦ - عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسِ الأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله عَلَيُّ وَمَعَهُ عَلِيٌّ، وَعَلِيٌّ نَاقِهٌ مِنْ مَرَضٍ، وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ، رَسُولُ الله عَلَيْ يَأْكُلُ مِنْهَا، وَقَامَ عَلِيٌّ يَأْكُلُ مِنْهَا، فَطَفِقَ النَّبِيُ عَلَيْ يَأْكُلُ مِنْهَا، فَطَفِقَ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ لِعَلِيِّ: (مَهُ، إِنَّكَ نَاقِهُ). حَتَّى كَفَّ. قَالَتْ: وَصَنَعْتُ شَعِيراً وَسِلْقاً، فَجِئْتُ بِهِ. قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ لِعَلِيٍّ: (مِنْ هَذَا أَصِبْ، فَهُو وَسِلْقاً، فَجِئْتُ بِهِ. قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْ لِعَلِيٍّ: (مِنْ هَذَا أَصِبْ، فَهُو أَنْفَعُ لَكَ).

\* إسناده ضعيف. (د ت جه)

[وانظر ما جاء في السمنة: ٦٣٢٠]

#### ٧٧ \_ باب: طعام المريض

٣٣٦٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَخَذَ أَهُلُهُ الْوَعْكُ، أَمَرَ بِالْحَسَاءِ، فَصُنِعَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ، فَحَسَوْا مِنْهُ، ثُمَّ أَهْرَهُمْ، فَحَسَوْا مِنْهُ، ثُمَّ يَقُولُ: (إِنَّهُ؛ يَعْنِي: لَيَرْتُو فُؤَادَ الْحَزِينِ، وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ، يَقُولُ: (إِنَّهُ؛ يَعْنِي: لَيَرْتُو فُؤَادَ الْحَزِينِ، وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ،

كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا).

\* إسناده ضعيف. (ت جه)

٦٢٦٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ التَّلْبِينِ)؛ يَعْنِي: الْحَسْوَ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ تَزَلِ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَلْتَقِي أَحَدَ طَرَفَيْهِ؛ يَعْنِي: يَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ.

\* إسناده ضعيف. (جه)

#### ۲۸ ـ باب: دواء ذات الجنب

٦٢٦٩ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَدَاوَوْا
 مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ وَالزَّيْتِ.

\* صححه الحاكم ووافقه الذهبي. (ت جه)

#### ٢٩ ـ باب: دواء عرق النسا

• ٦٢٧٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَصِفُ مِنْ عِرْقِ النَّسَا أَلْيَةَ كَبْشٍ عَرَبِيٍّ أَسْوَدَ، لَيْسَ بِالْعَظِيمِ وَلَا بِالصَّغِيرِ، يُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَيُذَابُ فَيُشْرَبُ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءٌ.

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (جه)

7۲۷۱ ـ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ: نَعَتَ مِنْ عِرْقِ النَّسَا: أَنْ تُؤْخَذَ أَلْيَةُ كَبْشٍ عَرَبِيِّ، لَيْسَتْ بِصَغِيرَةٍ، وَلَا عَظِيمَةٍ، فَتُذَابَ ثُمَّ تُجَزَّأَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَيُشْرَبَ كُلَّ لَيْسَتْ بِصَغِيرَةٍ، وَلَا عَظِيمَةٍ، فَتُذَابَ ثُمَّ تُجَزَّأً ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَيُشْرَبَ كُلَّ يَوْم عَلَى رِيقِ النَّفَسِ جُزْءً.

• صحيح لغيره.

#### ٣٠ ـ باب: ما جاء في السنا

7777 - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: (بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمَشْينَ؟) قَالَتْ: بِالشُّبْرُمِ قَالَ: (حَارٌ حَارٌ)، ثُمَّ اسْتَشْفَيْتُ بِالسَّنَا قَالَ: (لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشْفِي مِنَ الْمَوْتِ كَانَ السَّنَا، أَوِ السَّنَا شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ).

\* إسناده ضعيف. (ت جه).

#### ٣١ ـ باب: النشرة

النَّشْرَةِ (١٤) ، فَقَالَ: (مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ). النَّسْرَةِ (١٤) فَقَالَ: (مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ).

# إسناده صحيح. (د)

# ٣٢ \_ باب: الخط وعلم النجوم وزجر الطير

٦٢٧٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِةٍ، قَالَ: (مَا اقْتَبَسَ رَجُلٌ عِلْهِ عَلِيهِ مَا زَادَ زَادَ). [٢٠٠٠]
 عِلْماً مِنَ النَّجُومِ، إِلَّا اقْتَبَسَ بِهَا شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، مَا زَادَ زَادَ). [٢٠٠٠]
 ﴿ إسناده صحيح. (د جه)

7۲۷٥ - عَنْ قَبِيصَةً: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْعِيَافَةَ،
 وَالطَّرْقَ، وَالطِّيرَةَ مِنَ الْجِبْتِ).

قَالَ عَوْفٌ: الْعِيَافَةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ، وَالطَّرْقُ: الْخَطُّ يُخَطُّ فِي اللَّرْضِ، وَالْجِبْتُ، قَالَ الْحَسَنُ: إِنَّهُ الشَّيْطَانُ. [٢٠٦٠٤]

# إسناده ضعيف. (د)

٦٢٧٣ ـ (١) (النشرة): ضرب من الرقية، يعالج به من يظن به مس.

# ٣٣ ـ باب: التمائم

٦٢٧٦ - عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً، فَلَا أَتَمَّ الله لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً، فَلَا وَدَعَ الله لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً، فَلَا وَدَعَ الله لَهُ).

#### • حديث حسن.

وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْظُ، فَبَايَعَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا؟ وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا؟ قَالَ: (إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً) فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ، وَقَالَ: (مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ).

#### • إسناده قوي.

الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً).

\* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (د جه).

٦٢٧٨ ـ عَنْ ابْن أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْم وَهُوَ مَرِيضٌ نَعُودُهُ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ تَعَلَّقُت شَيْئاً، فَقَالَ: أَتَعَلَّقُ شَيْئاً، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَيْهِ).

\* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (ت)

7۲۷۹ ـ عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْكِ يَقُولُ: (مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ أَوْ مَا رَكِبْتُ (١)، إِذَا أَنَا شَرِبْتُ رَسُولَ الله عَيْكِ يَقُولُ: (مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ أَوْ مَا رَكِبْتُ (١)، إِذَا أَنَا شَرِبْتُ تَرْيَاقاً، أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً، أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي). [٧٠٨١]

\* إسناده ضعيف. (د)

• ٦٢٨٠ عَنْ عِمْرَان بْن حُصَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَ عَضُدِ رَجُلٍ حَلْقَةً، أُرَاهُ قَالَ: مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: (وَيْحَكَ مَا هَذِهِ؟) قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ؟ قَالَ: فَإِنَّكَ لَوْ مِتَ الْوَاهِنَةِ؟ قَالَ: (أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنَا انْبِذْهَا عَنْكَ؛ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَ الْوَاهِنَةِ؟ قَالَ: (أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنَا انْبِذْهَا عَنْكَ؛ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَداً).

\* إسناده ضعيف. (جه)

الرسالة).

٦٢٧٩ ـ (١) (ما أبالي.): المعنى: إن فعلت أنا شيئاً من هذه الأشياء فما بقي لي من التقوى شيء، حتى أبالي بما آتي محافظة عليها. والمقصود: تقبيح هذه الأفعال في حقه ﷺ وفي حق غيره كذلك. (تعليق طبعة

# ٣٤ ـ باب: كيف يرقي

٦٢٨١ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: عَلَّمَنِي النَّبِيُ عَلَيْ وَفُلَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْقِيَ بِهَا مَنْ بَدَا لِي، قَالَ لِي: (قُلْ: رَبَّنَا الله الَّذِي فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، اللَّهُمَّ كَمَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، اللَّهُمَّ كَمَا أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، اللَّهُمَّ رَبَّ الطَّيِينَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، اللَّهُمَّ رَبَّ الطَّيِينَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ عَلَيْنَا فِي الأَرْضِ، اللَّهُمَّ رَبَّ الطَّيِينَ اعْفِرْ لَنَا حَوْبَنَا وَذُنُوبَنَا وَخَطَايَانَا، وَنَزِّلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مِنْ اغْفِرْ لَنَا حَوْبَنَا وَذُنُوبَنَا وَخَطَايَانَا، وَنَزِّلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مِنْ شَعْوَى، فَيَبْرَأُ) قَالَ: (وَقُلْ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ شِفَاءُ مِنْ تَعْمَدُذَيْنِ ثَلَاثًا مَرَّاتٍ).

\* إسناده ضعيف. (د)

الله عَلَمْنَا مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ يُعَلِّمُنَا مِنَ اللهُ عَلِيْهِ يُعَلِّمُنَا مِنَ اللهُ الْحُمَّى وَالأَوْجَاعِ: (بِسْمِ الله الْكَبِيرِ، أَعُوذُ بِالله الْعَظِيمِ، مِنْ شَرِّ عِرْقٍ لَلهُ الْحُمَّى وَالأَوْجَاعِ: (بِسْمِ الله الْكَبِيرِ، أَعُوذُ بِالله الْعَظِيمِ، مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَعَادٍ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ).

\* إسناده ضعيف. (ت جه)

# ٣٥ ـ باب: من اتخذ أنفاً من ذهب

مَادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْكُوفِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الله قَدْ شَدَّ أَسْنَانَهُ بِالذَّهَبِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، اللهُ قَدْ شَدَّ أَسْنَانَهُ بِالذَّهَبِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

• إسناده حسن.

٦٢٨٥ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ: أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ أُصِيبَ أَنْفُهُ

٦٢٨٢ ـ سقط هذا الرقم سهواً ولا حديث تحته.

يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذَ أَنْفاً مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفاً مِنْ ذَهَبٍ.

\* إسناده حسن. (د ت ن)

# ٣٦ \_ باب: النهي عن التداوي بالسم

الدَّوَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ النَّهِ اللهِ اللهِ عَنْ الدَّوَاءِ النَّمَّ.

\* إسناده حسن. (د ت جه)

# ٣٧ \_ باب: الاستشفاء بالصلاة

٦٢٨٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا هَجَرْتُ إِلَّا وَجَدْتُ النَّبِيَ ﷺ وَصَلِّي، قَالَ: قُلْتُ: لَا،
 يُصَلِّي، قَالَ: فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: (اشِكَمَتْ دَرْدْ (۱٬۵)؟) قَالَ: قُلْتُ: لَا،
 قَالَ: (قُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً).

\* إسناده ضعيف. (جه)

# ٣٨ ـ باب: ما جاء في أبوال الإبل

َ ٦٢٨٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ فِي أَبْوَالِ الإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا شِفَاءً لِلذَّرِبَةِ بُطُونُهُمْ)(١).

• حسن لغيره.

#### 

٦٢٨٧ \_ (١) هذا بالفارسية معناه: تشتكي بطنك؟ .

٦٢٨٨ \_ (١) (الذربة بطونهم): داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام.



## الرؤيا

## ١ - باب: الرؤيا الصالحة جزء من النبوة

٦٢٨٩ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: (إِذَا اقْتَرَبَ النَّمَانُ، لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا، الزَّمَانُ، لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا، وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ الله وَ عَلَى النَّبُوّةِ) قَالَ: وَقَالَ: (الرُّؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ الله وَعَلَى الله وَعَلَى وَالرُّؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الله وَعَلَى وَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ الله وَعَلَى وَالرُّؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الله الشَّيْعَلَى وَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ الله وَعَلَى وَالرُّؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الله وَعَلَى وَالرُّؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ اللهَ يَعَدِّنُهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالرُّوْيَا مِنَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالرُّوْيَا الْمَالُونِ وَالرُّوْيَا الْمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ مَتَهُمُ وَالْمُولُ وَالرُّوْيَا الْمَالُولُ وَاللَّهُ وَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَالَا الللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ الللللّهُ وَال

□ وفي رواية: (الرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ: فَبُشْرَى مِنَ الله، وَحَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَحْوِيفٌ مِنَ الله، وَحَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَحْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا تُعْجِبُهُ، فَلْيَقُصَّهَا إِنْ شَاءَ، وَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ، فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ). [٩١٢٩]

• ٦٢٩٠ - [ق] عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ). [٢٢٦٩٨]

الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ الرُّبُوةِ). (النُّبُوَّةِ).

□ وفي رواية: (مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ). [١٣٨٤٩]

٦٢٩٢ ـ [م] عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ، فَمَنْ رَأَى خَيْراً، فَلْيَحْمَدِ الله عَلَيْهِ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ، فَمَنْ رَأَى خَيْراً، فَلْيَحْمَدِ الله عَلَيْهِ، وَلْا يَذْكُرْهَا وَلْا يَذْكُرْهَا فَلْيَسْتَعِذْ بِالله مِنْ شَرِّ رُؤْيَاهُ، وَلَا يَذْكُرْهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ).

الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ). ﴿ اللهُ عَلَيْ يَقُولُ: (رُؤْيَا الرَّجُلِ اللهُ عَلَيْ يَقُولُ: (رُؤْيَا الرَّجُلِ النَّبُوَّةِ).

• صحيح لغيره.

٦٢٩٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ، قَالَ: (الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ
 جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنَ النَّبُوَّةِ).

• صحيح لغيره.

وَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ: (إِنَّ رُوْيَا اللهَ عَيْدِ الْمُؤْمِنِ الصَّادِقَةَ الصَّالِحَةَ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنَ النَّبُوّةِ).

• إسناده قوي.

[وانظر في الموضوع: ١٠٣٦، ١٠٣٧]

# ٢ \_ باب: من رأى النبي على في المنام

7۲۹٦ \_ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ رَانِي فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ عَلَى صُورَتِي).
 ٢٩٩٨]

٦٢٩٧ - [ق] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ رَآنِي فَقَدْ
 رَأَى الْحَقَّ).

٦٢٩٨ - [خ] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
 (مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَآنِي الْحَقَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُ بِي).

□ وفي رواية: (مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِمَثَلِي).

7۲۹۹ - عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَام فَقَدْ رَآنِي).

- حديث صحيح.
- النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَبَّلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَبَّلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَبَّلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَبَّلَ عَلَيْهُ فَقَبَّلَ عَلَيْهُ فَقَبَّلَ عَلَيْهُ فَعَبَدُهُ.
- وفي رواية: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي أَسْجُدُ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى جَبْهَةِ اللهُ عَلَى جَبْهَةِ اللهُ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ عَلَى عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ هَكَذَا، فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ
- □ وفي رواية: فَاضْطَجَعَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ، وَقَالَ: (صَدِّقْ رُوُيَاكَ) فَسَجَدَ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ الله ﷺ.
  - ضعيف لاضطراب إسناده ومتنه.

النَّوْمِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَكَانَ يَزِيدُ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ، قَالَ: فَقُلْتُ

لاَبْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فِي النَّوْمِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّ رَسُولَ الله عَبَّاسٍ: فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي، فَمَنْ رَأَنِي فِي النَّوْمِ، فَقَدْ رَآنِي) فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، جِسْمُهُ وَلَحْمُهُ، رَأَيْتُ رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، جِسْمُهُ وَلَحْمُهُ، أَسْمَرُ إِلَى الْبَيَاضِ، حَسَنُ الْمَضْحَكِ، أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ، جَمِيلُ دَوَائِرِ الْوَجْهِ، قَدْ مَلاَتْ لِحْيَتُهُ، مِنْ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ إِلَى هَذِهِ، حَتَّى كَادَتْ تَمُلاُ نَحْرَهُ الْوَجْهِ، قَدْ مَلاَتْ لِحْيَتُهُ، مِنْ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ، حَتَّى كَادَتْ تَمُلاً نَحْرَهُ عَلَى الْبَيْعَتِ لَا أَدْرِي مَا كَانَ مَعَ هَذَا مِنَ النَّعْتِ لَ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّسٍ لَوْ رَأَيْتَهُ فِي الْيَقَظَةِ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتُهُ فَوْقَ هَذَا. [٣٤١٠]

\* إسناده ضعيف. (جه)

[وانظر في الموضوع: ٦٩٤، ٩٠٩٣]

## ٣ ـ باب: إذا رأى ما يكره

٦٣٠٢ ـ [ق] عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرَى مِنْهَا غَيْرَ أَنِّي لَا أُزَمَّلُ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَحَدَّثَنِي، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: (الرُّؤْيَا مِنَ الله، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى رُسُولِ الله ﷺ، قَالَ: (الرُّؤْيَا مِنَ الله، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا يَكُرَهُهَا فَلَا يُخْبِرْ بِهَا وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِالله مِنْ شَرِّهَا؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ).

قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: (فَإِنَّهُ لَنْ يَرَى شَيْئاً يَكْرَهُهُ). [٢٢٥٢٥]

٦٣٠٣ - [خ] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الله فَلْيَحْمَدِ الله عَلَيْهَا، وَلِيْحَدِّثْ بِهَا، فَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، فَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ بِالله مِنْ شَرِّهَا، وَلَا يَذْكُرُهَا لأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ). [١١٠٥٤]

١٣٠٤ - [م] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثاً - وَقَالَ يُونُسُ: فَلْيَبْصُقْ - وَلْيَسْتَعِذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثاً، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ يُونُسُ: فَلْيَبْصُقْ - وَلْيَسْتَعِذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثاً، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الله عَنْ عَلَيْهِ).

رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ عُنُقِي ضُرِبَتْ، فَسَقَطَ رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ عُنُقِي ضُرِبَتْ، فَسَقَطَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: (إِذَا لَعِبَ رَأْسِي، فَاتَبَعْتُهُ، فَأَعَدْتُهُ مَكَانَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحْدِكُمْ، فَلَا يُحَدِّثَنَ بِهِ النَّاسَ).
 الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ، فَلَا يُحَدِّثَنَ بِهِ النَّاسَ).

٢٣٠٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْةِ،
 فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَأْسِي ضُرِبَ، فَرَأَيْتُهُ يَتَدَهْدَهُ، فَتَبَسَّمَ
 رَسُولُ الله عَلَيْة، ثُمَّ قَالَ: (يَطْرُقُ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَيُهَوَّلُ لَهُ، ثُمَّ يَغْدُو يُخْبِرُ النَّاسَ).
 [AV7T]

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (جه)

### ٤ ـ باب: المبشرات

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ: (هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا، إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ: (هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا، إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ).

\* إسناده صحيح. (د)

١٣٠٨ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ، فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيًّ)، قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، قَالَ: قَالَ: (وَلَكِنِ الْمُبَشِّرَاتُ)، قَالُوا: يَا ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، قَالَ: قَالَ: (وَلَكِنِ الْمُبَشِّرَاتُ)، قَالُوا: يَا

رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: (رُؤْيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ).

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (ت)

٦٣٠٩ - عَنْ أُمِّ كُرْزِ الْكَعْبِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ
 يَقُولُ: (ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ).

\* صحيح لغيره. (جه مي)

الْحَسَنَةُ، فَرُبَّمَا قَالَ: (هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟) فَإِذَا رَأَى الرَّجُلُ رُؤْيَا وَالْحَسَنَةُ، فَرُبَّمَا قَالَ: (هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟) فَإِذَا رَأَى الرَّجُلُ رُؤْيَا وَالْمَعْتُ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، كَانَ أَعْجَبَ لِرُؤْيَاهُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، رَأَيْتُ كَأْنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةُ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا قَدْ جِيءَ بِفُلَانِ بْنِ فَسَمِعْتُ بِهَا وَجْبَةً، ارْتَجَتْ لَهَا الْجَنَّةُ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا قَدْ جِيءَ بِفُلَانِ بْنِ فَلَانٍ، حَتَّى عَدَّتْ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً وَقَدْ بَعَثَ فَلَانٍ، وَفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، حَتَّى عَدَّتْ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً وَقَدْ بَعَثَ رَسُولُ الله عَلَيْهِمْ قِيَابٌ طُلْسٌ، وَلَكَ، قَالَتْ: فَجِيءَ بِهِمْ عَلَيْهِمْ قِيَابٌ طُلْسٌ، رَسُولُ الله عَلَيْهِمْ قَالَتْ: فَقِيلَ: اذْهَبُوا بِهِمْ إِلَى نَهْرِ الْبَيْدَخِ، أَوْ قَالَ: وَقُيلَ: اذْهَبُوا بِهِمْ إِلَى نَهْرِ الْبَيْدَخِ، أَوْ قَالَ: إِلَى نَهْرِ الْبَيْدَخِ . قَالَ: فَقِيلَ: اذْهَبُوا بِهِمْ إِلَى نَهْرِ الْبَيْدَخِ، أَوْ قَالَ: إِلَى نَهْرِ الْبَيْدَخِ . قَالَ: فَقِيلَ: اذْهَبُوا بِهِمْ إِلَى نَهْرِ الْبَيْدِخِ، أَوْ قَالَ: إِلَى نَهْرِ الْبَيْدَخِ . قَالَ: فَقِيلَ: اذْهَبُوا بِهِمْ إِلَى نَهْرِ الْبَيْدَخِ ، أَوْ قَالَ: الْمُعْمُ اللهِ لَيْقَ مُ الْبَيْدَخِ . قَالَتْ: فَعَمِسُوا فِيهِ، فَخَرَجُوا مِنْهُ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَيْدَخِ . قَالَتْ: فُعَمِسُوا فِيهِ، فَخَرَجُوا مِنْهُ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَعْدِ الْبَيْدَخِ . قَالَتْ مَعَهُمْ قَالُتْ مَعَهُمْ . وَأَكَلُوا مِنْهَا، فَمَا يُقَلِّبُونَهَا لِشِقَ، إِلَّا أَكُلُوا مِنْ فَاكِهَةٍ مَا أَرَادُوا، وَأَكُلُوا مَعْهُمْ .

قَالَ: فَجَاءَ الْبَشِيرُ مِنْ تِلْكَ السَّرِيَّةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَانَ مِنْ أَمْرِنَا كَذَا وَكَذَا، وَأُصِيبَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، حَتَّى عَدَّ الاثْنَيْ عَشَرَ الله عَلَيْ الْمُرْأَةِ) فَجَاءَتْ، الَّذِينَ عَدَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ. قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (عَلَيَّ بِالْمَرْأَةِ) فَجَاءَتْ،

قَالَ: (قُصِّي عَلَى هَذَا رُؤْيَاكِ) فَقَصَّتْ، قَالَ: هُوَ كَمَا قَالَتْ لِرَسُولِ الله.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

الله عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (لَا نُبُوَة بَعْدِي إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ)، قَالَ: قِيلَ: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ، أَوْ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ).

• إسناده صحيح.

النَّبُوَّةِ شَيْءٌ، إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ النَّبُوَّةِ شَيْءٌ، إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالُ: (الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الرَّجُلُ، أَوْ تُرَى لَهُ). [۲٤٩٧٧]

• حديث صحيح وإسناده حسن.

# ٥ ـ باب: من كذب في خُلُمه

٣٩٣ - [خ] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ صَوَرَةً، عُذِّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ. وَمَنْ تَحَلَّمَ عُذِّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ. وَمَنْ تَحَلَّمَ عُذَّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَعْقِدَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَيْسَ عَاقِداً. وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى عُذَّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابً). [١٨٦٦]

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا).

مَنْ صَوَّرَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: (مَنْ صَوَّرَ صَوَّرَ صُورَةً، عُذِّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِحِ فِيهَا، صُورَةً، عُذِّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِحِ فِيهَا، وَمَنْ اسْتَمَعَ حَدِيثُهُمْ، أُذِيبَ فِي وَمَنْ اسْتَمَعَ حَدِيثُهُمْ، أُذِيبَ فِي

أُذُنِهِ الآنُكُ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِباً، دُفِعَ إِلَيْهِ شَعِيرَةٌ وَعُذِّبَ حَتَّى يَعْقِدَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، وَلَيْسَ بِعَاقِدٍ).

• إسناده صحيح على شرط البخاري.

٢٣١٦ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ، قَالَ: (مَنْ
 كَذَبَ فِي حُلْمِهِ، كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

\* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (ت مي)

[وانظر في الموضوع: ٤٢٥٨]

# ٦ ـ باب: تأويل الرؤيا

١٣١٧ ـ [ق] عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: رَأَى رَجُلٌ رُؤْيَا، فَجَاءَ لِلنّبِيِّ عَيْلًا فَقَالَ: إِنّي رَأَيْتُ كَأَنَّ ظُلَّةً تَنْطِفُ عَسَلاً وَسَمْناً، فَكَانَ النّاسُ لِلنّبِيِّ عَيْلًا فَقَالَ: إِنّي رَأَيْتُ كَأَنَّ ظُلَّةً تَنْطِفُ عَسَلاً وَسَمْناً، فَكَانَ النّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْهَا، فَبَيْنَ مُسْتَقِلٍ وَبَيْنَ مُسْتَقِلٍ وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَكَأَنَّ سَبَاً مُتَّصِلاً لِللّهَ مَرْةً: وَكَأَنَّ سَبَا دُلّي مِنَ السّمَاءِ لَ فَجِئْت، إِلَى السّمَاءِ لَ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً: وَكَأَنَّ سَبَا دُلّي مِنَ السّمَاءِ لَ فَجِئْت، فَأَخُذَ بِهِ فَعَلاء فَاعْلاكَ الله، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ، فَأَعْلاهُ الله، فَعَلا فَعَلا، فَأَعْلاهُ الله، فَعَلا فَعَلا، فَأَعْلاهُ الله، فَعَلا فَعَلا، فَأَعْلاهُ الله، فَعَلا، فَأَعْد فَعُلا، فَأَعْد فَعُلا، فَأَعْد فَعُلا، فَعَلا، فَعَلا، فَأَعْد فَعُلا، فَاعْلاهُ الله، فَعَلا، فَعَلا، فَعَلا، فَعَلا، فَعَلاهُ الله، فَعَلا، فَعَلاهُ الله، فَعَلاهُ الله، فَكُمْ الله، فَعَلاهُ الله فَعَلاهُ اللهُ الله فَعَلاهُ الله فَعَلاهُ الله فَعَلاهُ الله فَعَلاهُ الله فَعَلاهُ الله فَعَلاهُ اللهُ الله فَعَلاهُ الله فَعِلاهُ الله فَعَلاهُ اللهُ اللهُ الله فَعَلاهُ الله الله فَعَلاهُ الله الله فَعَلاهُ الله الله فَعَلاهُ الله اللهُ الل

قَالَ أَبُو بَكْرِ: ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَعْبُرُهَا فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ: أَمَّا الظُّلَّةُ: فَالإِسْلامُ، وَأَمَّا الْعَسَلُ وَالسَّمْنُ: فَحَلاوَةُ الْقُرْآنِ، فَبَيْنَ مُسْتَكْثِرٍ، وَبَيْنَ مُسْتَقِلِّ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَأَمَّا السَّبَبُ: فَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ، تَعْلُو فَيُعْلِيكَ الله، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِكَ رَجُلٌ عَلَى مِنْهَاجِكَ، فَيَعْلُو وَيُعْلِيهِ الله، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِكَ رَجُلٌ عَلَى مِنْهَاجِكَ، فَيَعْلُو وَيُعْلِيهِ الله، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِكُمَا، فَيَعْلُو فَيُعْلِيهِ الله، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِكُمَا، فَيَعْلُو فَيُعْلِيهِ الله، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِكُمَا، فَيَعْلُو فَيُعْلِيهِ الله، ثُمَّ

يَكُونُ مِنْ بَعْدِكُمْ رَجُلٌ يُقْطَعُ بِهِ، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ، فَيَعْلُو فَيُعْلِيهِ الله، قَالَ: أَصَبْتُ، وَأَخْطَأْتَ) قَالَ: أَقْسَمْتُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (أَصَبْتَ، وَأَخْطَأْتَ) قَالَ: أَقْسَمْتُ يَا رَسُولَ الله لَتُحْبِرَنِي، فَقَالَ: (لَا تُقْسِمْ).

١٦٣١٨ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
 (أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالأَسْحَار).

\* إسناده ضعيف. (ت مي)

7٣١٩ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله: أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَكَانَ إِسْلامُهُمَا جَمِيعاً، وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَاداً مِنْ صَاحِبِهِ، فَغَزَا الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمَا فَاسْتُشْهِدَ، ثُمَّ مَكَثَ الآخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً ثُمَّ تُوفِّي، قَالَ طَلْحَةُ: فَرَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، إِذَا أَنَا بِهِمَا وَقَدْ خَرَجَ خَارِجٌ مِنَ الجَنَّةِ، فَأَذِنَ لِلَّذِي تُوفِّي الآخِرَ مِنْهُمَا، ثُمَّ خَرَجَ فَأَذِنَ لِلَّذِي الْمُجْعَ فَإِنَّهُ لَمْ ثُمَّ رَجَعَا إِلَيَّ فَقَالا لِي: ارْجِعْ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْنِ لَكَ بَعْدُ، فَأَصْبَحَ طَلْحَةُ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ فَعَجِبُوا لِذَلِكَ.

فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَ: (مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَعْجَبُونَ؟) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، هَذَا كَانَ أَشَدَّ اجْتِهَاداً ثُمَّ اسْتُشْهِدَ فِي سَبِيلِ الله، وَدَخَلَ هَذَا الْجَنَّةَ قَبْلَهُ، فَقَالَ: (أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً؟) قَالُوا: بَلَى، هَذَا الْجَنَّةُ قَبْلَهُ، فَقَالَ: (أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً؟) قَالُوا: بَلَى، قال: (وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا قَالَ: (وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ؟) قَالُوا: بَلَى، قال: (وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَجْدَةً فِي السَّنَةِ؟) قَالُوا: بَلَى، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: (فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ).

\* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (جه).

• ١٣٢٠ ـ عَنْ جَعْدَةَ مَوْلَى أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ

وَرَجُلٌ يَقُصُّ عَلَيْهِ رُؤْيَا، وَذَكَرَ سِمَنَهُ، وَعِظَمَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا، كَانَ خَيْراً لَكَ). [١٥٨٦٩]

□ وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى لِرَجُلٍ رُؤْيَا، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ، فَجَاءَ، فَجَعَلَ يَقُصُّهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ الرَّجُلُ عَظِيمَ الْبَطْنِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُصُّهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ الرَّجُلُ عَظِيمَ الْبَطْنِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: بِأُصْبُعِهِ فِي بَطْنِهِ: (لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا، لَكَانَ فَجَعَلَ يَقُولُ: بِأُصْبُعِهِ فِي بَطْنِهِ: (لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا، لَكَانَ خَيْراً لَكَ).

• إسناده ضعيف.

#### ٧ ـ باب: رؤى النبي ﷺ

آق] عَنْ سَمُرَة بْن جُنْدُبٍ الْفَزَارِيّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ مِمَّا يَقُولُ لأَصْحَابِهِ: (هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟) قَالَ: فَيَقُصُ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ الله أَنْ يَقُصَّ.

قَالَ: وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ: (إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَحْرَةٍ، وَإِذَا هُو يَهْوِي عَلَيْهِ بِالصَّحْرَةِ لِوَأَسِهِ، فَيَثْلُغُ بِهَا رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَه الْحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ بِالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَثْلُغُ بِهَا رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَه الْحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَالْمَنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَالْمَنَا، فَيَتُكُومُ عَلَيْهِ بِالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَثْلُغُ بِهَا رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَه الْحَجَرُ هَاهُنَا، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، يَأْخُذُهُ، فَمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَقُدُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمُرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ الله مَا هَذَانِ؟ فَيَقُعُلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمُرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ الله مَا هَذَانِ؟ قَالَا لِي : انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا.

فَأْتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُو يَأْتِي أَحَدَ شِقَيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَيْهِ إِلَى قَفَاهُ، قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِب

الآخر، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ الأَوَّلُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ الْمَرَّةَ الأُولَى، قَالَ لِي: انْطَلِقْ الْمَرَّةَ الأُولَى، قَالَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ .

قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، قَالَ عَوْفٌ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ: فَاطَّلَعْتُ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ أَنَّهُ قَالَ: فَاطَّلَعْتُ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهِيبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهِيبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ النَّهَبُ ضَوْضَوْا، قَالَ: قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءٍ؟ قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ.

فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: أَحْمَرَ، مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ جَمَعَ الْحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَراً حَجَراً قَالَ: فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ وَأَلْقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ وَأَلْقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ.

فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ كَرِيهِ الْمَرْآةِ؛ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، فَإِذَا هُوَ عِنْدَ نَارٍ لَهُ يَحُشُّهَا، وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ.

فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْشِبَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ، قَالَ: وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ قَائِمٌ طَوِيلٌ، لَا أَكَادُ أَنْ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ طُولاً فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ وَأَحْسَنِهِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا وَمَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ.

فَانْطَلَقْتُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى دَوْحَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا، وَلَا أَحْسَنَ، قَالَ: فَقَالَا لِي: ارْقَ فِيهَا، فَارْتَقَيْنَا فِيهَا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنٍ ذَهَبٍ، وَلَبِنٍ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ، فَاسْتَفْتَحْنَا، مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنٍ ذَهَبٍ، وَلَبِنٍ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ، فَاسْتَفْتَحْنَا، فَقُتُحِ لَنَا، فَدَخَلْنَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: فَقَالًا لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: فَقَالًا لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ، فَإِذَا نَهَرٌ صَغِيرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّمَا هُوَ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ، قَالَ: فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا، وَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ النَّيُونِ، قَالَ: فَذَهَبُوا فَوقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا، وَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ الشَّوءُ عَنْهُمْ، وَصَارُوا فِي أَحْسَن صُورَةٍ.

قَالَ: فَقَالَا لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهَاذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ، قَالَا لِي: هَاذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: قَالَا لِي: هَاذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: قَالَا لِي: أَمَّا قَالَ: قَالَا لِي: أَمَّا اللَّنَ فَلاً، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ.

قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَباً فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟

قَالَ: قَالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ: أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَاهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَاهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَاهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَاهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ، فَيَكْذِبُ الْكَذِبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ.

وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي بِنَاءٍ مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي.

وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ، وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا. وَأُمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ.

وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي رَأَيْتَ فِي الرَّوْضَةِ، فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ اللهِ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ، فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ)، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ الله وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ).

وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانَ شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَناً، وَشَطْرٌ قَبِيحاً، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً، وَآخَرَ سَيِّئاً، فَتَجَاوَزَ الله عَنْهُمْ. [٢٠٠٩٤]

اَمْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ، وَأَنْتُ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ، وَمُوَ الْمُدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ، وَهِيَ الْجُحْفَةُ). [٥٨٤٩]

٦٣٢٣ ـ [م] عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعِ، فَأُتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ، فَأُوَّلْتُ أَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا، وَالْعَاقِبَةَ فِي الآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ). [١٤٠٥٢]

٦٣٢٤ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: (أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ أُرِيتُ لَيْكَ النَّاسُ إِنِّي قَدْ أُرِيتُ لَيْكَ النَّاسُ إِنِّي قَدْ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَرَأَيْتُ أَنَّ فِي ذِرَاعِي سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَرِهْتُهُمَا فَظَارَا، فَأُوَّلْتُهُمَا هَذَيْنِ الْكَذَّابَيْنِ، صَاحِبَ الْيَمَنِ، وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ).

<sup>•</sup> إسناده حسن.

النَّائِمُ؛ كَأْنِي مُرْدِف كَبْشاً، وَكَأْنَ ظُبَةَ سَيْفِي انْكَسَرَتْ، فَأَوَّلْتُ أَنِّي أَقْتُلُ
 النَّائِمُ؛ كَأَنِّي مُرْدِف كَبْشاً، وَكَأَنَّ ظُبَةَ سَيْفِي انْكَسَرَتْ، فَأَوَّلْتُ أَنِّي أَقْتُلُ
 صَاحِبَ الْكَتِيبَةِ وَأَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُقْتَلُ).

• إسناده ضعيف.

النَّائِمُ مَلَكَانِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ النَّائِمُ مَلَكَانِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيْهِ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ: اضْرِبْ مَثَلَ هَذَا، وَمَثَلَ أُمَّتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ مَثَلَهُ وَمَثَلَ أُمَّتِهِ كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ، انْتَهَوْا إِلَى رَأْسِ مَفَازَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ مَثَلَهُ وَمَثَلَ أُمَّتِهِ كَمَثُلِ قَوْمٍ سَفْرٍ، انْتَهَوْا إِلَى رَأْسِ مَفَازَةٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنَ الزَّادِ مَا يَقْطَعُونَ بِهِ الْمَفَازَةَ، وَلا مَا يَرْجِعُونَ بِهِ، فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنَ الزَّادِ مَا يَقْطَعُونَ بِهِ الْمَفَازَةَ، وَلا مَا يَرْجِعُونَ بِهِ، فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنَ الزَّادِ مَا يَقْطَعُونَ بِهِ الْمَفَازَةَ، وَلا مَا يَرْجِعُونَ بِهِ، فَلَرْقِهُمْ رَجُلٌ فِي حُلَّةٍ حِبَرَةٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ رِيَاضاً مُعْشِبَةً، وَحِيَاضاً رُواءً، أَتَتَبِعُونِي؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، وَشَرِبُوا وَسَمِنُوا، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَمْ أَلْقَكُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَجَعَلْتُمْ لِي وَشَرِبُوا وَسَمِنُوا، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَمْ أَلْقَكُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَجَعَلْتُمْ لِي وَشَرِبُوا وَسَمِنُوا، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَمْ أَلْقَكُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَجَعَلْتُمْ لِي وَشَرِبُوا وَسَمِنُوا، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَمْ أَلْقَكُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَجَعَلْتُمْ لِي إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ رِيَاضاً مُعْشِبَةً، وَحِيَاضاً مُعْشِبَةً، وَيَرْدِهِ، فَاتَيْعُونِي، قَالَ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: صَدَقَ وَالله لَنتَيْعَنَهُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: صَدَقَ وَالله لَنتَيْعَنَهُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: صَدَقَ وَالله لَنتَيْعَونِي، قَالَ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: صَدَقَ وَالله لَنتَيْعَنَهُ،

• إسناده ضعيف.

٦٣٢٧ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ الله عَيُّةِ قَالَ: (رَأَيْتُ كَأَنِّي أَتَيْتُ قَالَ: (رَأَيْتُ كَأَنِّي أَتَيْتُ بِكُتْلَةِ تَمْرِ فَعَجَمْتُهَا فِي فَمِي، فَوَجَدْتُ فِيهَا نَوَاةً آذَتْنِي، فَلَفَظْتُهَا، ثُمَّ أَخْرَى فَعَجَمْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا نَوَاةً، فَلَفَظْتُهَا، ثُمَّ

أَخَذْتُ أُخْرَى فَعَجَمْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا نَوَاةً فَلَفَظْتُهَا) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَعْنِي فَلاَّعْبُرْهَا، قَالَ: (اعْبُرْهَا) قَالَ: هُوَ جَيْشُكَ الَّذِي بَعَثْتَ يَعْنِي فَلاَّعْبُرْهَا، قَالَ: (اعْبُرْهَا) قَالَ: هُو جَيْشُكَ الَّذِي بَعَثْتَ يَسْلَمُ، وَيَعْنَمُ فَيَلْقَوْنَ رَجُلاً، فَيَنْشُدُهُمْ ذِمَّتَكَ فَيَدَعُونَهُ، ثُمَّ يَلْقَوْنَ رَجُلاً فَيَنْشُدُهُمْ ذِمَّتَكَ فَيَدَعُونَهُ، فَيَنْشُدُهُمْ ذِمَّتَكَ فَيَدَعُونَهُ، قُمَّ يَلْقَوْنَ رَجُلاً فَيَنْشُدُهُمْ ذِمَّتَكَ فَيَدَعُونَهُ، قَمَّ يَلْقَوْنَ رَجُلاً فَيَنْشُدُهُمْ ذِمَّتَكَ فَيَدَعُونَهُ، قَالَ: (كَذَلِكَ قَالَ الْمَلَكُ).

\* إسناده ضعيف. (مي)

\* إسناده ضعف. (ت)

٦٣٢٨ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ خَدِيجَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ
 وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ؟ فَقَالَ: (قَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ، فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ ثِيَابَ بَيَاضٍ،
 فَأَحْسِبُهُ لَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيَاضٌ).

# ٨ ـ باب: إذا عُبرت الرؤيا وقعت

7٣٢٩ عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (الرُّؤْيَا مُعَلَّقَةٌ بِرِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا صَاحِبُهَا، فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ، وَلَا تُحَدِّثُوا طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا صَاحِبُهَا، فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ، وَلَا تُحَدِّثُوا بِهَا إِلَّا عَالِماً، أَوْ نَاصِحاً، أَوْ لَبِيباً، وَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوّةِ).

\* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (د ت جه مي)

# ٩ ـ باب: دعاء للفزع في النوم

• ٦٣٣٠ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَيْفٍ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ نَقُولُهُنَّ عِنْدَ النَّوْمِ مِنَ الْفَزَعِ: (بِسْمِ الله، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ، مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ عَمْرِهِ: هَمَزَاتِ الله التَّامَّاتِ، مِنْ غَضَرِهِ فَالَ: فَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِه: هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ) قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو:

يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ أَنْ يَقُولَهَا عِنْدَ نَوْمِهِ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ صَغِيراً لَا يَعْقِلُ أَنْ يَحْفَظَهَا كَتَبَهَا لَهُ فَعَلَّقَهَا فِي عُنْقِهِ. [٦٦٩٦]

\* حديث محتمل للتحسين. (د ت)



|  |  | _ |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



#### الاستئذان

# ١ ـ باب: الاستئذان من أجل البصر

١٣٣١ ـ [ق] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ سِتْرِ حُجْرَةٍ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِدْرًى، فَقَالَ: (لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا يَنْظُرُنِي حَتَّى آتِيَهُ لَطَعَنْتُ بِالْمِدْرَى فِي عَيْنِهِ، وَهَلْ جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ إِلَّا يَنْظُرُنِي حَتَّى آتِيهُ لَطَعَنْتُ بِالْمِدْرَى فِي عَيْنِهِ، وَهَلْ جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ إِلَّا مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ).

٦٣٣٢ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنِ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي بَيْتِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَتُوا عَيْنَهُ).
 عَلَى قَوْمٍ فِي بَيْتِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَتُوا عَيْنَهُ).

٦٣٣٣ ـ [ق] عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنْ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيَّ عَيِّةٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَيِّةٍ بِمِشْقَصٍ، أَوْ مَشَاقِصَ، فَكَأْنِي حُجَرِ النَّبِيَّ عَيِّةٍ بِمِشْقَصٍ، أَوْ مَشَاقِصَ، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ.

الْبَصَرُ، فَلَا إِذْنَ). عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا دَخَلَ الْبُصَرُ، فَلَا إِذْنَ).

# إسناده حسن. (د)

7٣٣٥ - عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَيُّمَا رَجُلِ كَشَفَ سِتْراً فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَدْ أَتَى حَدّاً لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً فَقَاً عَيْنَهُ، لَهُدِرَتْ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى

بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ، فَلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى الْبَيْتِ). أَهْلِ الْبَيْتِ).

\* إسناده ضعيف. (ت)

[وانظر في الموضوع: ٢٦٥٠]

## ٢ \_ باب: الاستئذان ثلاثاً

٣٣٦ - [ق] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ مِنْ حِلَقِ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَمَرَنِي حِلَقِ الأَنْصَارِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيْتُهُ، فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلَاتًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (مَنْ اسْتَأْذَنَ ثَلَاتًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ) فَقَالَ: لَتَجِيئَنَّ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الَّذِي تَقُولُ، وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى مَذْعُوراً \_ أَوْ قَالَ: فَزِعاً \_ فَقَالَ: أَسْتَشْهِدُكُمْ، فَقَالَ أَبِيُّ بْنُ كَعْبِ: لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قَالَ أَسْتَشْهِدُكُمْ، فَقَالَ أَبِيُّ بْنُ كَعْبِ: لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ، فَقُمْتُ مَعَهُ وَشَهِدْتُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ أَبُو سَعِيدٍ: وَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ، فَقُمْتُ مَعَهُ وَشَهِدْتُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (مَنْ إَسْتَأْذَنَ ثَلَاثاً، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ).

السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ) قَالَ: وَارَنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي مَنْزِلِنَا، فَقَالَ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ) قَالَ: فَرَدَّ سَعْدٌ رَدَّا خَفِيّاً، قَالَ قَيْسٌ: فَقُلْتُ: أَلَا تَأْذَنُ لِرَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: ذَرْهُ يُكْثِرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ) فَرَدَّ سَعْدٌ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ) فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًا خَفِيّاً.

فَرَجَعَ رَسُولُ الله ﷺ، وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ تَسْلِيمَكَ، وَأَرُدُ عَلَيْكَ رَدًا خَفِيّاً لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَام،

قَالَ: فَانْصَرَفَ مَعَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ، فَأَمَرَ لَهُ سَعْدٌ بِعُسْلٍ فَوُضِعَ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ، أَوْ قَالَ: نَاوَلُوهُ مِ مِلْحَفَةً مَصْبُوغَةً بِزَعْفَرَانٍ، وَوَرْسٍ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ الله عَلِيْ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَاشْتَمَلَ بِهَا، ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ الله عَلِيْ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ، وَرَحْمَتَكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً) قَالَ: ثُمَّ أَصَابَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمَّا أَرَادَ الانْصِرَافَ قَرَّبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ حِمَاراً قَدْ وَطَّا عَلَيْهِ الطَّعَامِ، فَلَمَّا أَرَادَ الانْصِرَافَ قَرَّبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ عِمَاراً قَدْ وَطَّا عَلَيْهِ بِغَطِيفَةٍ، فَرَكِبَ رَسُولُ الله عَيْهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا قَيْسُ، اصْحَبْ رَسُولُ الله عَيْهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهُ: (ارْكَبُ) فَأَبَيْتُ، ثُمَّ وَاللَّ عَيْشٍ: (ارْكَبُ) فَأَبَيْتُ، ثُمَّ وَاللَّ الله عَيْهُ، قَالَ قَيْسٌ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهُ: (ارْكَبُ) فَأَبَيْتُ، ثُمَّ قَالَ: (إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ) قَالَ: فَانْصَرَفْتُ. [1087] هُاللهُ عَيْهُ اللهُ فَيُونِ اللهُ عَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

# ٣ ـ باب: قول المستأذن (أنا)

النَّبِيِّ عَلِيْهُ، فَقَالَ: (مَنْ ذَا؟) فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ: (أَنَا، أَنَا). النَّبِيِّ عَلِيْهُ: (أَنَا، أَنَا). قَالَ مُحَمَّدٌ: كَأَنَّهُ كَرِهَ قَوْلَهُ: أَنَا.

## ٤ - باب: جعل الإذن رفع الحجاب

جَاءً عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذْنُكَ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذْنُكَ عَلْيَ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي، حَتَّى أَنْهَاكَ). [٣٦٨٤]

# ه ـ باب: نظر الفجأة

• ١٣٤٠ - [م] عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ عَنْ خَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: (اصْرِفْ بَصَرَكَ). [١٩١٩٧] عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ؟ فَأَمَرَنِي فَقَالَ: (اصْرِفْ بَصَرَكَ). [١٩١٩٧] عَنْ بُزَيْدَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيُّ لَا عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ المَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ). [٢٢٩٩١]

\* حسن لغيره. (د ت)

النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ). (يَا عَلِيَّ النَّطْرَةَ النَّطْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ).

\* حسن لغيره. (مي)

مَا مِنْ مُسْلِم عَنِ أَمِامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلَّا أَحْدَثَ الله لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا).

• إسناده ضعيف جداً.

#### ٦ ـ باب: كيف يستأذن

١٩٤٤ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: أَأَدْخُلُ؟ فَعَرَفَ صَوْتِي، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، إِذَا أَتَيْتَ إِلَى قَوْمٍ فَقُلْ: أَأَدْخُلُ؟.
 ١٤٨٨٤]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

م ٦٣٤٥ عَنْ كَلَدَةَ بْنَ الْحَنْبَلِ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ فِي الْفَتْحِ بَلَبَنِ، وَجَدَايَةٍ (١)، وَضَغَابِيسَ (١)، وَالنَّبِيُ ﷺ بِأَعْلَى الْوَادِي، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ، وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (ارْجِعْ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟) وذَلِكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ. [١٥٤٢٥]

\* إسناده صحيح. (د ت)

م ٦٣٤٥ ـ (١) (جداية): الصغيرة من الظباء.

<sup>(</sup>٢) (ضغابيس): صغار القثاء.

٣٤٧ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرِ الْمَازِنِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، إِذَا أَتَى بَيْتَ قَوْمٍ، أَتَاهُ مِمَّا يَلِي جِدَارَهُ، وَلَا يَأْتِي مُسْتَقْبِلاً بَابَهُ.

\* إسناده حسن. (د)

[وانظر في الموضوع: ٧]

#### ٧ ـ باب: الرجل يدعى فذلك إذنه

مَعْ الرَّسُولِ فَذَاكَ لَهُ إِذْنٌ). عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَذَاكَ لَهُ إِذْنٌ).

\* إسناده على شرط مسلم. (د)

#### ٨ ـ باب: حرمة البيوت

7789 - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (الدَّارُ حَرَمٌ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْكَ حَرَمَكَ فَاقْتُلْهُ).

• إسناده ضعيف.



٦٣٤٦ ـ سقط هذا الرقم سهواً ولا حديث تحته.



## بناء البيوت وفرشها وسلامتها

## ١ ـ باب: ما جاء في البناء

رَسُولُ الله ﷺ وَنَحْنُ نُصْلِحُ خُصًا لَنَا، فَقَالَ: (مَا هَذَا؟) قُلْنَا: خُصًا لَنَا، فَقَالَ: (مَا هَذَا؟) قُلْنَا: خُصًا لَنَا، وَهَى فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ، قَالَ: فَقَالَ: (أَمَا إِنَّ الأَمْرَ أَعْجَلُ مِنْ لَنَا، وَهَى فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ، قَالَ: فَقَالَ: (أَمَا إِنَّ الأَمْرَ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ).

اسناده صحیح علی شرط الشیخین. (د ت جه)
 اوانظر في الموضوع: ۲۲٦٤، ۲۷۰۱، ۷۳۷٤

#### ٢ ـ باب: البناء لغير حاجة

١٣٥١ - [خ] عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، قَالَ: أَتَيْنَا خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ نَعُودُهُ، وَقَدْ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ سَبْعاً، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ الْأَرَتِّ نَعُودُهُ، وَقَدْ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ سَبْعاً، فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ رَسُولَ الله ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ، فَقَدْ طَالَ بِي مَرَضِي. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا لَمْ تُنْقِصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْئاً، وَإِنَّا أَصَبْنَا بَعْدَهُمْ مَا لَا أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا لَمْ تُنْقِصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْئاً، وَإِنَّا أَصَبْنَا بَعْدَهُمْ مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعاً إِلَّا التُّرَابَ، وَقَالَ: كَانَ يَبْنِي حَائِطاً لَهُ، وَإِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ يُؤْجَرُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا، إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي التُرَابِ. [٢١٠٦٩]

مَرَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي طَرِيقٍ مِنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَرَأَى قُبَّةً مِنْ لَبِنٍ، فَقَالَ: (لِمَنْ هَذِهِ؟) فَقُلْتُ: لِفُلَانٍ، طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَرَأَى قُبَّةً مِنْ لَبِنٍ، فَقَالَ: (لِمَنْ هَذِهِ؟) فَقُلْتُ: لِفُلَانٍ،

فَقَالَ: (أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ هَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي مَسْجِدٍ، أَوْ، أَوْ، أَوْ، أَوْ، أَوْ، أَوْ، أَوْ، أَوْ، أَوْ مَرَّ فَلَمْ مَسَّجِدٍ، شَكَّ أَسْوَدُ، أَوْ، أَوْ، أَوْ، أَوْ) ثُمَّ مَرَّ فَلَمْ مَرَّ فَلَمْ مَرَّ فَلَمْ يَرَهَا، فَقَالَ: (مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ؟) قُلْتُ: بَلَغَ صَاحِبَهَا مَا قُلْتَ، فَهَدَمَهَا. قَالَ: (رَحِمَهُ الله).

\* إسناده ضعيف. (د جه)

## ٣ ـ باب: النهي عن افتراش الحرير

٣٣٥٣ - [ق] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: اسْتَسْقَى حُنَيْفَةُ مِنْ دِهْقَانٍ أَوْ عِلْجٍ، فَأَتَاهُ بِإِنَاءٍ فِضَّةٍ فَحَذَفَهُ بِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى حُنَيْفَةُ مِنْ دِهْقَانٍ أَوْ عِلْجٍ، فَأَتَاهُ بِإِنَاءٍ فِضَّةٍ فَحَذَفَهُ بِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَاعْتَذَرَ وَقَالَ: إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ بِهِ هَذَا عَمْداً؛ لأَنِّي كُنْتُ نَهَيْتُهُ قَبْلُ هَذِهِ الْمَرَّةِ: إِنَّ رَسُولَ الله عَيْقِ نَهَانَا عَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ، قَبْلُ هَذِهِ الْمَرَّةِ: إِنَّ رَسُولَ الله عَيْقِ نَهَانَا عَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ، وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: (هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ لَنَا فِي الآخِرَةِ).

١٣٥٤ - [ق] عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَى عَنْ سَبْعٍ، قَالَ: نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفَضَّةِ، وَآنِيَةِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ، وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ، وَعَنْ لُبْسِ الْفَصِّيِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ. وَأَمَرَ بِسَبْعٍ عِيَادَةِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ. وَأَمَرَ بِسَبْعٍ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِبْرَادِ اللَّهُ الْمُورِيضِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُوم، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي.

# ٤ ـ باب: آنية الذهب والفضة

م ٦٣٥٥ - [ق] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَّاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ). [٢٦٥٦٨]

١٣٥٦ - عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ: أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَّاءِ فِضَّةٍ: (كَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَاراً).

\* صحيح من حديث أم سلمة. (جه)

٣٥٧ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ خَمْسِ: لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالنَّهَبِ، وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله شَيْءٌ ذَفِيفٌ مِنَ الذَّهَبِ يُرْبَطُ بِهِ الْمِسْكُ أَوْ يُرْبَطُ بِهِ، قَالَ: (لَا اجْعَلِيهِ فِضَّةً وَصَفِّرِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ).

• إسناده ضعيف.

#### ه ـ باب: الحلية بغير الذهب والفضة

٢٣٥٨ عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةُ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةُ قَالَ: فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ لَهُ فَأَتَاهَا، فَإِذَا هُوَ بَمِسْحِ عَلَى بَابِهَا، قَدِمَ فَاطِمَةُ قَالَ: فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ لَهُ فَأَتَاهَا، فَإِذَا هُو بَمِسْحِ عَلَى بَابِهَا، وَرَأَى عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ قَلْبَيْنِ مِنْ فِضَةٍ، فَرَجَعَ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا وَرَأَى عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ قَلْبَيْنِ مِنْ فِضَةٍ، فَرَجَعَ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا فَلَمْ رَأَتْ ذَلِكَ فَاطِمَةُ ظَنَّتُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ مَا رَأَى، فَهَتَكَتْ السَّبِيَّانِ فَقَسَمَتُهُ السَّتْرَ، وَنَزَعَتِ الْقَلْبَيْنِ مِنَ الصَّبِيَيْنِ فَقَطَعَتْهُمَا، فَبَكَى الصَّبِيَّانِ فَقَسَمَتْهُ السَّبِيَّانِ فَقَسَمَتْهُ السَّبِيَّانِ فَقَسَمَتُهُ وَهُمَا يَبْكِيَانِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ أَجْلِ مَا رَأَى، وَنُوعَتِ الْقَلْبَيْنِ مِنَ الصَّبِيَّيْنِ وَهُمَا يَبْكِيَانِ، فَأَخْذَهُ رَسُولُ الله عَنْ مَعْمَا يَبْكِيَانِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ الله عَنْ فَقَالَ: (يَا تَوْبَانُ، اذْهَبْ بِهِذَا إِلَى بَنِي فُلَانٍ أَهْلُ بَيْتِ بِالْمَدِينَةِ، وَالْمُ لَيْتِ بِالْمَدِينَةِ وَلَا أَوْلَ طَيْبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا).

<sup>\*</sup> إسناده ضعيف. (د)

## ٦ ـ باب: ما زاد عن الحاجة من الأثاث

٢٣٥٩ - [م] عَـنْ جَـابِـر بْـن عَـبْـدِ الله، قَـالَ: قَـالَ
 رَسُولُ الله ﷺ: (فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ، وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ،
 وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ).

## ٧ ـ باب: وسائل السلامة في البيوت

• ١٣٦٠ ـ [ق] عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَغْلِقُوا الأَبْوَابَ، وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الآنِيَةَ، وَأَطْفِئُوا السُّرُجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقاً، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقاً، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، وَإِنَّ الشَّيْطِانَ لَا يَكْشِفُ إِذَا الْفُويْشِقَةَ تُصْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ، وَلَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ، وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تُبْعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ).

السُّرُجَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (أَطْفِئُوا السُّرُجَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (أَطْفِئُوا السُّرُجَ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ).

. • صحيح رجاله رجال الشيخين.

٦٣٦٣ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَجِيفُوا أَبُوابَكُمْ، وَأَكْفِئُوا سُرُجَكُمْ؛ فَإِنَّهُ لَمْ
 أَبُوابَكُمْ، وَأَكْفِئُوا آنِيَتَكُمْ، وَأَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ، وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ؛ فَإِنَّهُ لَمْ
 يُؤذَنْ لَهُمْ بِالتَّسَوُّرِ عَلَيْكُمْ).

• صحيح لغيره.

[وانظر في الموضوع: ١٣٢٩]

٦٣٦٢ \_ سقط هذا الرقم سهواً ولا حديث تحته.

#### ٨ ـ باب: إطفاء النار عند النوم

٢٣٦٤ - [ق] عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَتُرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ).

الْمَدِينَةِ عَلَى جَرَقَ بَيْتُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى مُوسَى، قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ، فَحُدِّثَ النَّبِيُ ﷺ بِشَأْنِهِمْ فَقَالَ: (إِنَّمَا هَذِهِ النَّارُ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا إِنَّمَا هَذِهِ النَّارُ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا إِنَّمَا هَذِهِ النَّارُ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا إِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ).

## ٩ ـ باب: ما جاء في الأواني

رَسُولَ الله ﷺ، وَقَالَتْ مَرَّةً: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ الله ﷺ، فِي رَصُولَ الله ﷺ، فِي مِخْضَبِ مِنْ صُفْرِ.

\* إسناده ضعيف. (جه)

[وانظر في الموضوع: ٥٨١٤، ٥٨٤٦]

## ١٠ ـ باب: ما جاء في جلود السباع

١٣٦٧ - عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. [٢٠٧٠٦]

\* إسناده صحيح. (د ت ن مي)

## ١١ ـ باب: النوم على سطح غير محجر

٦٣٦٨ - عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، قَالَ: كُنَّا بِفَارِسَ وَعَلَيْنَا أَمِيرٌ يُقَالُ لَهُ: زُهَيْرُ بْنُ عَبْدِ الله، فَقَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ: أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ فَقَالَ: (مَنْ بَاتَ فَوْقَ إِجَارِ؛ أَيْ: فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَيْءٌ يَرُدُّ

رِجْلَهُ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَمَا يَرْتَجُّ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ).

• إسناده ضعيف.

#### ١٢ \_ باب: سعة المجلس

٦٣٦٩ ـ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ، وَالْمَسْكَنُ الْهَنِيءُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ).

• حديث صحيح لغيره.

• ٦٣٧٠ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن أَبِي عَمْرَةَ، قَالَ: كَانَتْ جَنَازَةٌ فِي الْحِجْرِ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ فَوَسَّعُوا لَهُ، فَأَبَى أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ خَيْرَ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا).

\* إسناده صحيح. (د)

# ١٣ ـ باب: من باع داراً فليشتر مثلها

٠ ٦٣٧١٠ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ بَاعَ دَاراً أَوْ عَقَاراً، فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِناً أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

\* حديث حسن. (جه مي)

٦٣٧٢ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَقَاسَمْتُ أَخِي، فَقَالَ (لَا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ أَخِي، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ أَرْضٍ، وَلا دَارٍ لَا يُجْعَلُ فِي أَرْضٍ وَلا دَارٍ).

• إسناده ضعيف.

٦٣٧٣ - عَنْ يَعْلَى بْن سُهَيْلٍ: أَنَّهُ مَرَّ بِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَقَالَ لَهُ: يَا يَعْلَى أَنَمُ أُنَبَّأُ أَنَّكَ بِعْتَ دَارَكَ بِمِائَةِ أَلْفٍ؟ قَالَ: بَلَى. قَدْ بِعْتُهَا لِهُ: يَا يَعْلَى أَلَمْ أُنْبَأُ أَنَّكَ بِعْتَ دَارَكَ بِمِائَةِ أَلْفٍ؟ قَالَ: بَلَى. قَدْ بِعْتُهَا بِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: (مَنْ بَاعَ عُقْدَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: (مَنْ بَاعَ عُقْدَةَ مِمْالِ سَلَّطَ الله عَلَيْهَا تَالِفاً يُتْلِفُهَا).

• إسناده ضعيف.





# زينة البيوت والأثاث بالصُّور

# ١ \_ باب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة

١٣٧٤ ـ [ق] عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ
 قَالَ: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ).

□ وفي رواية: عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (لَا طَلْحَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ).

قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ الله الْخَوْلَانِيِّ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا وَتَذْكُرِ الصُّورَ يَوْمَ الأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ الله: أَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُولُ: قَالَ: (إِلَّا وَتَذْكُرِ الصُّورَ يَوْمَ الأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ الله: أَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُولُ: قَالَ: (إِلَّا رَقْماً فِي ثَوْبٍ).

م ٦٣٧٥ - عَنْ رَافِع بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الله بْنُ أَبِي صَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا أَبِي صَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ الله عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ، فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ (أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، أَوْ صُورَةٌ) شَكَّ رَسُولُ الله عَلَيْ (أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، أَوْ صُورَةٌ) شَكَّ إِسْحَاقُ لَا يَدْرِي أَيْتَهُمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ.

\* إسناده صحيح. (ت)

٦٣٧٦ - عَنْ عُبَيْدِ اللهُ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ

الأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ، قَالَ: فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، قَالَ: فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَاناً فَنَزَعَ نَمَطاً تَحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ طَلْحَةَ إِنْسَاناً فَنَزَعَ نَمَطاً تَحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ قَالَ: لأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ، وَقَدْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ الله ﷺ مَا قَدْ عَلِمْتَ، قَالَ قَالَ: بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ سَهْلٌ: أَوْلَمْ يَقُلْ: (إِلَّا مَا كَانَ رَقْماً فِي ثَوْبٍ) قَالَ: بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي.

\* صحيح لغيره.

الصُّورِ فِي الْبَيْتِ، وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ. [١٥١٢٥]

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (ت)

٣٧٨ - عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ جُنُبٌ، وَلا صُورَةٌ، وَلا كَلْبٌ).

\* حسن لغيره دون ذكر الجنب. (د ن مي)

7779 عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَعَلَيْهِ الْكَآبَةُ، فَسَأَلْتُهُ مَا لَهُ؟ فَقَالَ: (لَمْ يَأْتِنِي جِبْرِيلُ مُنْذُ ثَلَاثٍ) قَالَ: فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ بَيْنَ بُيُوتِهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، فَبَدَا لَهُ جِبْرِيلُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله

• إسناده قوي.

 رَسُولُ الله ﷺ:
 أَصْلِحِي لَنَا الْمَجْلِسَ، فَإِنَّهُ يَنْزِلُ مَلَكٌ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ إِلَيْهَا (أَصْلِحِي لَنَا الْمَجْلِسَ، فَإِنَّهُ يَنْزِلُ مَلَكٌ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ إِلَيْهَا (أَصْلِحِي لَنَا الْمَجْلِسَ، فَإِنَّهُ يَنْزِلُ مَلَكٌ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ إِلَيْهَا وَأَصْلِحِي لَنَا الْمَجْلِسَ، فَإِنَّهُ يَنْزِلُ مَلَكٌ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ إِلَيْهَا وَلَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ إِلَى الله عَلَيْ إِلَى الله عَلَيْهِا الله عَلَيْنِ لَا إِلَيْهَا الله عَلَيْ إِلَى الله عَلَيْهِا الله عَلَيْهُا إِلَيْهُا اللهُ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَ

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

١٣٨١ ـ (ع) عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (أَتَانِي جِبْرِيلُ ﷺ، قَالَ: (أَتَانِي جِبْرِيلُ ﷺ فَلَمْ يَدْخُلُ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ؟) قَالَ: إِنَّا لَا لَا لَهُ خُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلا بَوْلٌ.

• إسناده ضعيف جداً.

[وانظر في الموضوع: ٩٠٣٦]

#### ٢ ـ باب: عذاب المصورين

٢٣٨٢ - [ق] عَنْ عَبْد الله بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ).

٦٣٨٣ ـ [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (الَّذِينَ يَطْنُعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ). [٤٧٠٧]

٦٣٨٤ ـ [ق] عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، دَارَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ، وَهِيَ تُبْنَى، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (يَقُولُ الله عَلَيْ قُولُ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً).

ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى جَاوَزَ الْمِرْفَقَيْنِ، فَلَمَّا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى السَّاقَيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى السَّاقَيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا مَبْلَغُ الْحِلْيَةِ.

مُ ٦٣٨٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّ، قَالَ: (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، عُذِّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ). [١٠٥٤٩]

\* إسناده صحيح على شرط البخاري.

٦٣٨٦ - عَنْ لَيْت، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَالِم بْنِ عَبْدِ الله وَهُوَ

مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ فِيهَا تَمَاثِيلُ طَيْرٍ وَوَحْشٍ، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ يُكْرَهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا يُكْرَهُ مَا نُصِبَ نَصْباً، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَر، عَنْ وَسُولِ الله عَيْلَةٍ، قَالَ: (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ) \_ وَقَالَ حَفْصٌ مَرَّةً \_: رَسُولِ الله عَيْلَةِ، قَالَ: (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ) \_ وَقَالَ حَفْصٌ مَرَّةً \_: (كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِحٍ).

• المرفوع منه صحيح وإسناده ضعيف.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْدَ: (إِنَّ الله عَيْدَ: (إِنَّ أَصْحَابَ الصُّوَرِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا يُعَذَّبُونَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَصْحَابَ الصُّوَرِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا يُعَذَّبُونَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَصْحَابَ الصُّورِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا يُعَذَّبُونَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَصْحَابَ الصُّورِ اللهِ عَلَيْتُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَصْمُوا مَا خَلَقْتُمْ).

• صحيح.

[وانظر في الموضوع: ٧٥١٤]

#### ٣ ـ باب: اتخاذ الوسائد المزينة بالصور

اَسْتَتَرْتُ بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وَقَالَ مَرَّةً: تَغَيَّرَ اسْتَتَرْتُ بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وَقَالَ مَرَّةً: تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَقَالَ مَرَّةً: تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَقَالَ مَرَّةً: تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَهَالَ مَرَّةً: تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَهَالَ مَرَّةً: تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَهَالَ مَرَّةً: تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَهَالَ الله وَعَلَى اللهُ وَعَلَى الله وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى اللهُ وَعَلَى الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَ

□ وفي رواية: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ، فَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: (يَا عَائِشَةُ، حَوِّلِي هَذَا، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ، ذَكَرْتُ الدُّنْيَا)، وَكَانَتْ لَهُ قَطِيفَةٌ، كُنَّا نَقُولُ: عَلَمُهَا مِنْ حَرِيرٍ، فَكُنَّا نَلْبَسُهَا.

□ وفي رواية: جَعَلْتُ عَلَى بَابِ بَيْتِي سِتْراً فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ الله ﷺ لِيَدْخُلَ، نَظَرَ إِلَيْهِ، فَهَتَكَهُ، قَالَتْ: فَأَخَذْتُهُ،

فَقَطَعْتُ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ، فَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَرْتَفِقُهُمَا. [٢٤٧١٨]

جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْكَ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْكَ الْبَيْتِ تِمْثَالُ رَجُلٍ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ تِمْثَالُ رَجُلٍ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي بَابِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي بَابِ الْبَيْتِ يُقْطَعْ، فَيُصَيَّرَ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّيْرِ يُقْطَعْ، فَيُجْعَلَ مِنْهُ وِسَادَتَانِ مُنْتَ بِذَتَيْنِ تُوطَآنِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ يُحْرَجُ). فَفَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ، وَإِذَا الله الْكَلْبُ جَرْقُ كَانَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدِ لَهُمْ.

\* صحيح دون قصة التمثال. (د ت ن).

## ٤ \_ باب: تصوير غير ذوات الأرواح

• ١٣٩٠ ـ [ق] عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّورَ، وَأَفْتِنِي فِيهَا؟ قَالَ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا مِنْهُ، فقَالَ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا مِنْهُ، فقَالَ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا مِنْهُ مَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ: أُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ ادْنُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ يَقُولُ: (كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ يَقُولُ: (كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ تُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ) فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً، فَاجْعَلِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ.

#### ه \_ باب: نقض الصور والتصاليب

7٣٩١ - [خ] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ
 شَيْئاً فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَضَبَهُ.

٦٣٩٢ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ دِقْرَةَ أُمِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذْيْنَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَطُوفُ مَعَ عَائِشَةَ بِالْبَيْتِ فَأَتَاهَا بَعْضُ أَهْلِهَا، فَقَالَ: إِنَّكِ قَدْ عَرَقْتِ فَغَيِّرِي ثِيَابَكِ، فَوَضَعَتْ ثَوْباً كَانَ عَلَيْهَا، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِا بُرْداً عَلَيَّ مُصَلَّباً، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهَا عَلَيْ مُصَلَّباً، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهَا كَانَ إِذَا رَآهُ فِي ثَوْبٍ قَضَبَهُ، قَالَتْ: فَلَمْ تَلْبَسْهُ.

• إسناده حسن.





## حكم حيوانات البيوت وحشراتها

## ١ ـ باب: النهي عن اتخاذ الكلاب والأجراس

٣٩٣ - [م] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ جِبْرِيلُ فِي سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِيهُ فِيهَا، فَحَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيهُ فِيهَا، فَحَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ بِالْبَابِ قَائِماً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (إِنِّي انْتَظَرْتُكَ لِمِيعَادِكَ) فَقَالَ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا، وَلَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةً. وَكَانَ فَقَالَ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا، وَلَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةً. وَكَانَ تَحْتَ سَرِيرِ عَائِشَةَ جِرْوُ كَلْبٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْكِلَابِ حِينَ أَصْبَحَ، فَقُتِلَتْ.

١٣٩٤ - [م] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَتْ: أَصْبَحَ رَسُولُ الله عَلَيْ خَاثِراً، فَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ الله أَصْبَحْتَ خَاثِراً؟ قَالَ: (وَعَدَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهُ أَنْ يَلْقَانِي، فَلَمْ يَلْقَنِي، وَمَا أَخْلَفَنِي). فَلَمْ يَأْتِهِ تِلْكَ اللّيْلَةَ، وَلَا الثَّانِيَةَ، وَلَا الثَّالِئَةَ، ثُمَّ الْغَيْقِ، وَمَا أَخْلَفَنِي). فَلَمْ يَأْتِهِ تِلْكَ اللّيْلَةَ، وَلَا الثَّانِيَةَ، وَلَا الثَّالِئَةَ، ثُمَّ اتَّهَمَ رَسُولُ الله عَلَيْ جَرْوَ كَلْبِ كَانَ تَحْتَ نَصَدِنَا، فَأَمَرَ بِهِ، فَأَخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ مَاءً، فَرَشَّ مَكَانَهُ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلِيهٌ، فَقَالَ: (وَعَدْتَنِي فَلَمْ أَرَكَ؟) قَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. قَالَ: فَأَمَرَ يَوْمَئِذٍ فِي كُلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، فَيَأْمُرُ بِهِ أَنْ يُشْتَأُذَنُ فِي كُلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، فَيَأْمُرُ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ. وَلَا صُورَةٌ. قَالَ: حَتَّى كَانَ يُسْتَأْذَنُ فِي كُلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، فَيَأْمُرُ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنَ: (لَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنَ: (لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ).

الْجَرَسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً، قَالَ: (الْجَرَسُ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ).

الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ). (لَا تَصْحَبُ النَّبِيِّ عَلِيْ ، قَالَ: (لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ).

\* صحيح لغيره. (د مي)

٣٩٨ - عَنْ أَبِي بَكْرِ؛ يَعْنِي: ابْنَ مُوسَى، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ فَمَرَّتْ رُفْقَةٌ لأُمِّ الْبَنِينَ فِيهَا أَجْرَاسٌ - فَحَدَّثَ سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ قَالَ: (لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رَكْباً سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: (لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رَكْباً مَعَهُمُ الْجُلْجُلُ) فَكُمْ تَرَى فِي هَؤُلَاءِ مِنْ جُلْجُلٍ. [٤٨١١] \* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (ن)

١٣٩٩ عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: احْتَبَسَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ،
 فَقَالَ لَهُ: (مَا حَبَسَكَ؟) قَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ. [٢٢٩٨٧]
 صخيح لغيره.

الْبَقِيعِ لَهُنَّ كَلْبِ بِالْمَدِينَةِ)، قَالَ: فَوَجَدْتُ نِسْوَةً مِنَ الأَنْصَارِ بِالصَّوْرَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ بِالصَّوْرَيْنِ مِنَ الْبَقِيعِ لَهُنَّ كَلْبٌ، فَقُلْنَ: يَا أَبَا رَافِع: إِنَّ رَسُولَ الله قَدْ أَغْزَى رِجَالَنَا، الْبَقِيعِ لَهُنَّ كَلْبٌ، فَقُلْنَ: يَا أَبَا رَافِع: إِنَّ رَسُولَ الله قَدْ أَغْزَى رِجَالَنَا، وَإِنَّ هَذَا الْكَلْبَ يَمْنَعُنَا بَعْدَ اللهِ، وَالله مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِينَا حَتَّى وَإِنَّ هَذَا الْكَلْبَ يَمْنَعُنَا بَعْدَ اللهِ، وَالله مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِينَا حَتَّى تَقُومَ امْرَأَةٌ مِنَّا فَتَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَاذْكُرْهُ لِلنَّبِيّ، فَذَكَرَهُ أَبُو رَافِع لِلنَّبِيّ عَلَيْ فَقَالَ: (يَا أَبَا رَافِع اقْتُلُهُ فَإِنَّمَا يَمْنَعُهُنَّ الله). [٢٣٨٦٥]

• أصل الحديث صحيح بغير هذه السياقة.

الله ﷺ أَمَرَ بِالأَجْرَاسِ أَنْ تُقْطَعَ مَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِالأَجْرَاسِ أَنْ تُقْطَعَ مِنْ أَعْنَاقِ الإِبِلِ يَوْمَ بَدْرٍ.

• حديث صحيح.

الْكُلْبُ (الْكَلْبُ (الْكَلْبُ (الْكَلْبُ (الْكَلْبُ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ).

• صحيح لغيره.

الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ: إِنَّ مَنْزِلِي شَاسِعٌ، وَلِي الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ: إِنَّ مَنْزِلِي شَاسِعٌ، وَلِي كَلْبُ، فَرَخَّصَ لَهُ أَيَّاماً، ثُمَّ أَمَرَ فَقُتِلَ كَلْبُه.

• إسناده ضعيف.

الأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ، قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهُ، الأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ، قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، سُبْحَانَ الله تَأْتِي دَارَنَا، فَقَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ: سُبْحَانَ الله تَأْتِي دَارَنَا، فَقَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ: (لأَنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْراً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهَ: (لأَنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْراً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيهِ: (لِأَنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْراً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيهِ: (إِنَّ السِّنَوْرَ سَبُعٌ).

• إسناده ضعيف.

مَر رَسُولُ الله ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَر رَسُولُ الله ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ الْعِينِ.

• صحيح لغيره دون قوله: «العين» وإسناده ضعيف.

اَنَّ مَوْلِّی لِعَائِشَةَ أَخْبَرَهُ \_ كَانَ يَقُودُ بِهَا \_
 أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا سَمِعَتْ صَوْتَ الْجَرَسِ أَمَامَهَا، قَالَتْ: قِفْ بِي. فَيَقِفُ

حَتَّى لَا تَسْمَعَهُ، وَإِذَا سَمِعَتْهُ وَرَآهَا، قَالَتْ: أَسْرِعْ بِي حَتَّى لَا أَسْمَعَهُ، وَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ لَهُ تَابِعاً مِنَ الْجِنِّ). [٢٥١٨٨]

• إسناده ضعيف.

7٤٠٧ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّهَا دُخِلَ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ عَلَيْهَا جَلَاجِلُ يُصَوِّتْنَ، فَقَالَتْ: لَا تُدْخِلُوهَا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ تَقْطَعُوا جَلَاجِلَهَا جَلَاجِلَهَا يُصَوِّتُنَ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقُطِعَ جَلَاجِلَهَا، فَسَأَلَتْهَا بُنَانَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقُلِع جَلَاجِلَهَا، فَسَأَلَتْهَا بُنَانَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقُلُولُ: (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ جَرَسٌ وَلَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا يَقُولُ: (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ جَرَسٌ وَلَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ وَلا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا عَلَى اللهُ عَرَسٌ وَلا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا عَلَى اللهُ عَرْسٌ وَلا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَيْهَا فَعَلَا فَعَلَا لَا اللهُ عَلَيْهُا فَعَالَتْ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَنْ فَلَقَالَتْ عَلَا لَا لَهُ لَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

\* إسناده ضعيف. (د)

[وانظر في الموضوع: ٩٠٣٦]

## ٢ ـ باب: كراهة الوتر في رقبة البعير

الله ﷺ الأَنْصَارِيّ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَسُولِ الله ﷺ وَسُولًا: (لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ فِي بَغِيمِ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ، وَلَا قِلَادَةٌ، إِلَّا قُطِعَتْ).

## ٣ - باب: وسم الحيوان في الوجه وما أشبه ذلك

٦٤٠٩ - [م] عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ
 عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ، وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ.

• **٦٤١٠** [م] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ حِمَاراً قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: (لَعَنَ الله مَنْ فَعَلَ هَذَا).

٦٤١١ ـ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْقٍ،

فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ، وَصَوَّبَ، وَقَالَ: (أَرَبُ إِبِلِ أَنْتَ أَوْ رَبُ غَنَمِ؟) قَالَ: مِنْ كُلِّ قَدْ آتَانِي الله، فَأَكْثَرَ وَأَطْيَبَ، قَالَ: (فَتُنْتِجُهَا وَافِيَةً أَعْيُنُهَا وَآذَانُهَا، فَتَجْدَعُ هَذِهِ، فَتَقُولُ صَرْمَا للهُ أَشَدُّ، وَمُوسَاهُ أَحَدُّ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيكَ وَتَقُولُ: بَحِيرَةَ الله؟ فَسَاعِدُ الله أَشَدُّ، وَمُوسَاهُ أَحَدُّ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيكَ وَتَقُولُ: بَحِيرَةَ الله؟ فَسَاعِدُ الله أَشَدُّ، وَمُوسَاهُ أَحَدُّ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيكَ وَتَقُولُ: بَحِيرَةَ الله؟ فَسَاعِدُ الله أَشَدُّ، وَمُوسَاهُ أَحَدُّ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيكَ وَتَقُولُ: (إِلَى الله وَإِلَى الرَّحِم). فَلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَأَحْلِفُ أَنْ لاَ أُعْطِيهُ ثُمَّ أُعْطِيهِ؟ فَلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَأَحْلِفُ أَنْ لاَ أُعْطِيهُ ثُمَّ أُعْطِيهِ؟ فَلْلَ: (فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأَتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ عَبْدَانِ قَالَ: (فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأَتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ عَبْدَانِ أَعْدِيكَ، وَلَا يَحُونُكَ وَلَا يَحُونُكَ وَيَكْذِبُكِ؟) قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلِ الَّذِي لَا يَخُونُنِي، وَلَا يَكْذِبُنِي، وَيَصْدُقُنِي الْحَدِيثَ قَالَ: (كَذَاكُمْ أَنَتُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ وَكِلا).

#### • إسناده صحيح.

٦٤١٢ - عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَأَنَا قَشِفُ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: (هَلْ لَكَ مَالٌ؟) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (مِنْ أَلَا قَشِفُ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: (هَلْ لَكَ مَالٌ؟) قَالَ: قُلْتُ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ مِنَ الْإِبِلِ وَالرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْخَيْلِ وَالْخَيْلِ وَالْخَيْلِ وَالْخَيْلِ وَالْغَنَم، فَقَالَ: (إِذَا آتَاكَ الله مَالاً فَلْيُرَ عَلَيْكَ).

ثُمَّ قَالَ: (هَلْ تُنْتِجُ إِبِلُ قَوْمِكَ صِحَاحاً آذَانُهَا، فَتَعْمَدُ إِلَى مُوسَى فَتَقْطَعُ آذَانَهَا، فَتَقُولُ: هَذِهِ بُحُرٌ، وَتَشُقُّهَا، أَوْ تَشُقُّ جُلُودَهَا، وَتَقُولُ: هَذِهِ بُحُرٌ، وَتَشُقُّهَا، أَوْ تَشُقُّ جُلُودَهَا، وَتَقُولُ: هَذِهِ صُرُمٌ وَتُحرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَعَلَى أَهْلِكَ) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَإِنَّ مَا هَذِهِ صُرُمٌ وَتُحرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَعَلَى أَهْلِكَ) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَإِنَّ مَا آتَاكَ الله وَ الله أَحَدُّ و وَرُبَّمَا قَالَ: سَاعِدُ الله أَصَدُّ مِنْ مُوسَلى الله أَحَدُّ مِنْ مُوسَاكَ و قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ رَجُلاً نَزَلْتُ بِهِ، فَلَمْ يُحْرِمْنِي، وَلَمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ رَجُلاً نَزَلْتُ بِهِ، فَلَمْ يُحْرِمْنِي، وَلَمْ

يَقْرِنِي، ثُمَّ نَزَلَ بِي أَجْزِيهِ بِمَا صَنَعَ، أَمْ أَقْرِيهِ؟ قَالَ: (اقْرِهِ). [١٥٨٨] • إسناده صحيح على شرط مسلم.

رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَى عَنْ لَطْمِ خُدُودِ الدَّوَابِّ، وَقَالَ: (إِنَّ الله ﷺ يَنْهَى عَنْ لَطْمِ خُدُودِ الدَّوَابِّ، وَقَالَ: (إِنَّ الله ﷺ عَنْ لَطْمِ خُدُودِ الدَّوَابِّ، وَقَالَ: (إِنَّ الله ﷺ عَلْ لَكُمْ عِصِياً وَسِيَاطاً).

• إسناده ضعيف.

## ٤ ـ باب: وسم الحيوان في غير الوجه

النَّبِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَنْ أَنْ بِأَخِ لِي لِيُحَنِّكَهُ فِي الْمِرْبَدِ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شِيَاهاً ـ أَحْسَبُهُ قَالَ: فِي لِيُحَنِّكَهُ فِي الْمِرْبَدِ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شِيَاهاً ـ أَحْسَبُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا.

#### ه ـ باب: قتل الحيات

710 - [ق] عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْنَ نَهَى عَنْ قَتْلِ جُنَّانِ الْبُيُوتِ، إِلَّا الأَبْتَرَ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَخْتَطِفَانِ، أَوْ قَالَ: جُنَّانِ الْبُيُوتِ، إِلَّا الأَبْتَرَ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَخْتَطِفَانِ، أَوْ قَالَ: يَطْمِسَانِ الأَبْصَارَ، وَيَطْرَحَانِ الْحَبَلَ مِنْ بُطُونِ النِّسَاءِ، وَمَنْ تَرَكَهُمَا يَطْمِسَانِ الأَبْصَارَ، وَيَطْرَحَانِ الْحَبَلَ مِنْ بُطُونِ النِّسَاءِ، وَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا.

الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَمْ الله عَنْ الله عَمْ الله عَلَيْ الله عَمْ الله الله عَمْ الله الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله الله عَمْ الله عَا

الْخُدْرِيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ إِذْ سَمِعْتُ تَحْتَ سَرِيرِهِ تَحْرِيكَ شَيْءٍ، الْخُدْرِيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ إِذْ سَمِعْتُ تَحْتَ سَرِيرِهِ تَحْرِيكَ شَيْءٍ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حَيَّةٌ فَقُمْتُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ: حَيَّةٌ هَاهُنَا، فَنَظَلَ: فَتُرِيدُ مَاذَا؟ فَقُلْتُ: أُرِيدُ قَتْلَهَا، فَأَشَارَ لِي إِلَى بَيْتٍ فِي دَارِهِ فَقَالَ: فِنَ ابْنَ عَمِّ لِي كَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَمِّ لِي كَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَكَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَأَذِنَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَكَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَأَذِنَ لَهُ وَأَمْرَهُ أَنْ يَذَهَبَ بِسِلَاحِهِ مَعَهُ، فَأَتَى دَارَهُ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً عَلَى بَابِ الْبَيْتِ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ، فَقَالَتْ: لَا تَعْجَلْ حَتَّى تَنْظُرَ مَا عَلَى بَابِ الْبَيْتِ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ، فَقَالَتْ: لَا تَعْجَلْ حَتَّى تَنْظُرَ مَا عَلَى بَابِ الْبَيْتِ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ، فَقَالَتْ: لَا تَعْجَلْ حَتَّى تَنْظُرَ مَا عَلَى بَابِ الْبَيْتِ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ، فَقَالَتْ: لَا تَعْجَلْ حَتَّى تَنْظُرَ مَا عَلَى بَابِ الْبَيْتِ، فَلَمْتُ مَا إِلرُّمْحِ، فَقَالَتْ: لَا تَعْجَلْ حَتَّى تَنْظُرَ مَا أَخْرَجَنِي، فَذَخَلَ الْبَيْتَ، فَإِذَا حَيَّةٌ مُنْكَرَةٌ فَطَعَنَهَا بِالرُّمْحِ، ثُمَّ مَوْتاً الرَّجُلُ أَو فِي الرُّمْحِ، ثُمَّ أَنْ يَوْتَكُومُ وَلَا اللَّا عَنْ اللَّهُ وَلَٰ اللَّا لَكُمْ اللَّا لَكُمْ اللَّا لَكُمْ اللَّا لِكُمْ اللَّا لِكَ أَلْ اللَّهُ اللَّالَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا لِكُمْ اللَّا لِكُمْ اللَّالِيَةِ اللَّهُ الْفَالِدَةِ اللَّا لَكُمْ اللَّا لِكَمْ اللَّا لِيَ بَعْدَ النَّالِكَةِ اللَّا لَكُمْ اللَّا لِكَهُ اللَّالِكَةِ اللَّالِيَةِ اللَّا لِيَّ بَعْدَ النَّالِكَةِ اللَّهُ الْمَالَا لَكُمْ اللَّالِكَةِ اللَّالِيَةِ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ أَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيَةِ اللَّهُ ا

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، قَالَ: (مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ مَنْدُ مَنْدُ مَنْدُ مَنْ مَنْ تَرَكَ شَيْئاً خِيفَةً، فَلَيْسَ مِنَّا)؛ يَعْنِي: الْحَيَّاتِ. [٩٥٨٨] \* إسناده جيد. (د)

الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ، فَلَيْسَ مِنَّا، مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ). [٢٠٣٧]
 الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ، فَلَيْسَ مِنَّا، مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ). [٢٠٣٧]
 إسناده صحيح. (د)

□ وفي رواية: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الْجَانَّ مَسِيخُ الْجِنِّ، كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. [٣٢٥٤]

• إسناده صحيح على شرط البخاري.

• **٦٤٢ -** عَنْ أَبِي لُبَابَةَ الْبَدْرِيّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ.

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (د)

العدا عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، فَتَحَ خَوْخَةً لَهُ، وَعِنْدَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِمْ حَيَّةٌ فَأَمَرَ عَبْدُ الله بْنُ لَهُ، وَعِنْدَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِمْ حَيَّةٌ فَأَمَرَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بِقَتْلِهَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ أَمَرَ أَنْ نُوْذِنَهُنَّ قَبْلَ أَنْ نَقْتُلَهُنَّ.

• إسناده حسن في الشواهد.

٦٤٢٢ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ قَتْلِ عَوْامِرِ الْبُيُوتِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ والأَبْتَرِ؛ فَإِنَّهُمَا يُكْمِهَانِ النَّبُوتِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ والأَبْتَرِ؛ فَإِنَّهُمَا يُكْمِهَانِ النَّبَاءُ.

• صحيح لغيره.

7٤٢٣ ـ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ، قَالَ: بَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ، يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْم، فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ تَمْشِي عَلَى الْجِدَارِ، فَقَطَعَ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ ضَرَبَهَا بِقَضِيبِهِ أَوْ بِقَصَبَةٍ \_ قَالَ يُونُسُ: بِقَضِيبِهِ \_ حَتَّى قَتَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: ضَرَبَهَا بِقَضِيبِهِ أَوْ بِقَصَبَةٍ \_ قَالَ يُونُسُ: بِقَضِيبِهِ \_ حَتَّى قَتَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ ، يَقُولُ: (مَنْ قَتَلَ حَيَّةً، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ رَجُلاً مُشْرِكاً فَدْ حَلَّ دَمُهُ).

• إسناده ضعيف مرفوعاً.

٦٤٢٤ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ قَتَلَ حَيَّةً، فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ تَرَكَ حَيَّةً
 حَيَّةً، فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَتَلَ وَزَغاً، فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ تَرَكَ حَيَّةً
 مَخَافَةَ عَاقِبَتِهَا فَلَيْسَ مِنَّا).

• إسناده ضعيف.

7٤٢٥ ـ (ع) عَنْ صَفْوَان بْنِ الْمُعَطَّلِ، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجاً، فَلَمَّا كُنَّا بِالْعَرْجِ إِذَا نَحْنُ بِحَيَّةٍ تَضْطَرِبُ، فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ مَاتَتْ، فَأَخْرَجَ لَهَا رَجُلٌ خِرْقَةً مِنْ عَيْبَتِهِ فَلَقَهَا فِيهَا، وَدَفَنَهَا وَخَدَّ لَهَا فِي الأَرْضِ، فَلَمَّا أَتَيْنَا مَكَّةً، فَإِنَّا لَبِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذْ وَقَفَ عَلَيْنَا شَحْصٌ فَقَالَ: فَلَمَّا أَتَيْنَا مَكَّةً، فَإِنَّا لَبِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذْ وَقَفَ عَلَيْنَا شَحْصٌ فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَاحِبُ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ؟ قُلْنَا: مَا نَعْرِفُهُ. قَالَ: أَيُّكُمْ صَاحِبُ أَيْكُمْ صَاحِبُ اللهِ خَيْراً. أَمَا إِنَّهُ جَزَاكَ الله خَيْراً. أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ الْجَرابُ الله خَيْراً. أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ آخِرِ التَّسْعَةِ مَوْتاً الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ الله عَيْقَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. [٢٢٦٦٢] في إستناه ضعف جداً.

## ٦ ـ باب: قتل الوزغ

النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ أَمَرَهَا بِقَتْلِ
 اللَّوْزَاغِ.

الله عَلَيْ قَالَ لِلْوَزَغِ: عَنْ عَائِشَةً: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ لِلْوَزَغِ: (دُوُويْسِقٌ)، وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

رَسُولُ الله ﷺ بِقَتْلِ الْوَزَغ وَسَمَّاهُ فُويْسِقاً. [١٥٢٣]

7٤٢٩ ـ [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ قَتَلَهُ وَمَنْ قَتَلَهُ وَمَنْ قَتَلَهُ وَمَنْ قَتَلَهُ كَذَا مِنْ حَسَنَةٍ، وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا مِنْ حَسَنَةٍ، وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَسَنَةٍ، وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَسَنَةٍ، وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَسَنَةٍ، وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَسَنَةٍ، وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَسَنَةٍ، وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَسَنَةٍ، وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَسَنَةٍ، وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَسَنَةٍ، وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَتَلَهُ فِي الثَّالِثَةِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَتَلَهُ فِي الثَّالِثَةِ وَلَهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

عَنْ سَائِبَة، مَوْلَاة لِلْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَيْ عَائِشَة، فَرَأَيْتُ فِي بَيْتِهَا رُمْحاً مَوْضُوعاً، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ،

مَا تَصْنَعُونَ بِهَذَا الرُّمْحِ؟ قَالَتْ: هَذَا لِهَذِهِ الأَوْزَاغِ نَقْتُلُهُنَّ بِهِ، فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَدَّثَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا تُطْفِئُ النَّارَ عَنْهُ، غَيْرَ الْوَزَغِ، كَانَ النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا تُطْفِئُ النَّارَ عَنْهُ، غَيْرَ الْوَزَغِ، كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ بِقَتْلِهِ. [۲٤٥٣٤]

\* صحيح لغيره. (ن جه)

# ٧ ـ باب: الإحسان إلى الدواب والبهائم

الله عَيْق، بَعْضَ عَبَّاس، قَالَ: حَمَلَ رَسُولُ الله عَيْق، بَعْضَ عِبَّاس، قَالَ: حَمَلَ رَسُولُ الله عَيْق، بَعْضَ عِلْمَةِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَاحِداً خَلْفَهُ، وَوَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ (١). [٢٢٥٩]

حَاجَةٍ، فَمَرَّ بِبَعِيرٍ مُنَاخٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ حَاجَةٍ، فَمَرَّ بِبَعِيرٍ مُنَاخٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الْمَسْجِدِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ آخِرَ النَّهَارِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، فَقَالَ: (أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ؟) فَابْتُغِي آخِرَ النَّهَارِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، فَقَالَ: (أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ؟) فَابْتُغِي فَلَامْ يُوجَدْ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْنَةٍ: (اتَّقُوا الله فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ، ثُمَّ الْرَكْبُوهَا صِحَاحاً، وَكُلُوهَا سِمَاناً).

#### \* إسناده صحيح. (د)

٦٤٣٣ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ الله عَلَيْهُ، ذَاتَ يَوْمِ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثاً لَا أُخْبِرُ بِهِ أَحَداً، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ أَحَبُ مَا اسْتَتَرَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ هَدَفُ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ، فَدَخَلَ يَوْماً حَبُ مَا اسْتَتَرَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ هَدَفُ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ، فَدَخَلَ يَوْماً حَائِطاً مِنْ حِيطَانِ الأَنْصَارِ، فَإِذَا جَمَلٌ قَدِ أَتَاهُ فَجَرْجَرَ، وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ \_ حَائِلًا مِنْ حِيطَانِ الأَنْصَارِ، فَإِذَا جَمَلٌ قَدِ أَتَاهُ فَجَرْجَرَ، وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ \_ فَمَسَحَ قَالَ بَهْزُ، وَعَفّانُ: فَلَمّا رَأَى النّبِيّ عَلَيْهُ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ \_ فَمَسَحَ

٦٤٣١ ـ المراد من ذكر الحديث هنا: أنه إذا ركب الدابة أكثر من شخص فلا حرج في ذلك.

رَسُولُ الله ﷺ سَرَاتَهُ وَذِفْرَاهُ، فَسَكَنَ، فَقَالَ: (مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ؟) فَجَاءَ فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: هُوَ لِي يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ: (أَمَا تَتَّقِي الله فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَهَا الله، إِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ).

## \* إسناده صحيح على شرط مسلم. (د)

#### • إسناده صحيح.

7٤٣٥ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَى دَوَابَّ لَهُمْ وَرَوَاحِلَ، فَقَالَ لَهُمْ: (ارْكَبُوهَا سَالِمَةً، وَدَعُوهَا سَالِمَةً، وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لأَحَادِيثِكُمْ فِي الطُّرُقِ، وَالأَسْوَاقِ فَرُبَّ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَاكِبِهَا، وَأَكْثَرُ ذِكْراً لله تَبَارَكَ الطُّرُقِ، وَالأَسْوَاقِ فَرُبَّ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَاكِبِهَا، وَأَكْثَرُ ذِكْراً لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ).

#### \* حدیث حسن. (مي)

رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرِ شَيْطَانٌ، فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا

فَسَمُّوا الله فَجَلَلَ، ثُمَّ لَا تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ). [١٦٠٣٩] \* إسناده حسن. (مي)

# ٨ ـ باب: ما نُهي عن قتله

مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. [٣٠٦٦]

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (د جه مي)

# ٩ ـ باب: ما جاء في أصوات البهائم

٦٤٣٨ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ). (لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ).

« رجاله ثقات رجال الشيخين. (د)

7٤٣٩ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (أَقِلُوا الْحُرُوجَ هَدْأَةً، فَإِنَّ لله خَلْقاً يَبُثُهُمْ، وَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (أَقِلُوا الْحُرُوجَ هَدْأَةً، فَإِنَّ لله خَلْقاً يَبُثُهُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكَلْبِ، أَوْ نُهَاقَ الْحُمَيرِ، فَاسْتَعِيذُوا بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ).

\* حسن وإسناده ضعيف. (د)

## ١٠ ـ باب: لا تنزى الحمر على الخيل

• **٦٤٤٠** عَنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَلَا أَحْمِلُ لَكَ حِمَاراً عَلَى فَرَسٍ فَتُنْتِجَ لَكَ بَغْلاً فَتَرْكَبُهَا؟ قَالَ: (إِنَّمَا يَفْعَلُ أَحْمِلُ لَكَ حِمَاراً عَلَى فَرَسٍ فَتُنْتِجَ لَكَ بَغْلاً فَتَرْكَبُهَا؟ قَالَ: (إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ).

• صحيح لغيره.

الله ﷺ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ قَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ الله ﷺ بَغْلَةٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، لَوْ أَنَّا أَنْزَيْنَا الْحُمُرَ عَلَى خَيْلِنَا فَجَاءَتْنَا بِمِثْلِ مَغْلَةٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله ﷺ: (إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ). [٧٨٥] هذه ؟ إسناده صحيح. (دن)

## ١١ ـ باب: الرجل أحق بصدر دابته

مَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُ بِصَدْرِهَا. وَالْخَطَّابِ، قَالَ: قَضَى النَّبِيُ ﷺ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُ بِصَدْرِهَا.

• حسن لشواهده.

الرَّجُلُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (الرَّجُلُ (الرَّجُلُ (الرَّجُلُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (الرَّجُلُ الرَّجُلُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ إِذَا رَجَعَ).

• إسناده ضعيف.





الكتاب الخامس

الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد



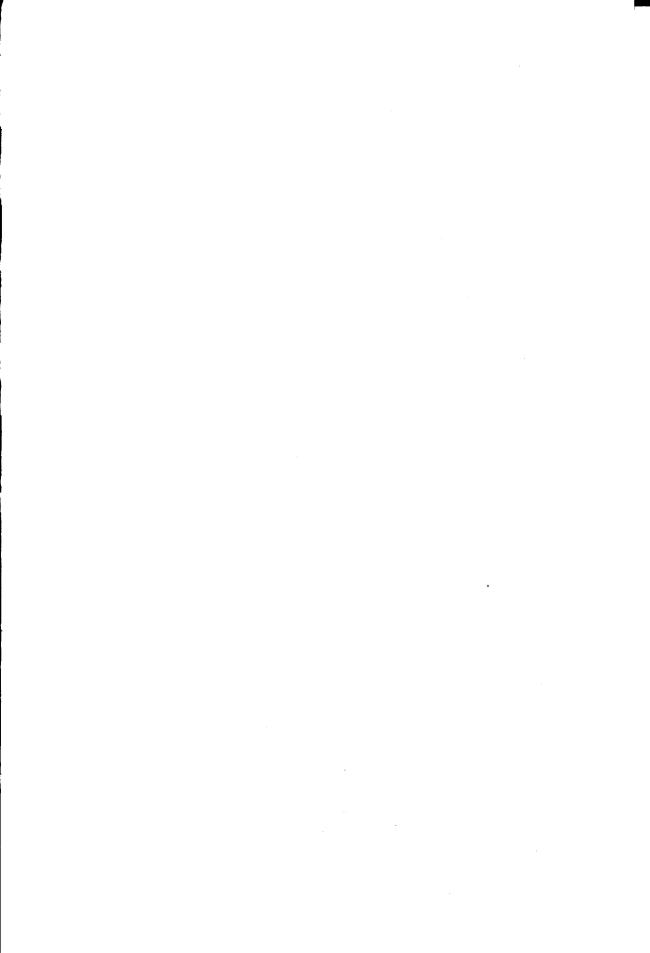

## ١ ـ الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد

النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (سَتَكُونُ مَعَادِنُ يُعْنِي: ابْنَ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سُلَيْم، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سُلَيْم، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلِيْهِ بِفِضَّةٍ، فَقَالَ: هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ لَنَا، فَقَالَ عَنْ جَدِّهِ: (سَتَكُونُ مَعَادِنُ يُحْضِرُهَا شِرَارُ النَّاسِ). [٢٣٦٤]

• حسن لغيره.

مَنْ أَسِ حِدَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلإِ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ).

\* إسناده صحيح. (د)

7٤٤٦ ـ عَنْ بُهَيْسَةَ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ عَلَيْ اللهُ عَنْ بُهَيْسَةَ، قَالَ: يَا نَبِيَّ الله، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: مِنْهُ وَيَلْتَزِمُهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ الله، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: (الْمَاءُ)، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ الله، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: (الْمِلْحُ)، قَالَ: يَا نَبِيَّ الله مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَيْدٌ: (أَنْ تَفْعَلِ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ) قَالَ: فَانْتَهَى قَوْلُهُ إِلَى الْمَاءِ وَالْمِلْحِ.

قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَا يَمْنَعُ شَيْئًا وَإِنْ قَلَّ. [١٥٩٤٧] \* إسناده ضعيف. (د مي)

[وانظر: ما جاء بشأن بئر رومة وجعلها عامة للمسلمين: ٨٩٤٨، ٨٩٤٨، ٨٩٥٣]

[وانظر ما جاء بعدم بيع الماء: ٦٧٣١]









# ١ ـ باب: (الحلال بَيِّنُّ والحرام بَيِّنُّ)

الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا يَقُولُ: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ فِيهِ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ فِيهِ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ؛ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ؛ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى الله مَا حَرَّمَ، أَلَا وَإِنَّ فِي الإِنْسَانِ مُصْخَعَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ.

٦٤٤٨ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِلحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ، إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ يَقُولُ: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ، إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ).

\* إسناده صحيح. (ت ن مي)

الأنْصَارِ اللهُ عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي جِنَازَةٍ، فَلَمَّا رَجَعْنَا لَقِينَا دَاعِي امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ فُلاَنَةً تَدْعُوكَ وَمَنْ مَعَكَ الله الله الله الله الله المُعَامِ، فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْنَا مَعَهُ، فَجَلَسْنَا مَجَالِسَ الْغِلْمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ إِلَى طَعَامٍ، فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْنَا مَعَهُ، فَجَلَسْنَا مَجَالِسَ الْغِلْمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ثُمَّ جِيءَ بِالطَّعَامِ فَوضَعَ رَسُولُ الله عَلَيْهُمْ يَدُهُ، وَوَضَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيهُمْ فَفَطِنَ لَهُ الْقَوْمُ، وَهُوَ يَلُوكُ لُقُمْتَهُ لَا يُجِيزُهَا، فَرَفَعُوا أَيْدِيهُمْ أَيْدِيهُمْ فَفَطِنَ لَهُ الْقَوْمُ، وَهُوَ يَلُوكُ لُقُمْتَهُ لَا يُجِيزُهَا، فَرَفَعُوا أَيْدِيهُمْ

وَغَفَلُوا عَنَّا، ثُمَّ ذَكَرُوا فَأَخَذُوا بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ اللَّقْمَةَ بِيَدِهِ حَتَّى تَسْقُطَ، ثُمَّ أَمْسَكُوا بِأَيْدِينَا يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ رَسُولُ الله ﷺ فَلَفَظَهَا فَقَالَ: (أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُجِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا). فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَأَلْقَاهَا فَقَالَ: (أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُجِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا). فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِي أَنْ أَجْمَعَكَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى طَعَامٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ فَلَمْ أَجِدْ شَاةً تُبَاعُ، وَكَانَ عَامِرُ بْنُ أَبِي طَعَامٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَلَمْ أَجِدْ شَاةً تُبَاعُ، وَكَانَ عَامِرُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ابْتَاعَ شَاةً أَمْسِ مِنَ الْبَقِيعِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنْ ابْتُغِي لِي شَاةً فِي وَقَاصٍ ابْتَاعَ شَاةً أَمْسِ مِنَ الْبَقِيعِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنْ ابْتُغِي لِي شَاةً فِي الْبَقِيعِ، فَلَمْ تُوجَدْ فَذُكِرَ لِي أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ شَاةً، فَأَرْسِلْ بِهَا إِلَيَّ، فَلَمْ يَجِدْهُ الرَّسُولُ وَوَجَدْ أَهْلَهُ فَدَفَعُوهَا إِلَى رَسُولِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (أَطْعِمُوهَا الأُسَارَى).

\* إسناده قوي. (د)

 - ٦٤٥٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ).

• حديث صحيح.

[وانظر في الموضوع: ٧٠٦٥]

#### ٢ ـ باب: من لم يبال من حيث اكتسب

النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنَ الْمَالِ بِحَلَالٍ، أَوْ بِحَرَامٍ). [٩٦٢٠]

#### ٣ ـ باب: الكسب والعمل باليد

 رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ طَعَاماً أَحَبَّ إِلَى الله ﷺ يَقُولُ: (مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ طَعَاماً أَحَبَّ إِلَى الله ﷺ يَقُولُ: (مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ طَعَاماً أَحَبَّ إِلَى الله ﷺ يَقُولُ: (مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ طَعَاماً أَحَبَّ إِلَى الله ﷺ يَقُولُ: (مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ طَعَاماً يَدَيْهِ).

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الله، أَيُّ الله، أَيُّ الله، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ). [١٧٢٦٥]

• حسن لغيره.

**٦٤٥٤ ـ** عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ خَالِهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ؟ فَقَالَ: (بَيْعٌ مَبْرُورٌ، وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ). [١٥٨٣٦]

• حسن لغيره وإسناده ضعيف.

مَعْدِي كَرِبَ، جَارِيَةٌ تَبِيعُ اللَّبَنَ، وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ الثَّمَنَ، فَقِيلَ لَهُ: مَعْدِي كَرِبَ، جَارِيَةٌ تَبِيعُ اللَّبَنَ، وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ الثَّمَنَ، فَقِيلَ لَهُ: سُبْحَانَ الله أَتَبِيعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ، فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ، سُبْحَانَ الله أَتَبِيعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ، فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْنَ يَقُولُ: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ).

• إسناده ضعيف.

#### ٤ ـ باب: خيار المجلس

تَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَكَانَا جَمِيعاً، وَيُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى جَمِيعاً، وَيُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ،

**٦٤٥٧ ـ** عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ﷺ قَالَ: (الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَخِلُ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ). [٦٧٢١]

\* الجملة الأولى صحيح لغيره. (د ت ن)

مَعَنَا أَبُو مَعَنَا أَبُو مَعَنَا أَبُو بَوْ أَبِي الْوَضِيءِ، قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ، وَمَعَنَا أَبُو بَرْزَةَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتََّفِرَّقَا).

\* إسناده صحيح. (د ت جه)

پ إسناده قوي. (د ت)

• **٦٤٦٠** ـ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَيَأْخُذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا رَضِيَ مِنَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَيَأْخُذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا رَضِيَ مِنَ الْبَيْعِ).

\* صحيح لغيره. (ن جه)

الله ﷺ: كَانَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقًا، وَبَيَّنَا رُزِقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا، وَكَتَمَا مُحِقَ بَرْكَةُ بَيْعِهِمَا).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

□ وفي رواية: قَالَ عَبْدِ اللهِ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: (الْخِيَارَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). الحديث. [١٥٣٢٤]

## ه ـ باب: من يخدع في البيع

الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ: (مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ) فَكَانَ يَقُولُ: إِذَا بَايَعَ وَلَا بَايَعَ الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ: (مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ) فَكَانَ يَقُولُ: إِذَا بَايَعَ لَا خِلَابَةَ وَكَانَ فِي لِسَانِهِ رُتَّةٌ.

٦٤٦٤ - عَنْ أَنسِ: أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، كَانَ يَبْتَاعُ، وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ - يَعْنِي: عَقْلَهُ - ضَعْفٌ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَ ﷺ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ الله، احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ، فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ. فَقَالُوا: يَا نَبِيُّ الله، إِنِّي فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله، إِنِّي لَا أَصْبِرُ فَذَعَاهُ نَبِيُّ الله ﷺ وَهَاءَ، وَلَا عَنِ الْبَيْعِ، فَقُلْ: هَاءَ وَهَاءَ، وَلَا عِنَ الْبَيْعِ. فَقُلْ: هَاءَ وَهَاءَ، وَلَا حِلَابَةً).

\* حدیث صحیح. (د ت ن جه)

#### ٦ \_ باب: الصدق والنصح في البيع

7870 - 187 - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِي، عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِي، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الذَّهَبَ. وَقَالَ الَّذِي بَاعَ الأَرْضَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ اللَّرْضَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ اللَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ. وَقَالَ الآخَرُ: لَي جَارِيَةٌ، قَالَ: أَنْكِحِ الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ، وَتَصَدَّقَا).

#### ٧ ـ باب: السماحة في البيع والشراء

الله ﷺ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (غَفَرَ الله لِرَجُلٍ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ، كَانَ سَهْلاً إِذَا بَاعَ، سَهْلاً إِذَا اشْتَرَى، سَهْلاً إِذَا اقْتَضَى، سَهْلاً إِذَا اقْتَضَى).

الله ﷺ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (أَدْخَلَ الله الْجَنَّةَ رَجُلاً كَانَ سَهْلاً قَاضِياً وَمُقْتَضِياً وَبَائِعاً وَمُشْتَرِياً).

\* حسن لغيره. (ن جه)

 فَلَمَّا رَآهُ لَا يَفْقَهُ عَنْهُ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: (اذْهَبْ إِلَى خُويْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ، فَقُلْ لَهَا: رَسُولُ الله عَلَيْ يَقُولُ لَكِ: إِنْ كَانَ عِنْدَكِ وَسْقٌ مِنْ تَمْرِ الذَّخِرَةِ، فَأَسْلِفِينَاهُ حَتَّى نُؤَدِّيَهُ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ الله). فَذَهَبَ إِلَيْهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ، هُوَ عِنْدِي يَا إِلَيْهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ، هُوَ عِنْدِي يَا رَسُولَ الله عَيْ لِلرَّجُلِ: (اذْهَبْ رَسُولَ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ اللهُ الله عَلْ

• إسناده حسن.

## ٨ ـ باب: ما يكره من الحلف في البيع

الْيَمِينُ الله ﷺ: (الْيَمِينُ الله ﷺ: (الْيَمِينُ الله ﷺ: (الْيَمِينُ الله ﷺ: (الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ).

• ١٤٧٠ - [م] عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ الله وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) يُكَلِّمُهُمُ الله وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هُمْ؟ خَسِرُوا وَخَابُوا قَالَ: فَأَعَادَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: (الْمُسْبِلُ، وَالْمُنْفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ رَسُولُ الله عَلَيْهُ أَلُونَ مَرَّاتٍ، قَالَ: (الْمُسْبِلُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ، أَوِ الْفَاجِرِ، وَالْمَنَّانُ).

الله ﷺ يَقُولُ: مَا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ؛ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ). [٢٢٥٤٤]

## ٩ ـ باب: بيع الطعام بالطعام والحيوان بالحيوان

الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ فَقَالَ: (لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ جِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ بِدِرْهَمٍ).

النَّهُ وَكَانَ تَمْرُ نَبِيِ اللهُ عَلَيْهِ تَمْراً بَعْلاً فِيهِ يَبْسُ، فَقَالَ: (أَنَّى لَكُمْ هَذَا لَتُمْرَ وَكَانَ تَمْرُ نَبِيِ اللهُ عَلَيْهِ تَمْراً بَعْلاً فِيهِ يَبْسُ، فَقَالَ: (أَنَّى لَكُمْ هَذَا النَّبِيُ عَلِيْهِ: التَّمْرُ؟) فَقَالُوا: هَذَا تَمْرٌ ابْتَعْنَا صَاعاً بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ: (لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ، ثُمَّ ابْتَعْ حَاجَتَكَ). [١١٤١٢]

الْبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْبِحِنْطَةُ وَالْدِنْطَةُ وَالْمِنْحِ بِالْمِلْحِ، كَيْلاً بِكَيْلٍ، بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، كَيْلاً بِكَيْلٍ، وَوَزْناً بِوَزْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، إِلَّا مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ). [٧١٧١]

مِنْ قَمْحٍ فَقَالَ لَهُ: بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيراً، فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعاً مِنْ قَمْحٍ فَقَالَ لَهُ: بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيراً، فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعاً وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعِ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرٌ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعِ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرٌ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: أَفَعَلْتَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْل، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ الله عَيْلِيَ يَقُولُ: (الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْل)، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذِ رَسُولَ الله عَيْلِيَ يَقُولُ: (الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْل)، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذِ الشَّعِيرَ، قِيلَ: فَإِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ. [۲۷۲٥٠]

الْحَيَوَانِ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ الله ﷺ.

<sup>\*</sup> حسن لغيره. (د ت ن جه مي)

7٤٧٧ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً: اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، وَلَا رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً: اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، وَلَا رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعٍ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً: اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، وَلَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَنْ بَيْعٍ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً: اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، وَلَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَنْ بَيْعٍ الْحَيَوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيئَةً: اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، وَلَا يَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ بَيْعٍ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ بَيْعِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ بَيْعِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ بَيْعِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ بَيْعِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ بَيْعِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ بَيْعِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ بَيْعِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ بَيْعِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالَةِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَالِي عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ عَلَ

\* حسن لغيره. (ت جه).

٦٤٧٨ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَسَمَ بَيْنَهُمْ طَعَاماً مُخْتَلِفاً، بَعْضُهُ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ، قَالَ: فَذَهَبْنَا نَتَزَايَدُ بَيْنَنَا، طَعَاماً مُخْتَلِفاً، بَعْضُهُ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ، قَالَ: فَذَهَبْنَا نَتَزَايَدُ بَيْنَنَا، فَمَنَعَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَتَبَايَعَهُ إِلَّا كَيْلاً بِكَيْلٍ لَا زِيَادَةَ فِيهِ. [١١٧٧١] فَمَنَعَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَتَبَايَعَهُ إِلَّا كَيْلاً بِكَيْلٍ لَا زِيَادَةَ فِيهِ.

7٤٧٩ عنْ أَبِي دُهْقَانَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عُمْرَ فَقَالَ: أَتَى رَسُولَ الله ﷺ ضَيْفٌ، فَقَالَ لِبِلَالٍ: (ائْتِنَا بِطَعَامٍ). عُمْرَ فَقَالَ: أَتَى رَسُولَ الله ﷺ ضَيْفٌ، فَقَالَ لِبِلَالٍ: (ائْتِنَا بِطَعَامٍ). فَذَهَبَ بِلَالٌ فَأَبْدَلَ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ جَيِّدٍ، وَكَانَ تَمْرُهُمْ فُوناً. فَأَعْجَبَ النَّبِيَ ﷺ: (مِنْ أَيْنَ هَذَا التَّمْرُ؟) دُوناً. فَأَعْجَبَ النَّبِيَ ﷺ: (رُدَّ عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (رُدَّ عَلَيْنَا تَمْرُنَا).

#### • حسن.

١٤٨٠ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْشِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّا بِأَرْضٍ لَسْنَا نَجِدُ بِهَا الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ، وَإِنَّمَا أَمْوَالنَا الْمَوَاشِي، فَنَحْنُ نَتَبَايَعُهَا بَيْنَنَا، فَنَبْتَاعُ الْبَقَرَةَ بِالشَّاةِ نَظِرَةً إِلَى أَجَلٍ، وَالْبَعِيرَ بِالْبَقَرَاتِ، وَالْفَرَسَ بِالأَبَاعِرِ، كُلُّ ذَلِكَ بِالشَّاةِ نَظِرَةً إِلَى أَجَلٍ، وَالْبَعِيرَ بِالْبَقَرَاتِ، وَالْفَرَسَ بِالأَبَاعِرِ، كُلُّ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ، فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ بَأْسٍ؟ فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، إلَى أَجَلٍ، فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ بَأْسٍ؟ فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، أَمْرَنِي رَسُولُ الله عَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ بَأْسٍ؟ فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، أَمْرَنِي رَسُولُ الله عَلَيْهَا، حَتَّى نَفِدَتِ الإِبِلُ، وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ، فَحَمْلْتُ النَّاسَ عَلَيْهَا، حَتَّى نَفِدَتِ الإِبِلُ، وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ، فَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَيْهَا، حَتَّى نَفِذَتِ الإِبِلُ، وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ،

قَالَ: فَقُلْتُ لِرَسُولِ الله ﷺ: يَا رَسُولَ الله، الإِبِلُ قَدْ نَفِدَتْ، وَقَدْ بَقِيَةٌ مِنَ النَّاسِ لَا ظَهْرَ لَهُمْ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: (ابْتَعْ عَلَيْنَا إِبِلاً بِقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا، حَتَّى نُنَفِّذَ هَذَا الْبَعْثَ)، عَلَيْنَا إِبِلاً بِقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا، حَتَّى نُنَفِّذَ هَذَا الْبَعْثَ)، قَالَ: فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ وَالثَّلَاثِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا، حَتَّى نَفَّذْتُ ذَلِكَ الْبَعْثَ، قَالَ: فَلَمَّا حَلَّتِ الصَّدَقَةُ أَدَّاهَا رَسُولُ الله ﷺ.

\* حسن. (د)

## ١٠ ـ باب: الربا والصرف

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، مَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ، فَقَدْ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، مَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءً).

وفي رواية: قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بِعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ).

الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الْفِضَّةَ فِي النَّهَبِ، وَالذَّهَبَ فِي الْفِضَّةِ، كَيْفَ شِئْنَا. [٢٠٣٩٥]

مَعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولَانِ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولَانِ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْناً.

٦٤٨٤ - [ق] عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ، يَقُولُ: اللّهَ هَبُ بِالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ. قَالَ: فَلَقِيتُ ابْنَ عَبّاسٍ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ اللّهَ هَبُ بِالذَّهَبُ بِالذَّهَبُ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ الله أَوْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ مَا تَقُولُ، أَشَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ الله أَوْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: (الله عَلَيْهُ وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: (الرِّبَا فِي وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: (الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ).

7٤٨٥ ـ [ق] عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: جِئْتُ بِدَنَانِيرَ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَهَا، فَلَقِينِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله فَاصْطَرَفَهَا وَأَخَذَهَا، فَقَالَ: حَتَّى يَجِيءَ سَلْمٌ خَازِنِي ـ قَالَ أَبُو عَامِرٍ: مِنَ الْغَابَةِ، وَقَالَ فِيهَا كُلِّهَا هَاءَ وَهَاءَ ـ قَالَ: فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ فِيهَا كُلِّهَا هَاءَ وَهَاءَ ـ قَالَ: فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاتٍ، وَالتَّعْرِ رَباً إِلَّا هَاءَ وَهَاتٍ، وَالتَّعْرُ بِالتَّمْرُ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاتٍ).

٦٤٨٦ - [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (الدِّينَارُ بِالدِّينَارُ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَم، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا).

اللَّهُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الذَّهَبُ بِالنَّرِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالْفَضَةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالْفَضَةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلِ يَداً بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلِ يَداً بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ).

٦٤٨٨ - عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ يَداً بِيَدٍ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُ، قَالَ: ثُمَّ

حَجَجْتُ مَرَّةً أُخْرَى، وَالشَّيْخُ حَيُّ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: وَزْناً بِوَزْنٍ. قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّكَ قَدْ أَفْتَيْتَنِي اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، فَلَمْ أَزَلْ أُفْتِي بِهِ، مُنْذُ أَفْتَيْتِنِي، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُحَدِّثُ، أَفْتَيْتِنِي، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُحَدِّثُ، عَنْ رَأْيِي، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُحَدِّثُ، عَنْ رَأْيِي، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُحَدِّثُ، عَنْ رَأْيِي إِلَى حَدِيثِ رَسُولِ الله عَلَيْةِ. [١١٤٧٩]

\* صحيح على شرط مسلم. (جه)

٦٤٨٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، وَأَبِي هُرَيْرَةَ:
 أَنَّهُمْ نُهُوا عَنِ الصَّرْفِ، وَرَفَعَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ إِلَى نَبِيِّ الله ﷺ.

• صحيح.

• 7٤٩٠ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَشْتَرُونَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً إِلَى الْعَطَاءِ، فَأَتَى عَلَيْهِمْ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيَةٍ نَهَانَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً وَأَنْبَأَنَا \_ أَوْ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا \_ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا.

• مرفوعه صحيح لغيره.

العَنَ مَسُولُ الله ﷺ عَشْرَةً: آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَمُوكِلَهُ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

• حسن لغيره.

٣٤٩٢ - عَنْ رُوَيْفِع بْن ثَابِتِ الأَنْصَارِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيَّ يَقُولُ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَبْتَاعَنَّ ذَهَباً رَسُولَ الله عَيَّ يَقُولُ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَبْتَاعَنَّ ذَهَباً بِذَهبٍ إِلَّا وَزْناً بِوَزْنٍ، وَلَا يَنْكِحُ ثَيِّباً مِنَ السَّبْيِ حَتَّى تَحِيضَ). [١٦٩٩٨] بِذَهبٍ إِلَّا وَزْناً بِوَزْنٍ، وَلَا يَنْكِحُ ثَيِّباً مِنَ السَّبْيِ حَتَّى تَحِيضَ). [١٦٩٩٨] • صحيح لغيره.

٦٤٩٣ عَنْ أَيُّوب، عَنْ مُحَمَّدٍ، فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا، قَالَ: فَلَمَّا قَلَ: فَلَمَّا قَلَ: فَلَحْتَارَ قَدِمَ خُيِّرَ عَبْدُ الله بَيْنَ ثَلَاثِينَ أَلْفاً وَبَيْنَ آنِيَةٍ مِنْ فِضَةٍ، قَالَ: فَاخْتَارَ الآنِيَةَ، قَالَ: فَقَدِمَ تُجَّارٌ مِنْ دَارِينَ، فَبَاعَهُمْ إِيَّاهَا الْعَشَرَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، لَلَاثَ عَشْرَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةً، ثُمَّ لَقِي أَبَا بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَدَعْتُهُمْ؟ قَالَ: كَيْفَ؟ فَذَكَرَ لَهُ ثُمَّ لَقِي أَبَا بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَدَعْتُهُمْ؟ قَالَ: كَيْفَ؟ فَذَكَرَ لَهُ ثُمَّ لَقِي أَبَا بَكُرَةً، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَدَعْتُهُمْ؟ قَالَ: كَيْفَ؟ فَذَكَرَ لَهُ ثُمَّ لَقِي اللهَ عَلَيْكَ، لَتَرُدَّنَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكَ، لَتَرُدَّنَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكَ، فَرَمْتُ عَلَيْكَ، أَوْ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ، لَتَرُدَّنَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكَ عَنْ مِثْلِ هَذَا.

رجاله ثقات.

٦٤٩٤ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: لأَنْ أَزْنِيَ
 ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِباً يَعْلَمُ اللهُ أَنِّي أَكُلْتُهُ
 حِينَ أَكَلْتُهُ رِباً.

• إسناده صحيح إلى كعب الأحبار.

الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ، الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَ الرَّمَاءَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ ) \_ وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا \_ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا وَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالأَفْرَاسِ، وَالنَّجِيبَةَ بِالإِبلِ؟ وَالرَّمَاء ).

• إسناده ضعيف.

7٤٩٦ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (دِرْهَمٌ رِباً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَشُولُ الله ﷺ: (دِرْهَمٌ رِباً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُو يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً).

• ضعيف مرفوعاً.

٦٤٩٧ \_ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: كُنْتُ أَصُوغُ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ

فَحَدَّثْنَنِي أَنَّهُنَّ سَمِعْنَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ، فَمَنْ زَادَ أُو اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى).

• إسناده ضعيف جداً.

٦٤٩٨ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَقْبِضُ الْوَرِقِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ وَهُوَ فَأَقْبِضُ الْوَرِقِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ وَهُوَ فَقَاقْبِضُ الْوَرِقِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ: إِنِّي كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَقْبِضُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ: (لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقًا، وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ). [٦٢٣٩]

\* إسناده ضعيف. (د ت ن جه مي)

الله ﷺ الله ﷺ الله عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى نَبِيُّ الله ﷺ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ (١٥٤٥٧] أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ (١٥٤٥٧] ﴿ إِللَّا مِنْ بَأْسٍ (٢). [١٥٤٥٧] ﴿ إِسناده ضَعف. (دجه)

## ١١ ـ باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب

• ١٥٠٠ ـ [م] عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِقِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبُ وَخَرَزٌ تُبَاعُ وَهِيَ مِنَ الْغَنَائِمِ فَأَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِالذَّهَبِ اللَّهَبِ اللَّهَبِ اللَّهَبِ فِي الْقَلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ). [٢٣٩٣٩]

## ١٢ ـ باب: لغَنُّ آكل الربا وموكله

١٥٠١ ـ [م] عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ آكِلَ الرِّبَا،
 وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ.

<sup>1899</sup> \_ (١) (سكة المسلمين): أراد بها الدراهم والدنانير المضروبة. (٢) (إلا من بأس): أي: إلا من أمر يقتضي كسرها كرداءتها.

الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ. [م] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ.

٣٠٠٣ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا فَدَعُوا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرُهَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ.

\* حديث حسن. (جه).

٢٥٠٤ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ،
 فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلِّ).

\* حدیث صحیح. (جه)

آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ). وَقَالَ: (مَا ظَهَرَ فِي قَوْمِ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ). وَقَالَ: (مَا ظَهَرَ فِي قَوْمِ الرِّبَا وَالزِّنَا، إِلَّا أَحَلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ الله وَ اللهِ اللهِ الله وَ الرَّبَا الله وَ الرَّبَا الله وَ الرَّبَا الله وَ الله وَ الرَّبَا وَ الرَّبَا الله وَ الرَّبَا الله وَ الرَّبَا وَ الرِّبَا وَ الرَّبَا وَ اللهُ وَالرَّبَا وَ اللهُ وَالْمَالِ وَ اللهُ وَالرَّبَا وَ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالرَّبَاءُ وَمُوكِلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذَا وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالِيْفَالِهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

• صحيح لغيره.

٦٥٠٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَشْهِوُ لَهُ اللّهِ الله ﷺ يَقُولُ: (مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرّبَا، إِلّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرّشَا، إِلّا أُخِذُوا بِالرّعْبِ).
 يَظْهَرُ فِيهِمُ الرُّشَا، إِلّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ).

• إسناده ضعيف جداً.

۲۰۰۷ - عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: آكِلُ الله: آكِلُ الله: آكِلُ الله: آكِلُ الله: آكِلُ الله وَمُوكِلُه، وَشَاهِدَاهُ، وَكَاتِبُهُ، إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُرْتَدُ أَعْرَابِيّاً بَعْدَ هِجْرَتِهِ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ، وَلَا وِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُ أَعْرَابِيّاً بَعْدَ هِجْرَتِهِ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

\* إسناده ضعيف. (ن)

١٠٥٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ وَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا)، قَالَ: قِيلَ لَهُ: النَّاسُ كُلُّهُمْ؟ قَالَ: (مَنْ لَمْ يَأْكُلُهُ مِنْهُمْ، نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ).
 لَمْ يَأْكُلُهُ مِنْهُمْ، نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ).

\* إسناده ضعيف. (د ن جه)

٢٠٠٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْكَةَ: (رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنَظَرْتُ فَوْقَ \_ قَالَ عَفَّانُ: فَوْقِي \_ فَإِذَا أَنَا بِرَعْدٍ وَبَرْقٍ وَصَوَاعِقَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ فَوْقِي \_ فَإِذَا أَنَا بِرَعْدٍ وَبَرْقٍ وَصَوَاعِقَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، قُلْتُ: مَنْ هَوُلَاءِ يَا كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، قُلْتُ: مَنْ هَوُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا).

\* إسناده ضعيف. (جه)

## ١٣ ـ باب: النهي عن الاحتكار

٢٥١٠ - [م] عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الله الْعَدَوِيِّ، قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ).

١٥١٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ).

• حسن لغيره.

٢٥١٢ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (مَنِ احْتَكَرَ طَعَاماً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الله تَعَالَى، وَبَرِئَ الله تَعَالَى مِنْهُ، وَأَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُمْ ذِمَّةُ الله تَعَالَى). [٤٨٨٠]

• إسناده ضعيف.

٦٥١٣ \_ عَنْ فَرُّوخَ، مَوْلَى عُثْمَانَ: أَنَّ عُمَرَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ

الْمُؤْمِنِينَ، خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَأَى طَعَاماً مَنْتُوراً، فَقَالَ: مَا هَذَا الطَّعَامُ؟ فَقَالُوا: طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا، قَالَ: بَارَكَ الله فِيهِ، وَفِيمَنْ جَلَبَهُ، الطَّعَامُ؟ فَقَالُوا: طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا، قَالَ: وَمَنِ احْتَكَرَهُ؟ قَالُوا: قِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ قَدِ احْتُكِرَ، قَالَ: وَمَنِ احْتَكَرَهُ؟ قَالُوا: فَرَّونُ مَوْلَى عُمْرَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا، فَقَالَ: مَا حَمَلَكُمَا عَلَى احْتِكَارِ طَعَامِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالاً: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا حَمَلَكُمَا عَلَى احْتِكَارِ طَعَامِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالاً: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا، وَنَبِيعُ، فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنِ الْمُؤْمِنِينَ، أَعَاهِدُ الله بَالإِفْلاسِ، أَوْ بِجُذَامٍ)، فَقَالَ فَرُّوخُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَعَاهِدُ الله، وَأَعَاهِدُكَ: أَنْ لَا أَعُودَ فِي طَعَامٍ أَبُداً، وَأَمَّا مَوْلَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّمَا نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا وَنَبِيعُ. فَقَالَ وَنَبِيعُ. فَقَالَ : إِنَّمَا نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا وَنَبِيعُ. قَالَ أَبُو يَحْيَى : فَلَقَدْ رَأَيْتُ مَوْلَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّمَا نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا وَنَبِيعُ. قَالَ أَبُو يَحْيَى : فَلَقَدْ رَأَيْتُ مَوْلَى عُمْرَ فَقَالَ: إِنَّمَا نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا وَنَبِيعُ. قَالَ أَبُو يَحْيَى : فَلَقَدْ رَأَيْتُ مَوْلَى عُمْرَ مَجْذُوماً.

\* إسناده ضعيف. (جه)

## ١٤ ـ باب: النهي عن الغش

٢٥١٤ - [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَاماً، فَسَأَلَهُ: كَيْفَ تَبِيعُ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ: أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ، طَعَاماً، فَسَأَلَهُ: كَيْفَ تَبِيعُ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ: أَدْخِلْ يَدَكُ فِيهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ، فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ).
 إك٧٩٢]

آبي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَى بَرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَى بَقِيعِ الْمُصَلَّى، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي طَعَام، ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِذَا هُوَ مَعْشُوشٌ \_ بَقِيعِ الْمُصَلَّى، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي طَعَام، ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِذَا هُو مَعْشُوشٌ \_ .
 أَوْ مُخْتَلِفٌ \_ فَقَالَ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا).

• حديث صحيح.

٦٥١٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ رَجُلاً

حَمَلَ مَعَهُ خَمْراً فِي سَفِينَةٍ يَبِيعُهُ، وَمَعَهُ قِرْدٌ، قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ الْخَمْرَ، شَابَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ بَاعَهُ، قَالَ: فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ، فَصَعِدَ بِهِ فَوْقَ الْخَمْرَ، شَابَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ بَاعَهُ، قَالَ: فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ، فَصَعِدَ بِهِ فَوْقَ الشَّفِينَةِ، حَتَّى الدَّقَلِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَطْرَحُ دِينَاراً فِي الْبَحْرِ وَدِينَاراً فِي السَّفِينَةِ، حَتَّى الدَّقَلِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَطْرَحُ دِينَاراً فِي الْبَحْرِ وَدِينَاراً فِي السَّفِينَةِ، حَتَّى قَسَمَهُ).

رجاله ثقات.

رَسُولُ الله ﷺ بِطَعَامٍ وَقَدْ حَسَّنَهُ صَاحِبُهُ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا طَعَامٌ رَدِيءٌ فَقَالَ: (بعْ هَذَا عَلَى حَسَّنَهُ صَاحِبُهُ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا طَعَامٌ رَدِيءٌ فَقَالَ: (بعْ هَذَا عَلَى حِدَةٍ، فَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا).

\* صحيح لغيره. (مي)

#### ١٥ - باب: لا يبيع ما اشترى من الطعام قبل القبض

مَنِ اشْتَرَى الْسَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الْسَتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ).

1

7019 - [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَبَايَعُ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.
 [٣٩٥]

□ وفي رواية: رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ يُضْرَبُونَ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جُزَافاً: أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. [٤٩٨٨]

٢٥٢٠ - [ق] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الطَّعَامُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ
 رَسُولُ الله ﷺ: أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. [١٨٤٧]

رَسُولُ الله ﷺ: (كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ). وَعَالَ: قَالَ الله عَلَيْهِ: (كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ).

۲۰۲۲ \_ [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصُّكُوكِ، الرِّبَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصُّكُوكِ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ.

قَالَ: فَخَطَبَ النَّاسَ مَرْوَانُ، فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسِ مَرْوَانَ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ. [٨٥٨٩]

معاماً، فَلَا تَبِيعُوهُ حَتَّى تَقْبِضُوهُ). قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا ابْتَعْتُمْ طَعَاماً، فَلَا تَبِيعُوهُ حَتَّى تَقْبِضُوهُ).

بِزَيْتٍ فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ التُّجَّارِ، حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ، حَتَّى قَالَ: بِزَيْتٍ فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ التُّجَّارِ، حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ، حَتَّى قَالَ: فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَبَّحنِي فِيهِ حَتَّى أَرْضَانِي، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ لأَضْرِبَ فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَبَّحنِي فِيهِ حَتَّى أَرْضَانِي، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ لأَضْرِبَ عَلَيْهَا، فَأَخَذَ رَجُلٌ بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُو زَيْدُ بْنُ عَلَيْهَا، فَأَخذَ رَجُلٌ بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُو زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْقَ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَأَمْسَكُتُ يَدِي.

#### \* حدیث صحیح. (د)

Ļ

7070 عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: (أَلَمْ يَأْتِنِي - أَوَ أَلَمْ يَبْلُغْنِي، أَوْ كَمَا شَاءَ الله مِنْ ذَلِكَ - أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ) قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (فَلَا تَبِعْ طَعَاماً حَتَّى تَشْتَرِيَهُ، وَتَسْتَوْفِيَهُ).

<sup>\*</sup> صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (ن).

٦٥٢٦ ـ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ، يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنٍ مِنَ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو قَيْنُقَاعَ، فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَقَالَ: (يَا عُثْمَانُ إِذَا اللهَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (يَا عُثْمَانُ إِذَا إِعْتَ فَكِلُ).

• حسن .

# ١٦ ـ باب: بيع النخل وعليها ثمر

70۲۷ ـ [ق] عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّراً، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ). [2003]

# ١٧ - باب: لا تباع الثمار قبل بُدوِّ صلاحها، وحكم الجوائح

١٩٩٨ - [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا صَلَاحُهَا؟
 قَالَ: (إِذَا ذَهَبَتْ عَاهَتُهَا، وَخَلَصَ طَيِّبُهَا).

وَفِي رواية: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ، وَيَأْمَنَ مِنَ الْعَاهَةِ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

١٥٢٩ - [ق] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ:
 أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ.

□ وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ.

□ وفي رواية: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تُشَقِّحَ.
 قُلْتُ: مَتَى تُشَقِّحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُ ، أَوْ تَصْفَارُ ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا. [١٤٤٣٨]

• **٦٥٣ - [ق]** عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قِيلَ لأَنَسٍ: مَا تَزْهُو؟ قَالَ: تَحْمَرُّ.

□ وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَرْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَسْوَدَّ.

**١٥٣١ ـ [ق]** عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قَالَ: فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُ، تَعْ يُوزَنَ. قَالَ: فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قَالَ: فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قَالَ: فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟

الثَّمَرَةُ جَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، نَهَى أَنْ تُبَاعَ الله عَلَيْ ، نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ جَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.

**٦٥٣٣ ـ** عَنْ زَيْد بْن ثَابِتٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله عَلَيْ الْمَدِينَةَ، وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ الشِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، فَسَمِعَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، فَسَمِعَ رَسُولُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُوا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَي

\* حدیث صحیح . (د)

٢٥٣٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ

حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ، وَأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ حَتَّى يَحْتَزِمَ.

\* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (د)

م ٦٥٣٥ ـ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَى عَنِ الْخَرْصِ، وَقَالَ: (أَرَأَيْتُمْ إِنْ هَلَكَ الثَّمْرُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ مَالَ أَخِيهِ وَقَالَ: (أَرَأَيْتُمْ إِنْ هَلَكَ الثَّمْرُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ مَالَ أَخِيهِ إِلْبَاطِلِ؟).

• حديث صحيح دون قوله: «ينهي عن الخرض».

**٦٥٣٦ ـ** عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يُبَاعُ اللهُ عَنِّ ابْنِ عَبَّاسٍ، الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

النَّجْمُ ذَا صَبَاحٍ، رُفِعَتِ الْعَاهَةُ). قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ ذَا صَبَاحٍ، رُفِعَتِ الْعَاهَةُ).

• حسن.

**٦٥٣٨** عَنْ عَطَاء: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، بَاعَ ثَمَرَ أَرْضِ لَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي سِنِينَ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي نَاسٍ، فَقَالَ فِي نَاسِ الْمَسْجِدِ: مَنَعَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَبِيعَ الثَّمَرَةَ نَاسٍ، فَقَالَ فِي نَاسِ الْمَسْجِدِ: مَنَعَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَبِيعَ الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطِيبَ.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

70٣٩ \_ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ امْرَأَةٌ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: أَيْ بِأَبِي وَأُمِّي، إِنِّي ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلَانٍ ثَمَرَ مَالِهِ، فَأَحْصَيْنَاهُ، وَحَشَدْنَاهُ، لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِمَا أَكْرَمَكَ بِهِ، مَا أَصَبْنَا مِنْهُ شَيْئًا، إِلَّا وَحَشَدْنَاهُ، لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِمَا أَكْرَمَكَ بِهِ، مَا أَصَبْنَا مِنْهُ شَيْئًا، إِلَّا

شَيْئاً نَأْكُلُهُ فِي بُطُونِنَا، أَوْ نُطْعِمُهُ مِسْكِيناً رَجَاءَ الْبَرَكَةِ، فَنَقَصْنَا عَلَيْهِ، فَجَئْنَا نَسْتَوْضِعُهُ مَا نَقَصْنَا، فَحَلَفَ بِالله: لَا يَضَعُ لَنَا شَيْئاً، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةِ: (تَأَلَّى لَا أَصْنَعُ خَيْراً؟) ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةِ: (تَأَلَّى لَا أَصْنَعُ خَيْراً؟) ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ صَاحِبَ الثَّمَرِ، فَجَاءَهُ، فَقَالَ: أَيْ بِأَبِي وَأُمِّي: إِنْ شِئْتَ وَضَعْتُ مَا نَقَصُوا. [٢٤٤٠٥]

\* إسناده حسن. (ط)

• **٦٥٤ -** عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (لَا تَبِيعُوا ثِمَارَكُمْ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَتَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ).

\* صحيح لغيره. (ط)

المحدد عن ابْنِ عُمَر، قَالَ: أَسْلَمَ رَجُلٌ فِي نَخْلٍ لِرَجُلٍ، فَقَالَ: أَسْلَمَ رَجُلٌ فِي نَخْلٍ لِرَجُلٍ، فَقَالَ: لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ ذَلِكَ الْعَامَ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَهُ، فَلَمْ يُعْطِهِ، فَقَالَ: لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (فَفِيمَ فَأَتَى بِهِ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: (لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (فَفِيمَ تَحْمِلُ دَرَاهِمَهُ؟) قَالَ: فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ السَّلَم فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ.

• إسناده ضعيف.

٢٥٤٢ ـ عَنْ عَلِيّ، قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ، قَالَ: وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ، قَالَ الله ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ ﴿ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ ﴿ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَل

<sup>\*</sup> إسناده ضعيف. (د)

#### ١٨ - باب: النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَالْعِنَبُ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً، وَالْعِنْطَةُ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً، وَالْعِنْطَةُ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً، وَالْعِنْطَةُ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً، وَالْعِنْبُ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً، وَالْعِنْبُ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً، وَالْعِنْبُ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً،

الله ﷺ مَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُشْتَرَى بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُشْتَرَى بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا عَنْ الْعَرَايَا: أَنْ تُشْتَرَى بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَمْلُهَا رُطَباً.

مَعُونَ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْمُحَاقِلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْمُرَايَا.
[١٥٢١٥]

□ وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ،
 وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَالثَّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.

عُنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى
 عَن الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرَةِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الأَرْضِ.

٢٥٤٧ - [خ] عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى
 رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ قَالَ: وَكَانَ عِحْرِمَةُ يَحْرَهُ بَيْعَ

الْقَصِيلِ (١).

**٦٥٤٨ ـ [م]** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ: نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَهُوَ الشَّرَاءُ الزَّرْعِ وَهُوَ فِي سُنْبُلِهِ بِالْحِنْطَةِ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ: وَهُوَ شِرَاءُ الثَّمَارِ بِالتَّمْرِ. [٩٠٨٨]

**٦٥٤٩ ـ** عَنْ زَيْد بْن ثَابِتٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، قُلْتُ (۱): وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: تُأَجَّرُ الأَرْضَ بِنِصْفٍ، أَوْ الْمُخَابَرَةِ، أَوْ بِرُبُعٍ.

\* إسناده صحيح. (د)

## ١٩ ـ باب: الترخيص في العرايا

١٥٥٠ - [ق] عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا<sup>(١)</sup> أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.

الْعَرَايَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنْ النَّبِيَ عَيَّ رُخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ مَا فِي دُونِ خَمْسَةٍ. [٧٢٣٦]

٢٥٥٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ أَذِنَ لأَصْحَابِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِخَرْصِهَا، يَقُولُ:
 (الْوَسْقَ، وَالْوَسْقَيْنِ، وَالثَّلَاثَةَ، وَالأَرْبَعَةَ).

• إسناده حسن.

٦٥٤٧ \_ (١) (القصيل): هو ما اقتطع من الزرع أخضر.

٦٥٤٩ \_ (١) (قلت): القائل ثابت بن الحجاج راوي الحديث.

<sup>•</sup> ٦٥٥ ـ (١) (العرايا): جمع عرية، وهي أن يشتري رطب النخلة بتمر يابس.

## ٢٠ ـ باب: تحريم بيع الخمر والمحرمات

موه \_ [ق] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْبَعَمْرِ.

١٥٥٤ ـ [ق] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ذُكِرَ لِعُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ ـ وَقَالَ مَرَّةً بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ ـ وَقَالَ مَرَّةً بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ ـ بَاعَ خَمْراً، قَالَ: قَاتَلَ الله سَمُرَةَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَعَنَ الله الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا). [١٧٠]

موه - [م] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةً، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ لِرَسُولِ الله عَيْقَ صَدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ، أَوْ مِنْ دَوْسٍ - فَلَقِينَهُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ بِرَاوِيَةِ خَمْرٍ يُهْدِيهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِ: (يَا أَبَا فُلانٍ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الله حَرَّمَهَا؟) فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ رَسُولُ الله عَيْقِ: (يَا أَبَا فُلانٍ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الله حَرَّمَهَا؟) فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلامِهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَبِعْهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِ: (يَا أَبَا فُلانٍ، عَلَى غُلامِهِ، فَقَالَ: (إِنَّ النَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، قِمَانَ الْبَعْهَا، قَالَ: (إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا) فَأَمْرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ.

١٥٥٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قُلْنَا لِرَسُولِ الله ﷺ لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ: إِنَّ عِنْدَنَا خَمْراً لِيَتِيم لَنَا فَأَمَرَنَا فَأَهْرَ قُنَاهَا.

\* حسن لغيره. (ت)

الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا). [۸۷٤٥]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٦٥٥٨ \_ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن غَنْمِ: أَنَّ الدَّارِيَّ، كَانَ يُهْدِي

• إسناده ضعيف.

بِهِ عَنْ نَافِع بْنِ كَيْسَانَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ يَتَّجِرُ بِالْخَمْرِ فِي الرِّقَاقِ، يُرِيدُ بِهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ وَمَعَهُ خَمْرٌ فِي الرِّقَاقِ، يُرِيدُ بِهَا التِّجَارَةَ، فَأْتَى رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي جِئْتُكَ بِشَرَابٍ التِّجَارَةَ، فَأَتَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ) قَالَ: جَيِّدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ، وَحُرِّمَ أَفْاَ بِعُمْ الله عَلَيْهِ: (إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ، وَحُرِّمَ ثَمَ أَفْرَاقَهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ، وَحُرِّمَ ثَمَ أَفْرَاقَهَا. [١٨٩٦٠] ثَمَنُهَا). فَانْطَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الرِّقَاقِ فَأَخَذَ بِأَرْجُلِهَا، ثُمَّ أَهْرَاقَهَا. [١٨٩٦٠]

١٥٦٠ - عَنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ الله ﷺ: (مَنْ الْخَمْرَ، فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ)؛ يَعْنِي: يُقَصِّبُهَا.
 ١٨٢١٤]

\* إسناده ضعيف. (د مي)

# ٢١ ـ باب: تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام

الله ﷺ وَرَسُولَ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ،
 قالَ عَامَ الْفَتْحِ: (إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ،

وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ)، فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُخُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ شُخُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: (لَا، هُو حَرَامٌ)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: (قَاتَلَ الله الْيَهُودَ، إِنَّ الله لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهَا الشُّحُومَ جَمَّلُوهَا، ثُمَّ اللهُ اللهُ عُوهَا، وَأَكلُوا أَثْمَانَهَا).

7077 ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، قَاعِداً فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَقْبِلاً الْحُجَرَ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: (لَعَنَ الله الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَله وَالله وَا

٣٥٦٣ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ: (إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ)، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: يُدْهَنُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: (لَا، هِيَ حَرَامٌ)، ثُمَّ قَالَ: (قَاتَلَ الله الْيَهُودَ، إِنَّ الله لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا). [1992]

• صحيح وإسناده حسن.

# ٢٢ ـ باب: النهي عن ثمن الكلبومهر البغي وحلوان الكاهن

٢٥٦٤ ـ [ق] عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْن عَمْرٍو، قَالَ: نَهَى
 رَسُولُ الله ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. [١٧٠٧٠]

مَوْن بُن أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي، الشَّرَى حَجَّاماً، فَأَمَرَ بِالْمَحَاجِمِ فَكُسِرَتْ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ اشْتَرَى حَجَّاماً، فَأَمَرَ بِالْمَحَاجِمِ فَكُسِرَتْ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.

الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَتُمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ). (كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَتُمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ).

١٥٦٧ ـ [م] عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْدِ.

الْمُعَلَّمَ وَفِي رَواية: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، إِلَّا الْكَلْبَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ.

الْبَغِيِّ، وَثَمَنِ الْكُلْبِ، وَثَمَنِ الْخَمْرِ. **377 -** عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الْخَمْرِ.

ا وفي رواية: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ)، قَالَ: فَإِذَا جَاءَكَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ، فَامْلاً كَفَّيْهِ تُرَاباً. [٢٥١٢]

\* الإسناد صحيح. (د)

١٥٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ. قَالَ: وَعَسْبِ الْفَحْلِ.

قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذِهِ مِنْ كِيسِي. [٧٩٧٦]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

، ٢٥٧ - (ع) عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكَةً نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ

السَّبُعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ، وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ السَّبُعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّهْلِيَّةِ، وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الأَهْرُجُوَانِ.

• إسناده ضعيف جداً.

# ٢٣ ـ باب: بطلان بيع الملامسة والمنابذة والحصاة

١٥٧٢ ـ [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَصَاةِ.

٣٥٧٣ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ، قَالَ أَيُّوبُ وَفَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْغَرَدِ قَالَ: إِنَّ مِنْ الْغَرَدِ ضَرْبَةَ الْغَرَدِ، قَالَ أَيُّوبُ وَفَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْغَرَدِ قَالَ: إِنَّ مِنْ الْغَرَدِ ضَرْبَةَ الْغَرَدِ مَا الْغَائِصِ، وَبَيْعُ الْغَرَدِ الْعَبْدُ الْآبِقُ، وَبَيْعُ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ، وَبَيْعُ الْغَرَدِ مَا فِي ضُرُوعِ فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ، وَبَيْعُ الْغَرَدِ تُرَابُ الْمَعَادِنِ، وَبَيْعُ الْغَرَدِ مَا فِي ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ إِلَّا بِكَيْلِ.

\* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (جه)

#### ٢٤ ـ باب: بيع المزايدة

۲۰۷٤ \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَبِيعَ أَخِيهِ، إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ.
آخدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ.

• إسناده ضعيف.

#### ٢٥ ـ باب: تحريم بيع حبل الحبلة

م ٦٥٧٥ ـ [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.

□ وفي رواية زاد في أوله: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ،
 وَقَالَ: (إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ).

٦٥٧٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَفِ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ: (رِباً).

\* صحيح على شرط الشيخين. (ن)

رَسُولُ الله ﷺ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي رَسُولُ الله ﷺ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِمِ.

\* إسناده ضعيف جداً. (جه)

## ٢٦ ـ باب: بيوع منهيٌّ عنها

١٩٧٨ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَنَاغَضُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَنَاغَضُوا، وَلَا يَبَعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَلَا تَشْتَرِطْ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْتِهَا). [١٠٦٤٩] وفي رواية: (لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ: إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا

بِصَحْفَتِهَا، فَإِنمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا، وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَلَقَّوْا اللَّجْلَابَ).

□ وفي رواية: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَإِنِ ابْتَاعَ مُبْتَاعٌ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتِ السُّوقَ. [٩٢٣٦]

٩٥٧٩ ـ [ق] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً.

١٥٨٠ ـ [ق] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً ـ وَرُبَّمَا قَالَ: شَاةً مُحَفَّلَةً ـ فَلْيَرُدَّهَا، وَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً. وَنَهَى النَّبِيُّ عَنْ عَلَيْ مُحَفَّلَةً ـ فَلْيَرُدَّهَا، وَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً. وَنَهَى النَّبِيُّ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوع.
 تَلَقِّي الْبُيُوع.

١٩٥٨ ـ [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ)، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَنُهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.

السِّلَعُ حَتَّى تَدْخُلَ الأَسْوَاقَ. وَاللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَل

٦٥٨٣ ـ [م] عَنْ جَابِر بْنَ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

(لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ). [١٤٢٩١]

**١٠٢٣٦ -** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا بَاعَ اللهُ عَلَيْهُ: (إِذَا بَاعَ اللهُ عَلَيْهُ: (إِذَا بَاعَ اللهُ عَلَيْهُا). أَحَدُكُمُ الشَّاةَ ـ أَوِ اللِّقْحَةَ ـ فَلَا يُحَفِّلْهَا).

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (ن)

مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ، وَمَعَهُ صَجِيفَةٌ لَهُ فِي يَدِهِ - قَالَ: وَفِي مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ، وَمَعَهُ صَجِيفَةٌ لَهُ فِي يَدِهِ - قَالَ: وَفِي رَمَانِ الْحَجَّاجِ - فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ الله، أَتَرَى هَذَا الْكِتَابَ مُغْنِياً عَنِي شَيْئاً عَنْ شَيْئاً عِنْدَ هَذَا السُّلْطَانِ؟ قَالَ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ عِنْدَ هَذَا السُّلْطَانِ؟ قَالَ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ عِنْدَ هَذَا السُّلْطَانِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا الْكِتَابُ؟ قَالَ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ كَتَبَهُ لَنَا: أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا. قَالَ: فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا الْكِتَابُ؟ قَالَ: فَقُلْتُ مِنْ الله عَلَيْهُ فَقَالَ لَهُ مَا أَظُنُّ أَنْ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً، وَكَيْفَ كَانَ شَأْنُ هَذَا الْكِتَابِ؟ لَا، وَالله مَا أَظُنُّ أَنْ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً، وَكَيْفَ كَانَ شَأْنُ هَذَا الْكِتَابِ؟ فَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلامٌ شَابٌ بِإِبِلٍ لَنَا نَبِيعُهَا، وَكَانَ أَبِي صَدِيقاً لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله التَّيْمِيِّ، فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبِي: أَخْرُجْ مَعِي صَدِيقاً لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله التَّيْمِيِّ، فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبِي الْمَرْجُ مَعِي ضَدِيقاً لِطَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ الله التَّيْمِيِّ، فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبِي إِلِي هَذِهِ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَيْقِ قَدْ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ فَبِعِ لِي إِلِي هَذِهِ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَدْ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لَبُكَ، وَلِكَ مَعَكَ فَأَجْلِسُ وَتَعْرِضُ إِبِلَكَ، فَإِذَا رَضِيتُ مِنْ مَعْكَ فَأَجْلِسُ وَيَعْرِضُ إِبِي الْهُ الْمُؤْتُكَ اللْعَامِ الْمَالَ أَنْ الْمُؤْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَامُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى السُّوقِ فَوَقَفْنَا ظُهْرَنَا، وَجَلَسَ طَلْحَةُ قَرِيباً فَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا نَرْضَى، قَالَ لَهُ أَبِي: أُبَايِعُهُ؟ فَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا نَرْضَى، قَالَ لَهُ أَبِي: أُبَايِعُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قد رَضِيتُ لَكُمْ وَفَاءَهُ فَبَايِعُوهُ، فَبَايَعْنَاهُ فَلَمَّا قَبَضْنَا مَا لَنَا وَفَرَغْنَا مِنْ حَاجَتِنَا.

قَالَ أَبِي لِطَلْحَةَ: خُذْ لَنَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ كِتَاباً: أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا، قَالَ: فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ. وَلِكُلِّ مُسْلِم، قَالَ عَلَى

ذَلِكَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْ رَسُولِ الله ﷺ كِتَابٌ. قَالَ: فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ بِنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، صَدِيقٌ لَنَا، وَقَدْ أَحَبَّ أَنْ تَكْتُبَ لَهُ كِتَاباً: أَن لَا يُتَعَدَّى عَلَيْهِ فِي صَدَقَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (هَذَا لَهُ وَلِكُلِّ مُسْلِم)، يُتَعَدَّى عَلَيْهِ فِي صَدَقَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (هَذَا لَهُ وَلِكُلِّ مُسْلِم)، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ قَدْ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْكَ كِتَابٌ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَكَتَبَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ هَذَا الْكِتَابَ.

• إسناده حسن.

حَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ.
 صَفْقَتَيْن فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ.

قَالَ أَسْوَدُ: قَالَ شَرِيكٌ: قَالَ سِمَاكُ: الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ، فَيَقُولُ: هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا، وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا.

• صحيح لغيره.

٦٥٨٧ ـ عَنْ ابْن أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ قَالَ: لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً، \_ قَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا قَالَ: نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً \_ فَهُوَ مِنْهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ، إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَام.

قَالَ الْحَكَمُ: أَوْ قَالَ: صَاعاً مِنْ تَمْرٍ.

• إسناده صحيح.

٦٥٨٨ - عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ، نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى الأَجْلَابُ،
 حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ، أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

• صحيح لغيره.

مَا الله عَنْ رَسُولَ الله عَنْ أَبِي يَزِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: (دَعُوا النَّاسَ يُصِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ قَالَ: (دَعُوا النَّاسَ يُصِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ قَالَ: (دَعُوا النَّاسَ يُصِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَهُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ .

• حديث صحيح لغيره.

• **١٥٩٠ ـ** عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ).

• إسناده ضعيف.

الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، قَالَ: (بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصْدُوقُ، قَالَ: (بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِم).

\* إسناده ضعيف. (جه)

# ٢٧ \_ باب: الشروط في البيع، وأمر العرف

7097 - [ق] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ جَمَلٍ لِي ضَعِيفٍ، وَسُولِ الله عَلَيْ جَمَلٍ لِي ضَعِيفٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ جَعَلَتِ الرِّفَاقُ تَمْضِي، وَجَعَلْتُ أَتَخَلَّفُ حَتَّى فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ: (مَا لَكَ يَا جَابِرُ؟) قَالَ: قُلْتُ: يَا أَدْرَكَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ: (مَا لَكَ يَا جَابِرُ؟) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَبْطَأَ بِي جَمَلِي هَذَا. قَالَ: (فَأَنِحْهُ)، وَأَنَاخَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ: (فَأَنِحْهُ)، وَأَنَاخَ رَسُولُ الله عَلَيْ عَصا مِنْ يَدِكَ) ـ أَوْ قَالَ: اقْطَعْ لِي عَصا مِنْ شَجَرَةٍ ـ قَالَ: (قَعَلْنِي هَذِهِ الْعَصَا مِنْ يَدِكَ) ـ أَوْ قَالَ: اقْطَعْ لِي عَصا مِنْ شَجَرَةٍ ـ قَالَ: (قَعَلْنُ بَعْنَهُ بِالْحَقِ يُوَاهِقُ نَاقَتَهُ مُواهَقَةً.

قَالَ: وَتَحَدَّثَ مَعِي رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: (أَتَبِيعُنِي جَمَلَكَ هَذَا يَا جَابِرُ؟) قَالَ: وَلَكِنْ الله، بَلْ أَهَبُهُ لَكَ. قَالَ: (لَا، وَلَكِنْ بِعْنِيهِ) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، بَلْ أَهَبُهُ لَكَ. قَالَ: (قَلْ أَخَذْتُهُ بِدِرْهَمٍ)، قَالَ: قُلْتُ: بِعْنِيهِ) قَالَ: قُلْتُ: لَا. لَا إِذَا يَعْبِنُنِي رَسُولُ الله ﷺ، قَالَ: (فَبِدِرْهَمَيْنِ؟) قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُ لِي رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى بَلَغَ الأُوقِيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ: هُوَ قَالَ: هُوَ نَعُمْ، قَالَ: (نَعَمْ)، قُلْتُ: هُوَ لَكُ، قَالَ: (فَدْ رَضِيتَ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (نَعَمْ)، قُلْتُ: هُوَ لَكُ، قَالَ: (فَدْ رَضِيتَ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (نَعَمْ)، قُلْتُ: هُوَ لَكُ، قَالَ: (فَدْ رُضِيتَ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (نَعَمْ)، قُلْتُ: هُوَ

قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: (يَا جَابِرُ، هَلْ تَزَوَّجْتَ بَعْدُ) قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّباً، نَعْمْ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: (أَثَيِّباً، أَمْ بِكْراً؟) قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّباً، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: إِنْ قَالَ: (أَفَلَا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا، وَتُلاَعِبُكَ) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: إِنْ قَالَ: (أَفَلا جَارِيةً تُلاَعِبُهَا، وَتُرَكَ بَنَاتٍ لَهُ سَبْعاً، فَنَكَحْتُ امْرَأَةً جَامِعَةً أَبِي أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ لَهُ سَبْعاً، فَنَكَحْتُ امْرَأَةً جَامِعَةً تَجْمَعُ رُؤُوسَهُنَّ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: (أَصَبْتَ إِنْ شَاءَ الله) قَالَ: (أَمَا يَوْمَنَا عَلَيْهَا يَوْمَنَا عَلَيْهَا يَوْمَنَا فَلَدُ، وَسَمِعَتْ بِنَا فَنَفَضَتْ نَمَارِقَهَا)، قَالَ: قُلْتُ: وَالله يَا رَسُولَ الله ذَلِكَ، وَسَمِعَتْ بِنَا فَنَفَضَتْ نَمَارِقَهَا)، قَالَ: قُلْتُ: وَالله يَا رَسُولَ الله مَا لَنَا مِنْ نَمَارِقَ، قَالَ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ، فَإِذَا أَنْتَ قَدِمْتَ فَاعْمَلْ عَمَلاً كَيْسًا).

قَالَ: فَلَمَّا جِئْنَا صِرَاراً أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِجَزُورٍ فَنُحِرَتْ، فَأَقَمْنَا عَلَيْهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَلَمَّا أَمْسَى رَسُولُ الله ﷺ دَخَلَ وَدَخَلْنَا، قَالَ: فَلَوْنَكَ فَأَخْبَرْتُ الْمَرْأَةَ الْحَدِيثَ، وَمَا قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ قَالَتْ: فَدُونَكَ فَاخْبَرْتُ الْمَرْأَةَ الْحَدِيثَ، وَمَا قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ قَالَتْ: فَدُونَكَ فَسَمْعاً وَطَاعَةً، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخَذْتُ بِرَأْسِ الْجَمَلِ، فَأَقْبَلْتُ بِهِ فَسَمْعاً وَطَاعَةً، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخَذْتُ بِرَأْسِ الْجَمَلِ، فَأَقْبَلْتُ بِهِ حَتَّى أَنَحْتُهُ عَلَى بَابِ رَسُولِ الله ﷺ، ثُمَّ جَلَسْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَرِيباً

مِنْهُ، قَالَ: وَخَرَجَ رَسُولُ الله عَيَّا الله عَيَّا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَذَا جَمَلٌ جَاءَ بِهِ جَابِرٌ، قَالَ: (فَأَيْنَ جَابِرٌ؟) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله هَذَا جَمَلٌ جَاءَ بِهِ جَابِرٌ، قَالَ: (فَأَيْنَ جَابِرٌ؟) فَدُعِيتُ لَهُ، قَالَ: (تَعَالَ أَيْ ابْنَ أَخِي، خُذْ بِرَأْسِ جَمَلِكَ فَهُو لَكَ) قَالَ: فَدَعَا بِلَالًا، فَقَالَ: اذْهَبْ بِجَابِرٍ، فَأَعْطِهِ أُوقِيَّةً فَذَهَبْتُ مَعَهُ، قَالَ: فَدَعَا بِلَالًا، فَقَالَ: اذْهَبْ بِجَابِرٍ، فَأَعْطِهِ أُوقِيَّةً فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَأَعْطِهِ أُوقِيَّةً فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَأَعْطِهِ أُوقِيَّةً وَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَأَعْطِهِ أُوقِيَّةً وَذَهَبْتُ مَعَهُ، وَزَادَنِي شَيْئًا يَسِيراً، قَالَ: فَوَالله مَا زَالَ يَنْمِي عِنْدَنَا، وَنَرَى مَكَانَهُ مِنْ بَيْتِنَا حَتَّى أُصِيبَ أَمْسِ فِيمَا أُصِيبَ النَّاسُ؛ يَعْنِي: يَوْمَ الْحَرَّةِ.

🗆 وفي رواية: فَبِعْتُهُ مِنْهُ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي.[١٤١٩٥]

709٣ ـ [ق] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي كِتَابَتِهَا، فَلَكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلَا وُكِ لِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلَا وُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا، فَأَبُوا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ قَعَلْتُ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَيْكِ، فَلْتَفْعَلْ، وَلْيُكُنْ لَنَا وَلَا وُكِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَيْكِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكِ، فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ).

قَالَتْ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: (مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَ فِي شُرُوطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ الله ﷺ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ الله ﷺ وَإِنْ شَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ الله ﷺ أَحَقُّ وَأَوْتَقُ).

١٥٩٤ - عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ).

\* حديث صحيح وإسناده ضعيف. (د)

7090 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَسْتَقْبِلُوا، وَلَا تُنفَقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ).
 [٣١٣]

\* حسن لغيره. (ت)

مَعْوَ، فَاشْتَرَى مِنِّي بَعِيراً، فَجَعَلَ لِي ظَهْرَهُ حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا سَفَرٍ، فَاشْتَرَى مِنِّي بَعِيراً، فَجَعَلَ لِي ظَهْرَهُ حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا قَدِمْتُ أَتَيْتُهُ بِالْبَعِيرِ، فَلَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَ لِي بِالشَّمَنِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَإِذَا رَسُولُ الله عَيْقِ قَدْ لَحِقَنِي، قَالَ: قُلْتُ: لَعَلَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ، قَالَ: فَلَمَّا رَسُولُ الله عَيْقِ قَدْ لَحِقَنِي، قَالَ: قُلْتُ: لَعَلَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ، قَالَ: فَلَمَّا أَتَيْتُهُ، دَفَعَ إِلَيَّ الْبَعِيرَ، وَقَالَ: (هُو لَكَ)، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، وَقَالَ: اشْتَرَى مِنْكَ الْبَعِيرَ، وَدَفَعَ إِلَيْ الْبَعِيرَ، وَقَالَ: فَقَالَ: اشْتَرَى مِنْكَ الْبَعِيرَ، وَدَفَعَ إِلَيْ اللّهَ مَنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

خَرْوَةِ تَبُوكَ، قَالَ: وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي، فَقَالَ: (مَا شَأْنُكَ يَا جَابِرُ؟) غَرْوَةِ تَبُوكَ، قَالَ: وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي، فَقَالَ: (مَا شَأْنُكَ يَا جَابِرُ؟) فَقُلْتُ: بَعِيرِي قَدْ رَزَمَ، قَالَ: فَأَتَاهُ مِنْ قِبَلِ عَجُزِهِ فَدَعَا وَزَجَرَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: بَعِيرِي قَدْ رَزَمَ، قَالَ: فَأَتَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: (مَا فَعَلَ الْبَعِيرُ؟) قُلْتُ: فَلَمْ يَزَلْ يَقْدُمُ الإِبِلَ، قَالَ: فَأَتَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: (مَا فَعَلَ الْبَعِيرُ؟) قُلْتُ: مَا زَالَ يَقْدُمُ الإِبِلَ، قَالَ: فَأَتَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً، قَالَ: مَا زَالَ يَقْدُمُهَا، قَالَ: (بِكُمْ أَخَذْتَهُ؟) فَقُلْتُ: بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً، قَالَ: فَلَمَّا وَنَبِعْنِي بِالثَّمَنِ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ)، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَمَّا فِي النَّعِيْ بِالثَّمَنِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ)، قُلْتُ: فَعُطَانِي الثَّمَنَ وَأَعْطَانِي الثَّمَنَ وَأَعْطَانِي الثَّمَنَ وَأَعْطَانِي النَّمَرِينَةَ خَطَمْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ وَيَقِيَّةٍ: فَأَعْطَانِي الثَّمَنَ وَأَعْطَانِي الثَّمَنَ وَأَعْطَانِي الثَّمَنِ.

• حديث صحيح.

☐ زاد في رواية: فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِهِ وَيَقُولُ: نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلِي.

مَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ شَرَطَ لاَّخِيهِ شَرْطاً لاَ يُرِيدُ أَنْ يَفِيَ لَهُ بِهِ فَهُوَ كَالْمُدْلِي (١) جَارَهُ إِلَى غَيْرِ مَنْعَةٍ).

• إسناده ضعيف.

## ٢٨ \_ باب: بيع السلم

7099 ـ [ق] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ وَيَلِيُ الْمَدِينَةَ،
 وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنتَيْنِ وَالثَّلاثَ، فَقَالَ: (مَنْ سَلَّفَ، فَلْيُسَلِّفُ فِي التَّمْرِ السَّنتَيْنِ وَالثَّلاثَ، فَقَالَ: (مَنْ سَلَّفَ، فَلْيُسَلِّفُ فِي التَّمْرِ السَّنتَيْنِ وَالثَّلاثَ، فَقَالَ: (مَنْ سَلَّفَ، فَلْيُسلِّفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ).

مَرْدَة عَنْ الْمُجَالِدِ، مَوْلَى بَنِي هَاشِم، وَلَى بَنِي هَاشِم، وَلَى بَنِي هَاشِم، وَلَانِ أَبِي أَوْفَى، وَلَانِ أَرْسَلَنِي ابْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَة ، فَقَالًا: انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ شَدَّادٍ وَأَبَا بُرْدَة يُقْرِئَانِكَ السَّلَام، وَيَقُولَانِ: هَلْ كُنْتُمْ تُسَلِّفُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله وَ اللهِ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيتِ؟ قَالَ: نَعْمُ كُنَّا نُصِيبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله وَ اللهِ وَاللهِ الله وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسُولِ اللهُ وَقَالَا مِثْلُ مَا قَالَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالل

٦٦٠١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلاً، فَلَمْ يُطْلَّهُ فَلَمْ يُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئاً، فَاجْتَمَعَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ عَيْلَاً، فَقَالَ

٦٥٩٨ \_ (١) أي: كالذي يخذل جاره ويتركه بلا ناصر.

النَّبِيُّ ﷺ: (بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ؟ ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ، وَلَا تُسْلِمُنَّ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ).

فَسَأَلْتُ مَسْرُوقاً: مَا صَلَاحُهُ؟ قَالَ: يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ. [٦٣١٦] \* إسناده ضعيف. (د جه)

الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ، حَتَّى يُفْرَكَ، وَلَا فِي الْعِنَبِ وَالزَّيْتُونِ وَأَشْبَاهِ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ، حَتَّى يُفْرَكَ، وَلَا فِي الْعِنَبِ وَالزَّيْتُونِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، حَتَّى يُمْجِّجَ، وَلَا ذَهَباً عَيْناً بِوَرِقٍ دَيْناً، وَلَا وَرِقاً دَيْناً بِذَهَبِ ذَلِكَ، حَتَّى يُمَجِّجَ، وَلَا ذَهَباً عَيْناً بِوَرِقٍ دَيْناً، وَلَا وَرِقاً دَيْناً بِذَهَبٍ عَيْناً.

• إسناده ضعيف.

[وانظر في الموضوع: ٦٥٤١]

## ٢٩ ـ باب: الشفعة

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ بِالشُّفْعَةِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ.

وفي رواية: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُو آحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ).

<sup>77.</sup>٣ ـ سقط هذا الرقم سهواً ولا حديث تحته.

<sup>37.0 - (</sup>١) (السقب): القرب والملاصقة.

 السّار مَنْ عَيْرِهِ).

 السّار مَنْ عَيْرِهِ).

 السّار مِنْ عَيْرِهِ).

\* صحيح لغيره. (د ت)

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يَنْتَظِرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِباً، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا (الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يَنْتَظِرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِباً، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً).

\* رجاله ثقات. (د ت جه می)

٦٦٠٨ عَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَرْضٌ لَيْسَ لأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ؟ قَالَ: (الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ).
 إسَقَبِهِ مَا كَانَ).

\* حديث صحيح. (ن جه).

☐ وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (جَارُ الدَّارِ، أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ).

١٦٠٩ - عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، أَوْ نَخْلٌ، فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ).

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (ن جه)

١٦٦٠ - عَنْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُودٍ، قَالًا: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ
 بالْجِوَارِ.

• حسن لغيره.

#### ٣٠ ـ باب: الرهن

7711 - [ق] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ الله ﷺ

مِنْ يَهُودِيِّ طَعَاماً نَسِيئَةً، فَأَعْطَاهُ دِرْعاً لَهُ رَهْناً.

وفي رواية: تُوُفِّيَ رَسُولُ الله ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ بِثَلَاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ. [٢٥٩٩٨]

الظَّهْرُ (الظَّهْرُ أَنْ اللَّرِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعُلَى اللَّذِي يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ نَفَقَتُهُ).

وفي رواية: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً، وَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُهُ نَفَقَتُهُ، وَعَلَى النَّذِي يَشْرَبُهُ نَفَقَتُهُ، وَيَرْكَبُ).

مَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ يَهُودَ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَخَذَهَا رِزْقاً لِعِيَالِهِ.

[۲۱۰۹]

\* إسناده صحيح على شرط البخاري. (ت ن جه مي)

رَّسُولَ الله ﷺ تُوفِّيَ يَوْمَ يَوْمَ يَوْمَ الله ﷺ تُوفِّيَ يَوْمَ تُوفِّيَ ، وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ بِوَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ. [۲۷٥٨٧]

\* صحيح لغيره. (جه)

## ٣١ ـ باب: الشركة

مَّارِكُ عَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ: أَنَّهُ كَانَ يُشَارِكُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَبْلَ الإِسْلَامِ فِي التِّجَارَةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ جَاءَهُ، وَسُولَ الله عَلَيْ قَبْلَ الإِسْلَامِ فِي التِّجَارَةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ جَاءَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (مَرْحَباً بِأَخِي، وَشَرِيكِي كَانَ لَا يُدَارِي، وَلَا فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْةِ، لَا تُقْبَلُ مِنْكَ، يُمَارِي، يَا سَائِبُ قَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ أَعْمَالًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَا تُقْبَلُ مِنْكَ،

وَهِيَ الْيَوْمَ تُقْبَلُ مِنْكَ)، وَكَانَ ذَا سَلَفٍ وَصِلَةٍ.

\* إسناده ضعيف. (د جه)

□ وفي رواية: جِيءَ بِي إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْهِ؛ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْهِ؛ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْهِ؛ وَلاَ تُعْلِمُونِي بِهِ قَدْ كَانَ صَاحِبِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ) قَالَ: قَالَ: نَعَمْ. يَا رَسُولَ الله، فَنِعْمَ الصَّاحِبُ كُنْتَ، قَالَ: فَقَالَ: (يَا سَائِبُ انْظُرْ رَسُولَ الله، فَنِعْمَ الصَّاحِبُ كُنْتَ، قَالَ: فَقَالَ: (يَا سَائِبُ انْظُرْ أَخُلَاقَكَ الَّتِي كُنْتَ تَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاجْعَلْهَا فِي الإِسْلَامِ، أَقْرِ الضَّيْفَ، وَأَحْرِم الْيَتِيمَ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ). [1000]

• إسناده ضعيف.

#### ٣٢ ـ باب: بيع الرطب بالتمر

بِالسُّلْتِ (۱) ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يُسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ؟ بِالسُّلْتِ (۱) ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يُسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ؟ فَقَالَ: (فَلا إِذَنْ). [188] فَقَالَ: (فَلا إِذَنْ). \* إسناده قوى. (د ت ن جه)

## ٣٣ ـ باب: بيع العينة

٦٦١٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (لَئِنْ تَرَكْتُمُ اللهِ مَذَلَّةُ اللهِ مَذَلَّةً اللهِ مَذَلَّةً

٦٦١٦ ـ (١) (البيضاء والسلت): نوعان من أنواع البر.

<sup>771</sup>٧ \_ (١) (العينة): أن يشتري زيد من خالد بضاعة بثمن مؤجل ثم يبيع هذه البضاعة إلى خالد نقداً بثمن أقل مما اشتراها به.

فِي رِقَابِكُمْ، لَا تَنْفَكُ عَنْكُمْ حَتَّى تَتُوبُوا إِلَى الله وَتَرْجِعُوا عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ).

\* إسناده ضعيف. (د)

## ٣٤ ـ باب: البيع إلى أجل

جَمَانِيَّانِ عَمَانِيَّانِ - أَوْ قَطَرِيَّانِ - فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّ هَذَيْنِ ثَوْبَانِ غَمَانِيَّانِ - أَوْ قَطَرِيَّانِ - فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّ هَذَيْنِ ثَوْبَانِ غَلِيظَانِ تَرْشَحُ فِيهِمَا، فَيَثْقُلَانِ عَلَيْكَ، وَإِنَّ فُلَاناً قَدْ جَاءَهُ بَزُّ، فَابْعَثْ غِلِيظَانِ تَرْشَحُ فِيهِمَا، فَيَثْقُلَانِ عَلَيْكَ، وَإِنَّ فُلَاناً قَدْ جَاءَهُ بَزُّ، فَابْعَثْ إِلَيْهِ يَبِيعُهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَبِيعُهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَبِيعُهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، قَالَ: قَدْ عَرَفْتُ مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ، إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِثَوْبَيَ - أَوْ لَا قَالَ: قَدْ عَرَفْتُ مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ، إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِثَوْبَيَ - أَوْ لَا يُعْظِينِي دَرَاهِمِي - فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَيْقٍ. قَالَ شُعْبَةُ: أُرَاهُ قَالَ: (قَدْ يُغِلِينِي دَرَاهِمِي - فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَيْقٍ. قَالَ شُعْبَةُ: أُرَاهُ قَالَ: (قَدْ كَرَفُوا أَنِي أَتْقَاهُمْ للله وَ اللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عُرَفُوا أَنِّي أَتْقَاهُمْ لله وَ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عُرَفُوا أَنِّي أَتْقَاهُمْ لله وَهِيلًى، أَوْ قَالَ: أَصْدَقُهُمْ حَدِيثاً، وَآذَاهُمْ لِلأَمَانَةِ).

\* إسناده صحيح على شرط البخاري. (ت ن)

#### ٣٥ ـ باب: لا يبيع ما ليس عنده

٦٦١٩ ـ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، يَأْتِينِي الرَّبُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ، ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ:
 (لَا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ).

الله الله الله عَلَى أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا الله عَلَيْ عَلَى أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا الله عَلَيْ عَلَى أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا الله عَلَيْ عَلَى أَنْ لَا أَخِرً إِلَّا الله عَلَيْ عَلَى أَنْ لَا أَخِرً إِلَّا عَالَى أَنْ لَا أَخِرً الله عَلَيْ عَلَى أَنْ لَا أَخِرً الله عَلَيْ أَنْ لَا أَخِرً الله عَلَيْ عَلَى أَنْ لَا أَخِرً الله عَلَيْ إِلَّا الله عَلَيْكُ عَلَى أَنْ لَا أَخِرً الله عَلَيْكُ عَلَى أَنْ لَا أَخِرًا إِلَّا الله عَلَيْكُ عَلَى أَنْ لَا أَخِرًا إِلَّا الله عَلَيْكُ إِلَّا الله عَلَيْكُ عَلَى أَنْ لَا أَخِرًا إِلَّا الله عَلَيْكُ عَلَى أَنْ لَا أَعْلَى أَنْ لَا أَخِرًا إِلَّا اللهُ عَلَيْكُ عَلَى أَنْ لَا أَخِرًا إِلَّا اللهُ عَلَيْكُ عَلَى أَنْ لَا أَخِرًا إِلَّا اللهُ عَلَيْكُ عَلَى أَنْ لَا أَعْلَى أَلَا أَنْ لَا أَخِرَا إِلَّا اللهُ عَلَيْكُ عَلَى أَنْ لَا أَعْلَى أَلَا أَنْ لَا أَلَّا أَنْ لَا أَنْ لَا أَنْ لَا أَنْ لَا أَلَا أَلَا أَلْلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْكُولُوا لَا أَلَا أَلْكُولُوا لَا أَلَالُوا أَنْ لَا أَلْلِكُوا أَلْلِهُ أَلْلِلْلِهُ أَلْمُ أَلِمْ لَا أَلْلِهُ أَلْلِكُوا أَلْمُ لَا أَلْمُ أَلَا أَلَّا أَلَّا أَلْلِهُ أَلَا أَلْمُ أَلَّ أَلَّا أَلَّا أَلَا أَلَّا لَا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَا أَلَالًا أَلَّا أَلَّالَ

\* صحيح لغيره دون الجملة الأولى. (د ت ن جه).

٠ ٦٦٢٠ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى

رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَعَنْ بَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

\* إسناده حسن. (د ت ن جه مي)

## ٣٦ ـ باب: بيع العربون

رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (١٠). وَ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (١٠).

\* إسناده ضعيف. (د جه)

## ٣٧ ـ باب: بيع العنب للعصير

77٢٢ - عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَشْتَرِي هَذِهِ الْجِيطَانَ تَكُونُ فِيهَا الْأَعْنَابُ، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَبِيعَهَا كُلَّهَا عِنَباً حَتَّى نَعْصِرَهُ، قَالَ: فَعَنْ الأَعْنَابُ، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَبِيعَهَا كُلَّهَا عِنَباً حَتَّى نَعْصِرَهُ، قَالَ: فَعَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ تَسْأَلُنِي؟ سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْه، كُنَّا ثَمَنِ الْخَمْرِ تَسْأَلُنِي؟ سَأْحَدِّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْه، كُنَّا جُلُوساً مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَكَبَ، وَنَكَتَ فِي جُلُوساً مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَكَبَ، وَنَكَتَ فِي الأَرْضِ وَقَالَ: (الْوَيْلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ) فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا نَبِيَ اللهِ، لَقَدْ الأَرْضِ وَقَالَ: (الْوَيْلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا نَبِيَ اللهِ، لَقَدْ أَقْزَعَنَا قَوْلُكَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ، إِنَّهُمْ لَقَوْلُكَ ثَمَنُ النَّيْعِمُ الشُّحُومُ، فَتَوَاطَؤُوهُ، فَيَبِيعُونَهُ، فَيَأْكُلُونَ ثَمَنَهُ، وَكَذَلِكَ ثَمَنُ الْخَمْرِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ).

• إسناده حسن.

<sup>17</sup>۲۱ ـ (۱) (بيع العربون أو العربان): هو أن يشتري السلعة، ويدفع إلى صاحبها شيئاً، على أنه إن أمضى البيع حُسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة.

#### ٣٨ ـ باب: بيان العيب

• إسناده ضعيف.

777٤ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْمُسْلِمُ أَنْ يُغَيِّبَ مَا بِسِلْعَتِهِ عَنْ أَخِيهِ إِنْ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُغَيِّبَ مَا بِسِلْعَتِهِ عَنْ أَخِيهِ إِنْ عَلِمَ بِهَا تَرَكَهَا).

\* خسن وإسناده ضعيف. (جه)

### ٣٩ ـ باب: الإقالة

٦٦٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ أَقَالَ عَثْرَةً أَقَالَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (د جه)

## ٤٠ ـ باب: اختلاف المتبايعين في الثمن

٦٦٢٦ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ:

(إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ: الْبَائِعُ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ). [٤٤٤٤] \* حسن وإسناده ضعيف. (د ت ن جه مي)

77٢٧ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّهُ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً، فَقَالَ هَذَا: عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً، فَقَالَ هَذَا: أُتِيَ أَخَذْتُ بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أُتِي عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ أُتِي عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله عَلِيهِ أُتِي عِبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ أَتِي فَيْدُ الله بَنْ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ أَتِي فَي مِثْلِ هَذَا، فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ، ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ: إِنْ شَاءَ قَرَكَ.

\* حسن بطرقه وإسناده ضعيف. (ن)

### ١١ ـ باب: الرجل يشتري السلعة فيستحقها صاحبها

مَنْ الله ﷺ: (مَنْ أَجُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ أَصَابَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَتْبَعُ صَاحِبُهُ مَنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ).

وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً: مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ.

\* حدیث حسن. (د ن)

## ٤٢ ـ باب: اللغو والكذب في التجارة

77۲٩ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْل، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ) قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أُولَيْسَ قَدْ أَحَلَّ الله الْبَيْعَ؟ قَالَ: (بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ، وَيَحْلِفُونَ، وَيَحْلِفُونَ، وَيَخْلِفُونَ، وَيَأْثَمُونَ).

- حديث صحيح وإسناده قوي.
- ٦٦٣ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: كُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَأَتَانَا بِالْبَقِيعِ فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ \_ فَسَمَّانَا بِالْبَقِيعِ فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ \_ فَسُوبُوهُ بِاسْمِ أَحْسَنَ مِنِ اسْمِنَا \_ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ، وَالْكَذِبُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ).

\* إسناده قوي. (د ت ن جه).

□ وفي رواية: أَرَادَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَنْهَى عَنْ بَيْعٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّهَا مَعَايِشُنَا، قَالَ: فَقَالَ: (لَا خِلَابَ إِذاً). [١٦١٤٠]

• إسناده ضعيف.

#### ٤٣ ـ باب: لزوم وجه الرزق

١٦٣١ - عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (الْبِلادُ بِلادُ الله، وَالْعِبَادُ عِبَادُ الله، فَحَيْثُمَا أَصَبْتَ خَيْراً فَأَقِمْ). [١٤٢٠]

• إسناده ضعيف.

٦٦٣٢ عن الزُّبَيْرِ بْن عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ ـ قَالَ: يَعْنِي: أَبَا عَاصِمٍ قَالَ أَبِي: وَلَا أَدْرِي مَنْ هُوَ يَعْنِي نَافِعاً هَذَا ـ قَالَ: كُنْتُ عَاصِمٍ قَالَ أَبِي: وَلَا أَدْرِي مَنْ هُوَ يَعْنِي نَافِعاً هَذَا ـ قَالَ: كُنْتُ أَتَّجِرُ إِلَى الشَّامِ ـ أَوْ إِلَى مِصْرَ ـ قَالَ: فَتَجَهَّرْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَاَتُ اللهُ عَلَيْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي قَدْ تَجَهَّرْتُ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: الْعِرَاقِ، فَقَالَتْ: مَا لَكَ وَلِمَتْجَرِكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ ، يَقُولُ: (إِذَا كَانَ لاَ حَدِكُمْ رِزْقٌ فِي شَيْءٍ فَلَا يَدَعْهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ، أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ الله عَالَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ، وَالله مَا لَكُ وَلِمَتْ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، أَوْ قَالَتِ الْحَدِيثُ كَمَا لَكُ اللهِ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، أَوْ قَالَتِ الْحَدِيثُ كَمَا رَدَدْتُ الرَّأْسَ مَالٍ. فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، أَوْ قَالَتِ الْحَدِيثُ كَمَا حَدَّتُكُ لَكُ الْمُؤْمِنِينَ، وَالله مَا حَدَّثُ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، أَوْ قَالَتِ الْحَدِيثُ كَمَا حَدَّثُ كَمَا لَكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالله مَا حَدَّثُ لَكُ اللهُ عَالَتِ الْحَدِيثُ، أَوْ قَالَتِ الْحَدِيثُ كَمَا حَدَّثُ كَمَا لَا الْكَالِ لَا الْمُؤْمِنِينَ وَاللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاللهِ مَا حَدَّثُ لَكَ الْتَالَاتُ الْحَدِيثُ كَمَا لَا الْحَدِيثُ كَمَا لَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللهِ مَا حَدَّلُتُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، أَوْ قَالَتِ الْحَدِيثُ كَمَا حَدْ الرَّاسُ مَالٍ. فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، أَوْ قَالَتِ الْحَدِيثُ كَمَا لَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ مُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْتُلْتِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِين

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

# ٤٤ ـ باب: ما جاء في الأسواق

77٣٣ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرِّ؟ قَالَ: فَقَالَ: (لَا أَدْرِي) فَلَمَّا أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَتَى جِبْرِيلُ عَلَى الْبُلْدَانِ شَرِّ؟) قَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّى جِبْرِيلُ عَلَى الْبُلْدَانِ شَرِّ؟) قَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي وَعَلَى فَانْطَلَقَ جِبْرِيلُ عَلَى الْبُلْدَانِ شَرِّ؟) قَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي وَعَلَى فَانْطَلَقَ جِبْرِيلُ عَلَى الله أَنْ يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرِّ؟ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرِّ؟ فَقَالَ: فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرِّ؟ فَقَالَ: فَقُلْتُ وَلَيْ الْبُلْدَانِ شَرِّ؟ فَقَالَ: اللهُ أَنْ الْبُلْدَانِ شَرِّ؟ فَقَالَ: أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرِّ؟ فَقَالَ: الْسُواقُهَا.

• إسناده ضعيف.

٦٦٣٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (رُبَّ يَمِينٍ لَا تَصْعَدُ إِلَى الله بِهَذِهِ الْبُقْعَةِ)، فَرَأَيْتُ فِيهَا النَّخَاسِينَ
 (رُبَّ يَمِينٍ لَا تَصْعَدُ إِلَى الله بِهَذِهِ الْبُقْعَةِ)، فَرَأَيْتُ فِيهَا النَّخَاسِينَ
 بَعْدُ.

• إسناده ضعيف.

الله عَلَيْهِ: (مَنْ قَالَ فِي سُوقٍ: لَا شَرِيكَ مَمْرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (مَنْ قَالَ فِي سُوقٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ الله لَهُ بِهَا أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ الله لَهُ بِهَا أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ).
 [٣٢٧]

\* إسناده ضعيف جداً. (ت جه مي)

# ه٤ ـ باب: الوزن

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَحْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ يُعِلِّهِ فَسَاوَمَنَا فِي سَرَاوِيلَ، ثِيَاباً مِنْ هَجَرَ، قَالَ: فَأَتَانَا رَسُولُ الله ﷺ فَسَاوَمَنَا فِي سَرَاوِيلَ،

وَعِنْدَنَا وَزَّانُونَ يَزِنُونَ بِالأَجْرِ، فَقَالَ لِلْوَزَّانِ: (زِنْ وَأَرْجِحْ). [١٩٠٩٨] \* إسناده حسن. (د ت ن جه مي)

رَسُولَ الله ﷺ رِجْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، فَأَرْجَحَ لِي. [١٩٠٩٩]

\* حديث حسن. (د ت ن جه)

الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ الْفَيْعَارُ اثْنَا عَشَرَ الْفَيَّةِ ، كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ). [۸۷٥٨] \* حديث مضطرب متناً وسنداً. (جه می)

#### ٤٦ ـ باب: التسعير

77٣٩ عن الْحَسَنِ، قَالَ: نَقُلَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَادٍ، فَدَخَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ الله بْنُ زِيَادٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ يَا مَعْقِلُ أَنِّي سَفَكْتُ دَماً؟ عُبَيْدُ الله بْنُ زِيَادٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَنِّي دَخَلْتُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَادِ قَالَ: مَا عَلِمْتُ، قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَنِّي دَخَلْتُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَادِ اللهُ عَلَيْدَ الله حَتَّى أُحَدِّثَكَ شَيْئاً لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ مَرَّةً وَلَا عُبَيْدَ الله حَتَّى أُحَدِّثَكَ شَيْئاً لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ مَرَّةً وَلَا عُبَيْدَ الله حَتَّى أَحَدِّثَكَ شَيْئاً لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ مَرَّةً وَلَا اللهُ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَادِ مَرَّتَيْنِ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَادِ الله عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَادِ اللهُ عَلَيْ الله أَنْ يُقْعِدُهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ اللهُ عَلَيْ مَنَ الله أَنْ يُقْعِدُهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الله الله عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْهِ مَ مَنَ الله الله عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًا عَلَى الله أَنْ يُقْعِدُهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الله الْقَيَامَةِ)، قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا الله مَرَّتَيْن.

• إسناده جيد.

• ٦٦٤٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: سَعِّرْ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: (إِنَّمَا يَرْفَعُ الله وَيَخْفِضُ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله وَ الله وَلَيْسَ لأَحَدِ

عِنْدِي مَظْلَمَةٌ)، وقَالَ آخَرُ: سَعِّرْ، قَالَ: (ادْعُوا الله ﷺ). [۸۸٥٢] \* إسناده صحيح. (د)

الله عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ مَالِكِ، قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَقْرَتَ، فَقَالَ: (إِنَّ الله هُوَ رَسُولِ الله لَوْ سَعَرْتَ، فَقَالَ: (إِنَّ الله هُوَ الْخَالِقُ الله عَلَيْ الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله وَلَا مَالِي الله عَلْمُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَل

\* إسناده صحيح. (د ت جه)

٦٦٤٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَبُو قَوَّمْتَ لَنَا سِعْرَنَا، قَالَ: (إِنَّ الله هُوَ الْمُقَوِّمُ، أَوِ الْمُسَعِّرُ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أُفَارِقَكُمْ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي الْمُظَلَمَةِ، فِي مَالٍ وَلَا نَفْسٍ).

\* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (جه).



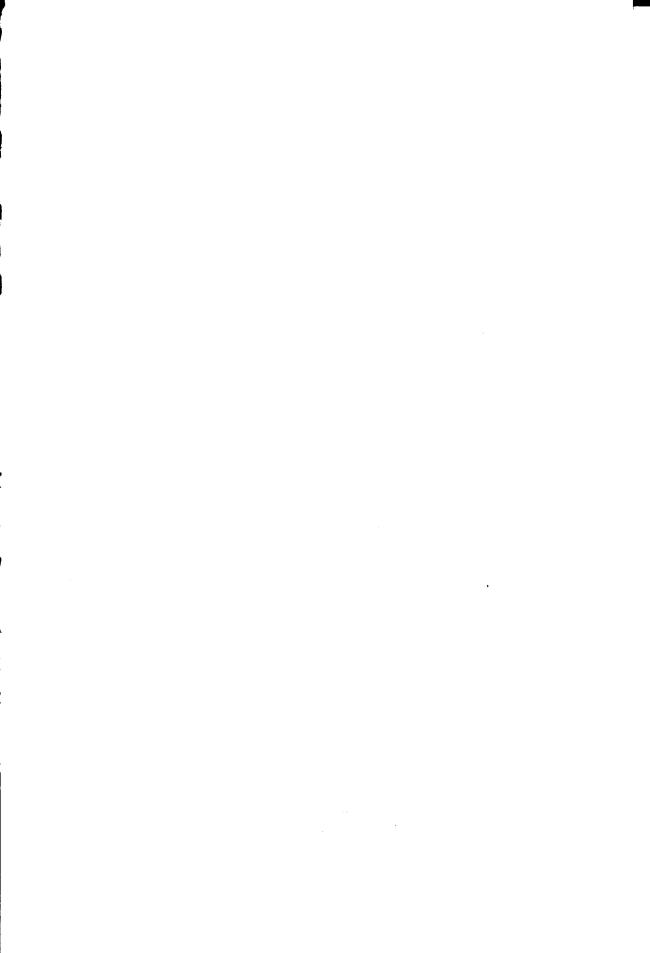



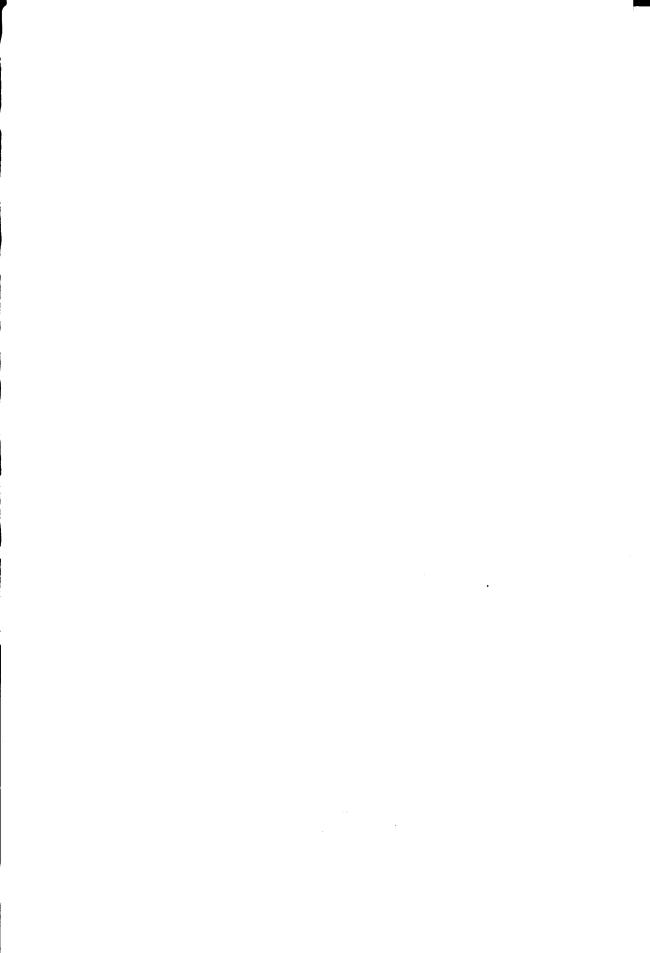

# ١ \_ باب: حفظ الأموال والنهي عن إتلافها

 اخذ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ أَخَذَ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ أَخَذَ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ أَخَذَ الله الله عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِثْلَافَهَا، أَدَّاهَا الله عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِثْلَافَهَا، أَنْلَفَهُ الله ﷺ).

## ٢ ـ باب: رصد المال لأداء الدين

الَّوْ كَانَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: (لَوْ كَانَ أُحُدٌ عِنْدِي ذَهَبًا، لَسَرَّنِي أَنْ أُنْفِقَهُ فِي سَبِيلِ الله، وَأَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ أُحُدٌ عِنْدِي ذَهَبًا، لَسَرَّنِي أَنْ أُنْفِقَهُ فِي سَبِيلِ الله، وَأَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ أُحُدٌ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ فِي دَيْنٍ يَكُونُ عَلَيْهِ يَكُونُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَا عَلَى عَل

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٦٦٤٦ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: (مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي

أُحُداً ذَهَباً، أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ، إِلَّا أَنْ أَرْصُدَهُ لِغَرِيم).

\* حديث صحيح وإسناده ضعيف. (مي)

الله عَنْ أَبِي ذَرِّ: أَنَّهُ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَأَذِنَ لَهُ وَبِيَدِهِ عَصَاهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا كَعْبُ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تُوفِّيَ، وَتَرَكَ مَالاً، فَمَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيهِ حَقَّ الله فَلا بَأْسَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ أَبُو ذَرِّ عَصَاهُ فَضَرَبَ كَعْباً، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، فَرَفَعَ أَبُو ذَرِّ عَصَاهُ فَضَرَبَ كَعْباً، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، فَرَفَعَ أَبُو ذَرِّ عَصَاهُ فَضَرَبَ كَعْباً، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، فَرَفَعَ أَبُو ذَرِّ عَصَاهُ فَضَرَبَ كَعْباً وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَعَيْهُ وَيُتَقَبَّلُ مِنِي، أَذَرُ يَقُولُ: (مَا أُحِبُ لَوْ أَنَّ لِي هَذَا الْجَبَلَ ذَهَبا أَنْفِقُهُ وَيُتَقَبَّلُ مِنِي، أَذَرُ عَلَى عَنْهُ الله يَا عُثْمَانُ، أَسَمِعْتَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَقَالَ: نَعَمْ.

• إسناده ضعيف.

## ٣ ـ باب: فضل إنظار المعسر

الْجَنَّةَ فَقِيلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْمَلُ، قَالَ: فَإِمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكِّرَ، فَقَالَ: إِنِّي الْجَنَّةَ فَقِيلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْمَلُ، قَالَ: فَإِمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكِّرَ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، وَأَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ، أَوْ فِي النَّاسَ فَكُنْتُ أُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، وَأَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ، أَوْ فِي النَّقْدِ ـ فَعُفِرَ لَهُ).

٦٦٤٩ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِراً، فَتَجَاوَزْ عَنْهُ،
 لَعَلَّ الله أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا. قَالَ: فَلَقِيَ الله ﷺ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ).

• ٦٦٥٠ - [م] عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ

كَانَ رَجُلاً مُوسِراً، وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِغِلْمَانِهِ، تَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ. قَالَ: فَقَالَ الله ﴿ لَهُ لَا لِمَلَائِكَتِهِ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ).

الله عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، وَكَانَ يَأْتِيهِ يَتَقَاضَاهُ فَيَخْتَبِئُ مِنْهُ، فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمِ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، وَكَانَ يَأْتِيهِ يَتَقَاضَاهُ فَيَخْتَبِئُ مِنْهُ، فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمِ فَخَرَجَ صَبِيٌّ فَسَأَلَهُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. هُوَ فِي الْبَيْتِ يَأْكُلُ خَزِيرَةً فَخَرَجَ اللهِ فَقَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَقَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَقَالَ: فَنَادَاهُ: يَا فُلَانُ، اخْرُجْ فَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ هَاهُنَا، فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا يُخَرِّجُ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا يُغَيِّبُكَ عَنِي؟ قَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ وَلَيْسَ عِنْدِي. قَالَ: اللهِ إِنَّكَ مَا يُعَيِّبُكَ عَنِي؟ قَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ وَلَيْسَ عِنْدِي. قَالَ: اللهِ إِنَّكَ مُعْسِرٌ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله يَعْلِمُ الله يَعْلِمُ الله يَعْلِمُ الله يَعْلِمُ الله عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ). وَمُنْ نَفَسَ عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الله الْقِيَامَةِ).

٦٦٥٢ - [م] عَنْ أَبِي الْيَسَرِ، صَاحِبِ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ الله فِي ظِلِّهِ، فَلْيُنْظِرْ الْمُعْسِرَ أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ) (١٥٥٠]
 ليَضَعْ عَنْهُ) (١).

النَّبِيِّ عَلِيْهُ، قَالَ: (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً كَانَ لَهُ مِثْلُهُ فِي كُلِّ يَوْمِ لَهُ كُلِّ يَوْمِ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ فِي كُلِّ يَوْمِ صَدَقَةٌ).

\* حديث صحيح وإسناده ضعيف جداً. (جه)

٦٦٥٤ - (ع) عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْكُ يَقُولُ:

<sup>770</sup>٢ - هذا الحديث جزء من حديث مسلم الطويل في الرحلة في طلب العلم (٣٠٠٦).

(أَظَلَّ الله عَبْداً فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، أَنْظَرَ مُعْسِراً، أَوْ تَرَكَ لِ لِغَارِمٍ). لِغَارِمٍ).

• إسناده ضعيف جداً.

مَنْ أَرَادَ أَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ). [٤٧٤٩] تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ، وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ).

• إسناده ضعيف.

٦٦٥٦ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌ، فَمَنْ أَخَرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ). [١٩٩٧٧] • إسناده ضعيف جداً.

[وانظر في الموضوع: ٧٤٩٠]

### ٤ \_ باب: حسن القضاء

٦٦٥٧ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ الله ﷺ يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ لَهُ، قَالَ: فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: (دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْبَحَقِّ مَقَالاً)، قَالَ: اشْتَرُوا لَهُ بَعِيراً، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، قَالُوا: لَا لِصَاحِبِ الْبَحَقِّ مَقَالاً)، قَالَ: اشْتَرُوا لَهُ بَعِيراً، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، قَالُوا: لَا نَجِدُ إِلَّا سِنّاً أَفْضَلَ مِنْ سِنّهِ، قَالَ: (فَاشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً).

٦٦٥٨ - [م] عَنْ أَبِي رَافِع: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً،
 فَأَتَتْهُ إِيلٌ مِنْ إِيلِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: (أَعْطُوهُ)، فَقَالُوا: لَا نَجِدُ لَهُ إِلَّا رَبَاعِياً
 خِيَاراً، قَالَ: (أَعْطُوهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً).

٦٦٥٩ - عَنِ الْعِرْبَاضِ بْن سَارِيَةَ، قَالَ: بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بَكُراً، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، اقْضِنِي ثَمَنَ بَكْرِي.

فَقَالَ: (أَجَلْ لَا أَقْضِيكَهَا إِلَّا لُجَيْنِيَّةً(١) قَالَ: فَقَضَانِي، فَأَحْسَنَ قَضَائِي، فَأَحْسَنَ قَضَائِي، قَالَ: وَجَاءَهُ أَعْرَابِيِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، اقْضِنِي بَكْرِي، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ الله عَلَيْ يَوْمَئِذٍ جَمَلاً قَدْ أَسَنَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا خَيْرُ مُنْ بَكْرِي، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (إِنَّ خَيْرَ الْقَوْمِ خَيْرُهُمْ خَيْرُهُمْ قَضَاءً).

\* إسناده صحيح. (ن جه)

٢٦٦٠ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ بِسَمَاحَتِهِ، قَاضِياً وَمُتَقَاضِياً).

• إسناده حسن.

### ٥ - باب: استحباب الوضع من الدين

1771 - [ق] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْناً كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ الله عَيْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ الله عَيْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ الله عَنْ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: (يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكِ!)، فَقَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله، وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ مَالَاكِ!)، فَقَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: (قُمْ فَاقْضِهِ). [۲۷۱۷۷]

## ٦ ـ باب: الشفاعة في وضع الدين

٢٦٦٢ - [خ] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ،
 وَتَرَكَ حَدِيقَتَيْنِ، وَلِيَهُودِيٍّ عَلَيْهِ تَمْرٌ، وَتَمْرُ الْيَهُودِيِّ يَسْتَوْعِبُ مَا فِي

٦٦٥٩ ـ (١) (اللجين): الفضة، والياء للنسبة.

الْحَدِيقَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْعَامَ بَعْضاً، وَتُؤخِّرَ بَعْضاً إِلَى قَابِلٍ) فَأَبَى، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا حَضَرَ الْجِدَادُ فَآذَنْتُهُ فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فَجَعَلْنَا نَجِدُ فَاذِنِّي) قَالَ: فَآذَنْتُهُ فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فَجَعَلْنَا نَجِدُ وَيُكَالُ لَهُ مِنْ أَسْفَلِ النَّخْلِ، وَرَسُولُ الله ﷺ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ حَتَّى أَوْفَيْنَاهُ وَيُكَالُ لَهُ مِنْ أَسْفَلِ النَّخْلِ، وَرَسُولُ الله ﷺ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ حَتَّى أَوْفَيْنَاهُ جَمِيعَ حَقِّهِ مِنْ أَصْغَرِ الْحَدِيقَتَيْنِ \_ فِيمَا يَحْسِبُ عَمَّارٌ \_ ثُمَّ أَتَيْنَاهُمْ بِرُطَبٍ، وَمَاءٍ فَأَكُلُوا، وَشَرِبُوا، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ بِرُطَبٍ، وَمَاءٍ فَأَكُلُوا، وَشَرِبُوا، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ ).

١٦٦٣ - عَنْ جَابِر، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَبِي تَرَكَ دَيْناً لِيَهُودَ، فَقَالَ: (سَآتِيكَ يَوْمَ السَّبْتِ إِنْ شَاءَ الله)، وَذَلِكَ فِي زَمَنِ التَّمْرِ مَعَ اسْتِجْدَادِ النَّجْلِ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ يَوْمِ السَّبْتِ، جَاءَنِي رَسُولُ الله ﷺ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ فِي مَالِي دَنَا إِلَى الرَّبِيعِ فَتَوَضَّا مِنْهُ، ثُمَّ وَسُولُ الله ﷺ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ فِي مَالِي دَنَا إِلَى الرَّبِيعِ فَتَوَضَّا مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَنَوْتُ بِهِ إِلَى خَيْمَةٍ لِي، فَبَسَطْتُ لَهُ بِجَاداً مِنْ شَعْرٍ، وَطَرَحْتُ خُدَيَّةً مِنْ قَتَبٍ مِنْ شَعْرٍ، حَشُوهَا مِنْ لَهُ بِجَاداً مِنْ شَعْرٍ، وَطَرَحْتُ خُدَيَّةً مِنْ قَتَبٍ مِنْ شَعْرٍ، حَشُوهَا مِنْ لِيفٍ، فَاتَكَا عَلَيْهَا فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَ أَبُو بَكُرٍ، فَكَأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا عَمِلَ نَبِيُّ الله ﷺ، فَتَوضَّا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَ أَبُو بَكُرٍ، فَكَأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى صَاحِبَيْهِ فَدَخَلا فَجَلَى مَا عَمِلُ نَبِيُّ الله ﷺ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ؛ كَأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى صَاحِبَيْهِ فَدَخَلا فَجَلَى مَا عَمِلُ بَيْ عِنْدَ رَأْسِهِ وَعُمَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ.

• إسناده ضعيف.

## ٧ ـ باب: من مات وعليه دين

٦٦٦٤ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً سَأَلَ: (هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟) فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:

(هَلْ لَهُ وَفَاءٌ؟) فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: (أَنَا (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)، فَلَمَّا فَتَحَ الله وَ الله وَ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: (أَنَا أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ).

7770 - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى الْفَجْرَ فَقَالَ رَجُلِّ: هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: (هَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ؟) مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلِّ: هُوَ ذَا، فَكَأَنِّي أَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ حُبِسَ عَلَى ذَا، فَكَأَنِّي أَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ حُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ).

\* إسناده صحيح. (د ن)

7777 - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَى الله وَعَلَى رَسُولِهِ). [١٣٢٥١]

• صحيح لغيره.

٦٦٦٧ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ حُمِّلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْناً، ثُمَّ جَهِدَ فِي قَضَائِهِ، فَمَاتَ وَلَمْ يَقْضِهِ، فَأَنَا وَلِيُّهُ). [٢٤٤٥٥]
 حدیث صحیح ورجاله رجال الشیخین.

777٨ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (يَدْعُو الله بِصَاحِبِ الدَّيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُوقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ فِيمَ أَخَذْتَ هَذَا الدَّيْنَ، وَفِيمَ ضَيَّعْتَ حُقُوقَ النَّاسِ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أَخَذْتُهُ فَلَمْ آكُلْ، وَلَمْ أَشْرَبْ، وَلَمْ أَلْبَسْ، وَلَمْ أَشْرَبْ، وَلَمْ أَلْبَسْ، وَلَمْ أَضَيِّعْ، وَلَكِنْ أَتَى عَلَى يَدَيَّ إِمَّا حَرَقٌ، وَإِمَّا سَرَقٌ، وَإِمَّا وَضِيعَةٌ. فَيَقُولُ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله الله وَ الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَلِهُ وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

فَيَدْعُو الله بِشَيْءٍ، فَيَضَعُهُ فِي كِفَّةِ مِيزَانِهِ، فَتَرْجَحُ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ).

• إسناده ضعيف.

بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَحْشٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوساً بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ وَرَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ مَا فَا الله عَلَيْهِ بَصَرَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: (سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشْدِيدِ؟) قَالَ: فَسَكَتْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا، فَلَمْ نَرَهَا خَيْراً حَتَّى أَصْبَحْنَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ: مَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نَزَلَ؟ قَالَ: (فِي الدَّيْنِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله، ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله، ثُمَّ عَاشَ، قُتَلَ فِي سَبِيلِ الله، ثُمَّ عَاشَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَقْضِي دَيْنَهُ).

• ضعيف بهذه السياقة.

[وانظِر في الموضوع: ٧١١٤]

## ٨ ـ باب: تحمل دين الميت

• ٦٦٧٠ - [خ] عَنْ سَلَمَة بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهَا فَأَلِيَ بِجِنَازَةٍ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ الله، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: (هَلْ تَرَكَ شَيْئاً؟) قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: (هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ؟) قَالُوا: لاَ، قَالَ: (هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ؟) قَالُوا: ثَلَاثَ دَنَانِيرَ، قَالَ: (ثَلَاثُ كَيَّاتٍ).

قَالَ: فَأُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالَ: (هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ؟) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)، قَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)، فَقَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَيَّ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

1771 - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْناً). قَالَ: لِيُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ: (بِالْوَفَاءِ؟) قَالَ: فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُوَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: (بِالْوَفَاءِ؟) قَالَ: بِالْوَفَاءِ؟) قَالَ: بِالْوَفَاءِ؟) قَالَ: بِالْوَفَاءِ؟) قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا كَانَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ بِالْوَفَاءِ. قَالَ: (بِالْوَفَاءِ؟) وَإِنَّمَا كَانَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ وَإِنَّمَا كَانَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةً عَشَرَ وَرُهُماً.

\* صحيح بطرقه وشواهده. (ت ن جه مي)

77٧٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ دَيْنٌ؟) قَالُوا: عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟) قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ، قَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ الله، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ، قَالَ: (أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلُورَثَتِهِ).

\* إسناده صحيح على شرطهما. (دن)

الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ). عَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (نَفْسُ اللهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ).

\* حدیث صحیح. (ت جه می)

377 - عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ، قَالَ: مَاتَ أَخِي وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِئَةِ

دِينَارٍ، وَتَرَكَ وَلَداً صِغَاراً، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَيْقِي (إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ، فَاذْهَبْ، فَاقْضِ عَنْهُ). قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَقَضَيْتُ عَنْهُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا امْرَأَةً تَدَّعِي دِينَارَيْنِ، وَلَيْسَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ. قَالَ: (أَعْطِهَا، فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ).

## \* حديث صحيح. (جه)

7770 عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تُوفِّيَ رَجُلٌ فَعَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ وَكُفَّنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟) قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَخَطَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ: (أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟) قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ وَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةً: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْهِ: (حَقُّ الْغَرِيمُ، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟) قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى مَلْهُمَا الْمَيِّتُ؟) فَقَالَ: إِنَّمَا مَاتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا مَاتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: لَقَدْ قَضَيْتُهُمَا، فَقَالَ وَعَلَى الدِّينَارَانِ؟) فَقَالَ: إِنَّمَا مَاتَ مَسُولُ الله عَلَيْهِ، قَالَ: لَقَدْ قَضَيْتُهُمَا، فَقَالَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ عِلْدُهُ فَالَ: لَقَدْ قَضَيْتُهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (الآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ).

• إسناده حسن.

### ٩ \_ باب: المفلس

77٧٦ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ). [٧١٢٤]

٦٦٧٧ ـ [م] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ (تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ) قَالَ: فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ

ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا [١١٣١٧]

مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ (مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ).

• إسناده ضعيف.

## ١٠ ـ باب: مطل الغني ظلم

١٦٦٧٩ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَطْلُ الله ﷺ قَالَ: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ).

• ٦٦٨٠ - عَنْ الشَّرِيدِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ).

قَالَ وَكِيعٌ: عِرْضُهُ: شِكَايَتُهُ، وَعُقُوبَتُهُ: حَبْسُهُ. [٦٧٩٤٦]

الله ﷺ: (مَطْلُ الْغَنِيِّ الله ﷺ: (مَطْلُ الْغَنِيِّ الله ﷺ: (مَطْلُ الْغَنِيِّ فَالْدُمْ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ، وَلَا بَيْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ). [٥٣٩٥] \* صحيح لغيره. (ت ج)

\* إسناده محتمل للتحسين. (د ن جه)

#### ١١ ـ باب: العارية

٦٦٨٢ - عَنْ سَعِيد بْن أَبِي سَعِيدٍ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيَّلِهُ، يَقُولُ:
 (أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمَ
 غارِمٌ).

• حديث حسن لغيره.

77٨٣ ـ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَدْرَاعاً فَقَالَ: (بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ) قَالَ: حُنَيْنٍ أَدْرَاعاً فَقَالَ: أَغَصْباً يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ: (بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ) قَالَ: فَضَاعَ بَعْضُهَا، فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ، فَقَالَ: أَنَا الْيُوْمَ يَا رَسُولَ الله فِي الإِسْلَامِ أَرْغَبُ. [١٥٣٠٢]

#### \* حسن وإسناده ضعيف. (د)

٦٦٨٤ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: (إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ، أَوْ قَالَ: فَادْفَعْ إِلَيْهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعاً، وَثَلَاثِينَ بَعِيراً)، أَوْ أَقَل مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى : (نَعَمْ).
النَّبِيُ عَلَى: (نَعَمْ).

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (د)

٦٦٨٥ - عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، قَالَ: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ
 حَتَّى تُؤَدِّيهُ).

\* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (د ت جه مي)

## ١٢ ـ باب: القرض (الدين)

٦٦٨٦ - عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْنِهَا) قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (الدَّيْنُ).
 (الدَّيْنُ).

#### • حديث حسن.

٦٦٨٧ \_ عَنْ مُحَمَّد بْن عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَدَّانُ، فَقِيلَ لَهَا: مَا لَكِ وَلِلدَّيْنِ؟ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَا مِنْ عَبْدِ

كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ الله وَ الله وَ عَوْنٌ، فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ).

#### • حديث حسن.

□ وفي رواية: (مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ هَمَّهُ قَضَاؤُهُ ـ أَوْ هَمَّ بِقَضَائِهِ ـ
 لَمْ يَزَلْ مَعَهُ مِنَ الله حَارِسٌ).

اَسْتَسْلَفَ مِنْهُ حِينَ غَبْدِ الله بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَحْزُومِيّ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ السَّتَسْلَفَ مِنْهُ حِينَ غَزَا حُنَيْناً ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفاً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَضَاهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ قَالَ: (بَارَكَ الله لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ).

\* إسناده صحيح. (ن جه).

٦٦٨٩ - عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّهَا اسْتَدَانَتْ دَيْناً، فَقِيلَ لَهَا: تَسْتَدِينِينَ
 وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاؤُهُ؟ قَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْكَةُ يَقُولُ: (مَا مِنْ
 أَحَدٍ يَسْتَدِينُ دَيْناً، يَعْلَمُ الله أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ، إِلَّا أَدَّاهُ).

· \* صحيح بشواهده. (ن)

7٦٩١ عن ابْنِ أُذْنَانَ، قَالَ: أَسْلَفْتُ عَلْقَمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَم، فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ، قُلْتُ لَهُ: اقْضِنِي، قَالَ: أَخِّرْنِي إِلَى قَابِلٍ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ، فَأَخَذْتُهَا، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بَعْدُ، قَالَ: بَرَّحْتَ بِي وقَدْ مَنَعْتَنِي، عَلَيْهِ، فَأَخَذْتُهَا، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بَعْدُ، قَالَ: بَرَّحْتَ بِي وقَدْ مَنَعْتَنِي، فَقُلْتُ: إِنَّكَ حَلَّثْتَنِي عَنِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ حَلَّثْتَنِي عَنِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ حَلَّثْتَنِي عَنِ ابْن مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهِ قَالَ: (إِنَّ السَّلَفَ يَجْرِي مَجْرَى شَطْرِ ابْن مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ السَّلَفَ يَجْرِي مَجْرَى شَطْرِ

<sup>.</sup> ٦٦٩ ـ سقط هذا الرقم سهواً ولا حديث تحته.

الصَّدَقَةِ). قَالَ: نَعَمْ، فَهُوَ كَذَاكَ، قَالَ: فَخُذِ الآنَ. [٣٩١١]

\* إسناده حسن. (جه)

[وانظر في الموضوع: ٥١٢٦]

## ١٣ ـ باب: التشديد في الدين

الله عَنْ وَسُولُ الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله

• إسناده ضعيف.

779 عن ابْنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ: أَنَّهُ كَانَ لِيَهُودِيٍّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ لِي عَلَى هَذَا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَقَدْ غَلَبَنِي عَلَيْهَا، فَقَالَ: (أَعْطِهِ حَقَّهُ) قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا، قَالَ: (أَعْطِهِ حَقَّهُ) قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بِالْحَقِّ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا، قَالَ: (أَعْطِهِ حَقَّهُ) قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا، قَدْ أَخْبَرْتُهُ أَنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَأَرْجُو أَنْ تُغْنِمَنَا شَيْئاً، فَأَرْجِعُ فَأَقْضِيهِ، قَالَ: (أَعْطِهِ حَقَّهُ).

قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ إِذَا قَالَ ثَلَاثاً لَمْ يُرَاجَعْ، فَخَرَجَ بِهِ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ إِلَى السُّوقِ، وَعَلَى رَأْسِهِ عِصَابَةٌ، وَهُوَ مُتَّزِرٌ بِبُرْدٍ، فَنَزَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ فَاتَّزَرَ بِهَا، وَنَزَعَ الْبُرْدَةَ، فَقَالَ: اشْتَرِ مِنِّي هَذِهِ الْبُرْدَة، فَبَاعَهَا عَنْ رَأْسِهِ فَاتَّزَرَ بِهَا، وَنَزَعَ الْبُرْدَة، فَقَالَ: اشْتَرِ مِنِّي هَذِهِ الْبُرْدَة، فَبَاعَهَا مِنْهُ بِأَرْبَعَةِ الدَّرَاهِمِ، فَمَرَّتْ عَجُوزٌ فَقَالَتْ: مَا لَكَ يَا صَاحِبَ

رَسُولِ الله ﷺ؟ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ: هَا دُونَكَ هَذَا: بِبُرْدٍ عَلَيْهَا طَرَحَتُهُ عَلَيْهِ.

• إسناده ضعيف.

النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، قَالَ: (إِنَّ عُظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ الله عَنْكَ: أَنْ يَلْقَاهُ عَبْدٌ بِهَا بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى الْخُطَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ الله عَنْكَ: أَنْ يَلْقَاهُ عَبْدٌ بِهَا بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا: أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ قَضَاءً).

\* إسناده ضعيف. (د)

779 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَتْ عِيرٌ الْمَدِينَةَ، فَاشْتَرَى النَّبِيُ عَيْكٍ مِنْهَا فَرَبِحَ أَوَاقِيَّ، فَقَسَمَهَا فِي أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: (لَا أَشْتَرِي شَيْئاً لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ).

\* إسناده ضعيف. (د)







# ١ \_ باب: فضل الزرع والغرس

٦٦٩٦ \_ [ق] عَنْ أَنَس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَزْرَعُ زَرْعاً، أَوْ يَغْرِسُ غَرْساً، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ مِسْلِم يَزْرَعُ زَرْعاً، أَوْ يَغْرِسُ غَرْساً، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بِهِ صَدَقَةٌ).
 [١٢٤٩٥]

7٦٩٧ \_ [م] عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ غَرَسَ غَرَسَ غَرَسَ أَوْ طَيْرٌ، أَوْ سَبُعٌ، أَوْ دَابَّةٌ، غَرْساً أَوْ زَرَعَ زَرْعاً، فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ طَيْرٌ، أَوْ سَبُعٌ، أَوْ دَابَّةٌ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

7799 - عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ زَرَعَ زَرْعاً فَأَكَلَ مِنْهُ الطَّيْرُ أَوِ الْعَافِيَةُ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ).

• إسناده حسن.

• ٦٧٠٠ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَجُلاً، مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْساً بِدِمَشْقَ فَقَالَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: لَا يَعْجَلْ عَلَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ غَرَسَ غَرْساً لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ اَدَمِيٍّ، وَلَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ غَرَسَ غَرْساً لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ اَدَمِيٍّ، وَلَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ الله ﷺ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً).

• صحيح لغيره.

١٠١١ - عَنْ سَهْل بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ: أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ بَنِّي بُنْيَاناً مِنْ غَيْرِ ظُلْم، وَلَا اعْتِدَاءٍ، أَوْ غَرَسَ غَرْساً فِي غَيْرِ ظُلْم، وَلَا اعْتِدَاءٍ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ جَارٍ مَا انْتُفِعَ بِهِ مِنْ خَلْقِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى). [11701]

• إسناده ضعيف.

٦٧٠٢ - عَنْ سُوَيْدِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ ، قَالَ: (خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ لَهُ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ، أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ(١)). [10180]

• إسناده ضعيف.

٣٠٠٣ ـ عَنْ عَبْد الله بْن وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَنَّجُ، قَالَ: كُنْتُ أَعْمَلُ فِي الدَّيْنَبَاذِ وَأُعَالِجُ فِيهِ، فَقَدِمَ يَعْلَى بْنُ أُمَّيَّةَ أَمِيراً عَلَى الْيَمَنِ، وَجَاءَ مَعَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَنِي رَجُلٌ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَهُ وَأَنَا فِي الزَّرْعِ أَصْرِفُ الْمَاءَ فِي الزَّرْعِ، وَمَعَهُ فِي كُمِّهِ جَوْزٌ، فَجَلَسَ عَلَى سَاقِيَةٍ مِنَ الْمَاءِ وَهُوَ يَكْسِرُ مِنْ ذَلِكَ الْجَوْزِ وَيَأْكُلُهُ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى فَنَّجَ فَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ هَلُمَّ، قَالَ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ لِفَنَّجَ: أَتَضْمَنُ لِي غَرْسَ هَذَا الْجَوْزِ عَلَىٰ هَذَا الْمَاءِ؟ فَقَالَ لَهُ فَنَّجُ: مَا يَنْفَعُنِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ بِأَذُنَيَّ هَاتَيْنِ: (مَنْ نَصَبَ شَجَرَةً فَصَبَرَ عَلَى حِفْظِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا حَتَّى تُثْمِرَ كَانَ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُصَابُ مِنْ تَمَرَتِهَا صَدَقَةٌ عِنْدَ الله وَ كَالُ )، فَقَالَ لَهُ فَنَّجُ: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَنَّجُ: فَأَنَا أَضْمَنُهَا، قَالَ: فَمِنْهَا جَوْزُ الدَّيْنَبَاذِ. [١٦٥٨٦]

• إسناده ضعيف.

٧٠٢ ـ (١) (مهرة مأمورة): المهرة ولد الفرس، ومأمورة: كثيرة النسل. (سكة): هي الطريق المصطفة من النخل، و(مأمورة): ملقحة.

١٧٠٤ عَنْ أَبِي أَيُّوبِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْرِسُ غَرْساً إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ مِنَ الأَجْرِ قَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الْغِرَاس).
 ١٣٥٢٠]

• إسناده ضعيف.

## ٢ ـ باب: المزارعة بالشطر ونحوه

وَسُونِ اللهِ عَلَيْ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْ زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِئَةَ وَسُقاً مِنْ شَعِيرٍ. فَلَمَّا قَامَ وَسُقاً مِنْ شَعِيرٍ. فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَسَمَ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ اخْتَارَ الْوُسُوقَ كُلَّ عَامٍ، فَاخْتَلَفْنَ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوُسُوقَ، وَكَانَتْ حَفْصَةُ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوُسُوقَ، وَكَانَتْ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ مِمَّنِ اخْتَارَ الْوُسُوقَ، وَكَانَتْ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ مِمَّنِ اخْتَارَ الْوُسُوقَ.

٦٧٠٦ عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ: أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا. مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ.

حسن لغيره وإسناده ضعيف. (د جه)

7٧٠٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَفَاءَ الله وَ الله عَلَى حَيْبَرَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ فَبَعَثَ عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ، فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، أَنتُمْ أَبْغَضُ الْخُلْقِ إِلَيَّ، قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ الله وَ كَلَنْتُمْ عَلَى الله، وَكَذَبْتُمْ عَلَى الله، وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُعْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، قَدْ خَرَصْتُ عِشْرِينَ وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُعْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، قَدْ خَرَصْتُ عِشْرِينَ أَلْفَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلِي، فَقَالَوا: بِهَذَا أَلْفَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلِي، فَقَالَوا: بِهَذَا

قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، قَدْ أَخَذْنَا، فَاخْرُجُوا عَنَّا. [١٤٩٥٣]

وفي رواية: خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، وَزَعَمَ أَنَّ الْنَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمْ ابْنُ رَوَاحَةَ، أَخَذُوا الثَّمَر، وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ. وَسُوِّ. [١٤١٦١]

# \* كلاهما صحيح على شرط مسلم. (د)

٦٧٠٨ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ،
 يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَيَّرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا أَوْ يَرُدُّوا، فَقَالُوا: هَذَا الْحَقُّ،
 بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ.

• إسناده ضعيف.

## ٣ ـ باب: كراء الأرض

٦٧٠٩ - [ق] عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ
 كِرَاءِ الْمَزَارِعِ،، قَالَ: قُلْتُ: بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ قَالَ: لَا. إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ
 بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَلَا بَأْسَ بِهْ. [١٧٢٥٨]

رَسُولِ الله ﷺ عَلَى الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، أَوْ طَعَامٍ مُسَمَّى، قَالَ: فَأَتَانَا رَسُولِ الله ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً، بَعْضُ عُمُومَتِي، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً، وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِ الله ﷺ أَرْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ. قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ الله ﷺ (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُبِيُّ الله ﷺ (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُطَعَامٍ مُسَمَّى).

٦٧١١ ـ [ق] عَنْ نَافِعِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ، وَبَعْضَ عَمَلِ مُعَاوِيَةً قَالَ: وَلَوْ شِئْتُ

قُلْتُ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةً، بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ، فَذَهَبَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَتَرَكَ أَنْ يُكْرِيَهَا، فَكَانَ إِذَا سُئِلَ نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، وَتَرَكَ أَنْ يُكْرِيَهَا، فَكَانَ إِذَا سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِع. [٥٣١٩]

□ وفي رواية: مَا كُنَّا نَرَى بِالْخَبْرِ بَأْساً، حَتَّى زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ عَامَ أَوَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْهُ. [١٥٨٢٤]

٦٧١٢ - [م] عَنْ عَبْد الله بْن السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ.
 ١٦٣٨٨]

7٧١٣ ـ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ، وَالرَّبْعِ، وَالنِّصْفِ، وَيَشْتَرِطُ ثَكَاثَ الْنَّعْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلْثِ، وَالرَّبِعِ، وَالنِّصْفِ، وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ، وَالْقُصَارَةَ، وَمَا يسَقَى الرَّبِيعُ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيداً، وَكَانَ يُعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ، وَمَا شَاءَ الله، وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً.

فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعاً، وَطَاعَةُ الله، وَطَاعَةُ رَسُولِ الله ﷺ أَنْفَعُ لَكُمْ: إِنَّ النَّبِيَّ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَيَقُولُ: (مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ)، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّحْلِ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ. [١٥٨١٥]

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (د ن جه)

7۷۱٤ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي رَمَانِ رَسُولِ الله عَلَيْ السَّوَاقِي زَمَانِ رَسُولِ الله عَلَيْ السَّوَاقِي كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزُّرُوعِ، وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ الْبِئْرِ، فَجَاؤُوا رَسُولَ الله عَلَيْ أَنْ يُكُرُوا بِلْلَكَ، فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ يُكُرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ: (أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ).

\* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (د ن مي)

م ٦٧١٥ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تُسْتَأْجَرَ الأَرْضُ بِالدَّرَاهِم الْمَنْقُودَةِ، أَوْ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُع. [١٧٢٦٤]

\* بعضه صحيح وبعضه منكر وإسناده ضعيف. (ت)

٣٧١٦ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ الله لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَا وَالله أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ، إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ قَدْ الله الله عَلَيْهُ: (إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ، فَلَا تُحُرُوا الْمَزَارِعَ) قَالَ: فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ: (لَا تُحُرُوا الْمَزَارِعَ). [٢١٥٨٨]

\* إسناده حسن. (د ن ج)

٦٧١٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ، عَنْ
 كِرَاءِ الأَرْضِ.

فَذَكَرَ ذَلِكَ لابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا رَأَيْتُ ابْنَ جَابِرٍ يَطْلُبُ أَرْضًا مُخَابَرَةً، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا: إِنَّ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مُخَابَرَةً، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا: إِنَّ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، وَهُوَ يَطْلُبُ أَرْضًا يُخَابِرُهَا. [١٥١٨٢]

• إسناده صحيح على شرط البخاري.

٦٧١٨ ـ عَنْ طَارِق بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيّ، قَالَ: جَاءَ رَافِعُ بْنُ

رِفَاعَةَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَقَالَ لَقَدْ: نَهَانَا نَبِيُّ اللهُ ﷺ الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا فِي مَعَايِشِنَا، فَقَالَ: نَهَانَا عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، قَالَ: هَنَ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيدَعْهَا)، وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُطْعِمَهُ نَوَاضِحَنَا، وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُطْعِمَهُ نَوَاضِحَنَا، وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ، إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا، وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّقْشِ. [١٨٩٩٨]

• هذا إسناده لا يصح.

## ٤ ـ باب: الأرض تمنح

7۷۱۹ ـ [ق] عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ، فَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَيَكِيْهُ: (مَنْ كَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَيَكِيْهُ: (مَنْ كَانُتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ).

□ وفي رواية: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا، أَوْ عَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا. [١٤٢٦٩] يَزْرَعَهَا، أَوْ عَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ اللهُ عَلَيْ عَنْ بَيْع الأَرْض الْبَيْضَاءِ
 □ وفي رواية: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ بَيْع الأَرْض الْبَيْضَاءِ

البيضاءِ الارضِ البيضاءِ من بيعِ الارضِ البيضاءِ اللهُ عَلَيْ عَن بيعِ الارضِ البيضاءِ المنتيْنِ أَوْ ثَلَاثاً.

• ١٧٢٠ - [ق] عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ، فَنَهَانَا عَنْهُ، عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً، وَأَمْرُ رَسُولِ الله ﷺ خَيْرٌ لَنَا مِمَّا نَهَانَا عَنْهُ، قَالَ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَذَرْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا).

قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِطَاوُوسٍ \_ وَكَانَ يَرَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ

أَعْلَمِهِمْ \_ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَعْلَمِهِمْ \_ قَالَ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ: أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ).

# ه ـ باب: أجرة الأجير

الله عَلَىٰ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَیْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَیْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَیْ: (قَالَ الله عَلَىٰ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِّهِ أَجْرَهُ).

١٧٢٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ نَهَى عَنْ السَّبِيِّ اللَّهُ وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ، وَإِلْقَاءِ الشَّجْدِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ، وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ، وَإِلْقَاءِ النَّجْجَرِ.

\* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (ن)

٦٧٢٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (خَيْرُ الْكَسْبِ، كَسْبُ يَلِيُّ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ).

• إسنناده حسن.

٦٧٢٤ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: غَزَوْنَا وَعَلَيْنَا عَمْرُوا بْنُ الْعَاصِ، فَأَصَابَتْنَا مَحْمَصَةٌ، فَمَرُوا عَلَى قَوْمٍ قَدْ نَحَرُوا جَزُوراً، فَقُلْتُ: أَعَالِجُهَا لَكُمْ عَلَى أَنْ تُطْعِمُونِي مِنْهَا شَيْئاً، وَقَالَ جَزُوراً، فَقُلْتُ: أَعَالِجُهَا لَكُمْ عَلَى أَنْ تُطْعِمُونِي مِنْهَا شَيْئاً، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَتُطْعِمُونِي مِنْهَا؟ فَعَالَجْتُهَا، ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِي أَعْطَوْنِي، فَأَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْجَطَّابِ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ بَعْدَ ذَاكَ فِي فَتْحٍ فَقَالَ: (أَنْتَ صَاحِبُ الْجَزُورِ؟)

فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله، لَمْ يَزِدْنِي عَلَى ذَلِكَ. [٢٣٩٧٨]

• إسناده جيد.

الْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهِ، فَإِنَّ عَامِلَ الله لَا يَخِيبُ). (أَعْطُوا الله ﷺ قَالَ: (أَعْطُوا الله لَا يَخِيبُ).

• إسناده ضعيف.

#### ٦ ـ باب: عسب الفحل

الْفَحْلِ. الْجَاعِنِ الْبَنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ.

الرَّجُلُ فَحْلَةَ فَرَسِهِ. أَنْ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ فَحْلَةَ فَرَسِهِ.

• حديث صحيح وإسناده ضعيف.

٦٧٢٨ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ: أَنَّهُ أَتَاهُ فَقَالَ: أَطْرِقْنِي مِنْ فَرَسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَتَاهُ فَقَالَ: أَطْرِقْنِي مِنْ فَرَسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَطُرَقَ مُسلِماً فَعَقَبَ لَهُ الْفَرَسُ، كَانَ لَهُ كَأْجْرِ سَبْعِينَ فَرَساً حُمِلَ عَلَيْهِ أَطْرَقَ مُسلِماً فَعَقَبَ لَهُ الْفَرَسُ، كَانَ لَهُ كَأْجْرِ سَبْعِينَ فَرَساً حُمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ الله).

• إسناده صحيح.

## ٧ - باب: لا يمنع فضل الماء

٣٧٢٩ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ
 قَالَ: (لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلإِ).

□ وفي رواية: (وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلاَ فَيَهْزُلَ الْمَالُ، وَيَجُوعَ الْعِيَالُ). [٩٤٥٨]

الْمَاءِ. [م] عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.

آلال عَنْ إِيَاسَ بْن عَبْدٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ، فَإِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، قَالَ: وَالنَّاسُ يَبِيعُونَ مَاءَ الْفُرَاتِ فَنَهَاهُمْ.

\* إسناده حسن. (د ت ن جه مي)

مَاءٍ، وَلَا رَهْوُ بِنْرٍ). (لَا يُمْنَعُ نَقْعُ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ: أَنَّهُ قَالَ: (لَا يُمْنَعُ نَقْعُ مَاءٍ، وَلَا رَهْوُ بِنْرٍ).

\* حديث صحيح. (جه)

النَّبِيِّ عَلَيْهِ، عَنْ جَدْهِ، عَنْ جَدْهِ، عَنْ جَدْهِ، عَنْ جَدْهِ، عَنْ جَدْهِ، عَنِ اللهِ فَصْلَهُ، اللهِ فَصْلَهُ مَائِهِ، أَوْ فَصْلَ كَلَئِهِ، مَنْعَهُ الله فَصْلَهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• حسن لغيره.

□ وفي رواية: (مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَأِ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

## ٨ ـ باب: سكر الأنهار

١٧٣٤ ـ [ق] عَنْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ الزُّبَيْرَ، كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، قَدْ شَهِدَ بَدْراً إِلَى النَّبِيِّ عَيْقَ فِي شِرَاجِ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، قَدْ شَهِدَ بَدْراً إِلَى النَّبِيِّ عَيْقَ لِلزُّبَيْرِ: (اسْقِ ثُمَّ الْحَرَّةِ، كَانَا يَسْقِيَانِ بِهَا كِلاهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقَ لِلزُّبَيْرِ: (اسْقِ ثُمَّ أَرْسِلِ إِلَى جَارِكَ) فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ، فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ الله عَيْقِ. ثُمَّ قَالَ لِلزُّبَيْرِ: (اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ عَمَّتِكَ، فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ الله عَيْقِ. ثُمَّ قَالَ لِلزُّبَيْرِ: (اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ

الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ) فَاسْتَوْعَى النَّبِيُّ ﷺ حِينَئِدٍ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَبَلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْي، أَرَادَ فِيهِ سَعَةً لَهُ وَكَانَ النَّبِيُّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْي، أَرَادَ فِيهِ سَعَةً لَهُ وَلِلأَنْصَارِيُّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، اسْتَوْعَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيح الْحُكْم.

قَالَ عُرْوَةُ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتِ إلَّا فِي ذَلِكَ اللهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتِ إلَّا فِي ذَلِكَ اللهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتِ إلَّا فِي ذَلِكَ اللهُ مَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَوْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا اللهُ [النساء]. [١٤١٩]

# ٩ ـ باب: الاشتغال بالزرع يرغب في الدنيا

الضَّيْعَةَ، فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا). (لَا تَتَّخِذُوا الله ﷺ قَالَ: (لَا تَتَّخِذُوا اللهُ عَبُوا فِي الدُّنْيَا).

\* إسناده ضعيف. (ت)

#### ١٠ ـ باب: اقتناء الكلب للحرث

٦٧٣٦ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً،
 إلَّا كَلْبُ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ: نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاظً). [٧٦٢١]

٦٧٣٧ - [ق] عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ:
 (مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَا يُغْنِي مِنْ زَرْعٍ أَوْ ضَرْعٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ
 قِيرَاطُ).

اقْتَنَى كَلْباً إِلّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ قَنْصٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمِ اقْتَنَى كَلْباً إِلّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ قَنْصٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمِ اقْتَنَى كَلْباً إِلّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ قَنْصٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمِ اقْتَنَى كَلْباً إِلّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ قَنْصٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمِ اقْتَنَى كَلْباً إِلّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ قَنْصٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ كُلْبَ قَنْصٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ أَوْ كُلْبَ قَنْصٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلُّ يَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كُلْبَ عَلْمِ اللهِ عَلَيْهِ إِلْمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا كُلْبَ عَلْمِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَا كُلْبَ عَلْمِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَا كُلْبَ عَلَيْهِ إِلَا كُلْبَ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَا كُلْبَ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَا كُلْبَ عَلْمَ عَلَيْهِ إِلْهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَا كُلْبَ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ إِلَا كُلْبَ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ إِلْهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّا عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

□ وفي رواية: (مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً غَيْرَ كَلْبِ زَرْعِ أَوْ ضَرْعٍ أَوْ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) فَقُلْتُ لاَبْنِ عُمَرَ: إِنْ كَانَ فِي دَارٍ وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ؟ قَالَ: هُوَ عَلَى رَبِّ الدَّارِ الَّذِي يَمْلِكُهَا. [٤٨١٣]

☐ وفي رواية: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَكَلْبَ حَرْثٍ؟ فَقَالَ: إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ حَرْثَاً.

7٧٣٩ ـ [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى قَتَلْنَا كَلْبَ امْرَأَةٍ جَاءَتْ مِنْ الْبَادِيَةِ.

• ١٧٤٠ - [م] عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُ عَلَيْ بِقَتْلِ اللهُ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُ عَلَيْ بِقَتْلِ الْكَلَابِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا، فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: (عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيم ذِي النُّقْطَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ). [١٤٥٧٥]

الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا لَهُمْ وَلَهَا) فَرَخَصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْكَنْم.

الْهُ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ النَّهُ الْكَلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ النَّهُ الْمَعْتِ الْبَهِيمَ. وَأَيُّمَا قَوْمِ اتَّخَذُوا كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ الْبَهِيمَ. وَأَيُّمَا قَوْمِ اتَّخَذُوا كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيةٍ نَقَصُوا مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْم قِيرَاطاً).

\* صحيح رجاله رجال الشيخين. (د ت ن جه مي)

الْحَسَن، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَأْمُرُ فِي خُطْبَتِهِ عَنِ الْحَسَن، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَأْمُرُ فِي خُطْبَتِهِ إِلَّكَمَامِ. وَذَبْحِ الْحَمَامِ.

• إسناده ضعيف.

#### ١١ ـ باب: الحمى وإحياء الموات

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: صَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَقُولُ: (لَا حِمَى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ). [١٦٤٢٥]

٦٧٤٥ - [خ] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ عَمَرَ عَمَرَ الله ﷺ: (مَنْ عَمَرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا).

الله ﷺ: (مَنْ أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ). قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ).

\* حسن لغيره. (د)

الله عَلْهِ: (مَنْ مَالَدَ قَالَ رَسُولُ الله عَلْهِ: (مَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَهُ: (مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً، فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ).

\* صحيح. (ت مي)

□ وفي رواية: (مَنْ حَاطَ حَائِطاً عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ). [١٥٠٨٨]

• صحيح.

◄ ٣٧٤٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِهِ. [٥٦٥٥]
 □ وفي رواية: حَمَى النَّقِيعَ لِلْخَيْلِ، قَالَ حَمَّادٌ: فَقُلْتُ لَهُ:
 لِخَيْلِهِ؟ قَالَ: لَا، لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ.

• حسن لغيره.

## ١٢ ـ باب: إقطاع الأرض

٦٧٤٩ - عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِل، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَقْطَعَهُ أَوْطَعَهُ أَرْضاً، قَالَ: فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةً أَنْ أَعْطِهَا إِيَّاهُ - أَوْ قَالَ: أَعْلِمْهَا إِيَّاهُ - أَرْضاً، قَالَ: فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةً أَنْ أَعْطِهَا إِيَّاهُ - أَوْ قَالَ: أَعْلِمْهَا إِيَّاهُ -

قَالَ: فَقَالَ لِي مُعَاوِيَةُ: أَرْدِفْنِي خَلْفَكَ، فَقُلْتُ: لَا تَكُونُ مِنْ أَرْدَافِ الْمُلُوكِ، قَالَ: الْتَعِلْ ظِلَّ النَّاقَةِ، قَالَ: الْمُلُوكِ، قَالَ: أَعْطِنِي نَعْلَكَ، فَقُلْتُ: الْتَعِلْ ظِلَّ النَّاقَةِ، قَالَ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ أَتَيْتُهُ، فَأَقْعَدَنِي مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ، فَذَكَّرَنِي الْحَدِيثَ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ أَتَيْتُهُ، فَأَقْعَدَنِي مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ، فَذَكَّرَنِي الْحَدِيثَ فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ حَمَلْتُهُ بَيْنَ يَدَيَّ. [٢٧٢٣٩]

\* إسناده حسن. (د ت مي)

• ١٧٥٠ - عَنْ عَوْفِ الْمُزَنِيّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَقْطَعَ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ: جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ للزَّرْعِ مِنْ قُدْسٍ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِم، وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: (بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَعْظَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ، أَعْظَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ: جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ لِلزَّرْعِ اللهُ يَعْطِهِ حَقَّ مُسْلِم).

\* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (د)

[۲۷۸٦]

٠ ٦٧٥م ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُه.

« حسن لغيره وإسناده ضعيف. (د)

١٧٥١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، بِالْرُسِ يُقَالُ لَهَا: ثُرَيْرٌ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ، فَقَالُ: (أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ).

\* إسناده ضعيف. (د)

## ١٣ ـ باب: حريم البئر والشجر

الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً مِنْ حَوَالَيْهَا كُلُّهَا، لأَعْطَانِ الإِبِلِ وَالْغَنَم، وَابْنُ

السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلاُ). [١٠٤١١] • إسناده صحيح.

 ١٩٥٣ - عَنْ مَكْحُولٍ، رَفَعَهُ قَالَ: (أَيُّمَا شَجَرَةٍ أَظَلَّتْ عَلَى قَوْمٍ

 فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، مِنْ قَطْعِ مَا أَظَلَّ أَوْ أَكْلِ ثَمَرِهَا).

• إسناده ضعيف.

# ١٤ - باب: زرع الأرض بغير إذن صاحبها

٢٧٥٤ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ زَرَعَ أَرْضاً بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَلَهُ نَفَقَتُهُ).

\* صحيح بطرقه. (د ت جه)

# ١٥ - باب: من مر على حائط أو ماشية فأصاب منها

1۷۰٥ - عَنْ عَبَّاد بْن شُرَحْبِيلَ، قَالَ: أَصَابَتْنَا سَنَةً، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَرَكْتُهُ، وَأَكَلْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَرَكْتُهُ، وَأَكَلْتُ مِيطَانِهَا، فَأَخَذْتُ سُنْبُلاً فَفَرَكْتُهُ، وَأَكَلْتُ مِنْهُ وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ، فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: (مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلاً، وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلاً، وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ سَاغِباً، أَوْ جَائِعاً). فَرَدَّ عَلَيَّ الثَّوْبَ، وَأَمَرَ لِي بِنِصْفِ وَسْقٍ أَوْ كَانَ سَاغِباً، أَوْ جَائِعاً). فَرَدَّ عَلَيَّ الثَّوْبَ، وَأَمَرَ لِي بِنِصْفِ وَسْقٍ أَوْ وَسُقٍ أَوْ

\* إسناده صحيح. (د ن جه)

٣٥٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ حَائِطاً فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ثَلَاثاً، فَإِنْ أَحَدُكُمْ مِإِبِلِ فَأْرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا، فَإِلَّ فَأَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا، فَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ، وَإِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِإِبِلِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا، فَإِلَّا فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الإِبِلِ، - أَوْ يَا رَاعِيَ الإِبِلِ - فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا

فَلْيَشْرَبْ. وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّام، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ). [11.80] \* حديث حسن. (جه)

٧٥٧ - عَنْ رَافِع بْنِ عَمْرٍو الْغِفَادِيِّ، قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَرْمِي نَخْلاً لِلأَنْصَارِ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقِيلَ: إِنَّ هَاهُنَا غُلَاماً يَرْمِي نَخْلَنَا، فَأْتِيَ بِي إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ فَقَالَ: (يَا غُلَامُ، لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ؟) قَالَ: قُلْتُ: آكُلُ، قَالَ: (فَلَا تَرْم النَّخْلَ، وَكُلْ مَا يَسْقُطُ فِي أَسَافِلِهَا، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ). [737.7]

\* حديث محتمل للتحسين. (د ت جه)

٨٥٧٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَأَرْمَلْنَا وَأَنْفَضْنَا، فَآتَيْنَا عَلَى إِبِلٍ مَصْرُورَةٍ بِلِحَاءِ الشَّجَرِ، وَابْتَدَرَهَا الْقَوْمُ لِيَحْتَلِبُوهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ هَذِهِ عَسَى أَنْ يَكُونَ فِيهَا قُوتُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَتُحِبُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ أَتَوْا عَلَى مَا فِي أَزْوَادِكُمْ فَأَخَذُوهُ؟) ثُمَّ قَالَ: (إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاشْرَبُوا، وَلَا تَحْمِلُوا). [7079]

\* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (جه)

7009 - عَنْ عُمَيْر مَوْلَى آبِي اللَّحْم، قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ سَادَتِي نُرِيدُ الْهِجْرَةَ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ وَخَلَّفُونِي فِي ظُهُورِهِم، قَالَ: قَالَ: فَأَصَابَنِي مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَمَرَّ بِي بَعْضُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا لِي: لَوْ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ، فَأَصَبْتَ مِنْ ثَمَرِ حَوَائِطِهَا، فَدَخَلْتُ حَائِطاً فَقَطَعْتُ مِنْهُ قِنْوَيْنِ، فَأَتَانِي صَاحِبُ الْحَائِطِ، فَأَتَى بِي إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَأَخْبَرَهُ خَبَرِي، وَعَلَيَّ ثَوْبَانِ، فَقَالَ لِي: (أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟) فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا، فَقَالَ: (خُذْهُ) وَأَعْطَى صَاحِبَ الْحَائِطِ الآخَرَ وَخَلَّى سَبيلِي. [٢١٩٤٢]

• حديث حسن.

• ١٧٦٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ: أَنْ يَحِلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ يَحِلُّ لأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ: أَنْ يَحِلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَإِنَّهُ مَا لُوطْبَ أَوِ الرَّاوِيَةَ أَهْلِهَا، فَإِنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا، فَإِذَا كُنْتُمْ بِقَفْرٍ، فَرَأَيْتُمُ الْوَطْبَ أَوِ الرَّاوِيَةَ أَوْ السِّقَاءَ مِنَ اللَّبَنِ، فَنَادُوا أَصْحَابَ الإِبِلِ ثَلاثاً، فَإِنْ سَقَاكُمْ فَا السِّقَاءَ مِنَ اللَّبَنِ، فَنَادُوا أَصْحَابَ الإِبِلِ ثَلاثاً، فَإِنْ سَقَاكُمْ فَا السِّقَاءَ مِنَ اللَّبَنِ، فَنَادُوا أَصْحَابَ الإِبِلِ ثَلاثاً، فَإِنْ سَقَاكُمْ فَاشْرَبُوا، وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ \_ قَالَ أَبُو النَّضْرِ: وَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ طَعَامٌ \_ فَلْيُمْسِكُهُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ، ثُمَّ اشْرَبُوا).

• إسناده ضعيف.

#### ١٦ ـ باب: اتخاذ الماشية والعناية بالأنعام

الالا - عَنْ وَهْب بْن كَيْسَانَ، قَالَ: مَرَّ أَبِي عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: غُنَيْمَةً لِي، قَالَ: نَعَمْ، امْسَحْ رُعَامَهَا، وَأَطِبْ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: غُنَيْمَةً لِي، قَالَ: نَعَمْ، امْسَحْ رُعَامَهَا، وَأَطِبْ مُرَاحِهَا، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ، وانْتَسَعُ (۱) مُرَاحَهَا، وَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ، وانْتَسَعُ (۱) مُرَاحَهَا، فَإِنَّهَا أَرْضٌ قَلِيلَةُ الْمَطَرِ) قَالَ: بِهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّهَا أَرْضٌ قَلِيلَةُ الْمَطَرِ) قَالَ: يَعْنِي الْمَدِينَة.

رجاله ثقات.

٦٧٦٢ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: افْتَخَرَ أَهْلُ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّبِلِ وَالْغَنَمِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّبِلِ عَلَيْهِ: (الْفَحْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي أَهْلِ الإِبِلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَم).

٦٧٦١ ـ (١) أي: تباعد بها عن أرض المدينة لأنها قليلة المطر.

وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (بُعِثَ مُوسَى ﷺ وَهُوَ يَرْعَى غَنَماً عَلَى اللهِ عَلَى أَهُلِهِ، وَبُعِثْتُ أَنَا وَأَنَا أَرْعَى غَنَماً لأَهْلِي بِجِيَادٍ). [١١٩١٨]

• حديث صحيح لغيره.

7٧٦٣ - عَنْ سَوَادَةَ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فَسَأَلْتُهُ فَأَمَر لِي بِذَوْدٍ، ثُمَّ قَالَ لِي: (إِذَا رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِكَ فَمُرْهُمْ فَلْيُحْسِنُوا غِذَاءَ رِبَاعِهِمْ (١)، وَمُرْهُمْ فَلْيُقَلِّمُوا أَظْفَارَهُمْ، لَا يَعْبِطُوا (١) بِهَا ضُرُوعَ مِوَاشِيهِمْ إِذَا حَلَبُوا).

• إسناده حسن.

٦٧٦٤ - عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: (اتَّخِذِي غَنَماً يَا أُمَّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا تَرُوحُ بِخَيْرٍ، وَتَغْدُو بِخَيْرٍ).
 [٢٦٩٠٢]

\* صحيح وإسناده ضعيف. (جه)

الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ، وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِيهَا نَمَاءُ الْخُلْقِ. (سُولُ الله ﷺ عَنْ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ، وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِيهَا نَمَاءُ الْخَلْقِ. [٤٧٦٩]

• إسناده ضعيف.

## ١٧ ـ باب: الخراج بالضمان

الْخَرَاجُ
 الْخَرَاجُ
 إلضَّمَانِ).

□ وفي رواية: اخْتَصَمُوا فِي عَبْدٍ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ فَوَجَدَ بِهِ عَيْباً،

٦٧٦٣ ـ (١) (رباعهم): جمع ربع، وهو ما ولد من الإبل في الربيع.

<sup>(</sup>٢) (يعبطوا): العبطة: إدماء الضرع.

وَقَدْ اسْتَغَلَّهُ، فَقَالَ عُرْوَةُ: عَنْ عَائِشَةَ: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ: أَنَّ خَرَاجَ الْعَبْدِ بِضَمَانِهِ. [٢٥٧٤٥]

\* حسن وإسناده ضعيف. (د ت ن جه)

## ١٨ ـ باب: كسب الحجام

١٤٢٩٠ - عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ،
 افْقَالَ: (اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

اللّه الله عَنْ عَبَايَة بْن رِفَاعَة بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، يُحَدِّثُ: أَنَّ جَدَّهُ، حِينَ مَاتَ تَرَكَ جَارِيَةً، وَنَاضِحاً، وَغُلَاماً حَجَّاماً، وَأَرْضاً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِي الْجَارِيَةِ، فَنَهَى عَنْ كَسْبِهَا ـ قَالَ شُعْبَةُ: مَخَافَة فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِي الْجَارِيَةِ، فَنَهَى عَنْ كَسْبِهَا ـ قَالَ شُعْبَةُ: مَخَافَة أَنْ تَبْغِيَ ـ وَقَالَ: (مَا أَصَابَ الْحَجَّامُ فَاعْلِفُوهُ النَّاضِحَ)، وَقَالَ فِي الْأَرْض: (ازْرَعْهَا أَوْ ذَرْهَا).

● مرفوعه صحيح وإسناده ضعيف. [١٧٢٦٨]

١٧٦٩ عن مُحَيِّصَة: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ الله ﷺ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلْهُ فِيهَا، حَتَّى قَالَ لَهُ: (اعْلِفْهُ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ مَوْيَقَكَ).
 ١٤٣٦٩٠]

\* إسناده صحيح. (د ت جه).

• ٦٧٧٠ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْطِيَ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.

\* حسن لغيره وإسناده ضعيف. (جه)

١٧٧١ - عَنْ مَاجِدَة، قَالَ: عَارَمْتُ غُلاماً بِمَكَّةَ فَعَضَّ أُذُنِي،

فَقَطَعَ مِنْهَا، أَوْ عَضِضْتُ أَذُنَهُ فَقَطَعْتُ مِنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَ الْمَا اللهِ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَكْرٍ وَ الْمَا اللهِ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَإِنْ كَانَ الْجَارِحُ بَلَغَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فَلْيَقْتَصَّ، قَالَ: فَلَمَّا انْتُهِيَ بِنَا إِلَى عُمَرَ نَظَرَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: نَعَمْ، قَدْ بَلَغَ هَذَا أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ، ادْعُوا لِي عُمَرَ نَظَرَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: نَعَمْ، قَدْ بَلَغَ هَذَا أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ، ادْعُوا لِي حَجَّاماً، فَلَمَّا ذَكَرَ الْحَجَّامَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ مَعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَعُولُ: (قَدْ أَعْطَيْتُ خَالَتِي غُلاماً، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارِكَ الله لَهَا فِيهِ، وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ حَجَّاماً أَوْ قَصَّاباً أَوْ صَائِعاً).

\* إسناده ضعيف. (د)





## ١ ـ باب: القليل من الهبة

۲۷۷۲ - [ق] عَنْ أَنس بْن مَالِكِ، قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَباً بِمَرِّ الظَّهْرَانِ. قَالَ: فَسَعَى عَلَيْهَا الْغِلْمَانُ حَتَّى لَغِبُوا. قَالَ: فَأَدْرَكْتُهَا، الظَّهْرَانِ. قَالَ: فَالَذَ فَسَعَى عَلَيْهَا الْغِلْمَانُ حَتَّى لَغِبُوا. قَالَ: فَأَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا، ثُمَّ بَعَثَ مَعِي بِوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَبِلَ.

٦٧٧٣ - [خ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ سَأَلَكُمْ بِالله فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ سَأَلَكُمْ بِالله فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَأَجَبْتُ).
 لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ).

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: (لَوْ أُهْدِيَ الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: (لَوْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ، وَقَالَ رَوْحٌ: إِلَيْهِ، وَقَالَ رَوْحٌ: عَلَيْهِ لَ لَأَجَبْتُ).

\* صحيح رجاله رجال الشيخين. (ت).

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً أَهْدَتْ لَهَا رِجْلَ شَاةٍ تُصُدِّقَ عَلْيْهَا بِهَا فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ عَلِيْهُا أَنْ تَقْبَلَهَا.

• إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين.

٦٧٧٦ - عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: أَنَّهَا ذَبَحَتْ فِي بَيْتِهَا شَاةً، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ الله ﷺ (أَنْ أَطْعِمِينَا مِنْ شَاتِكُمْ). فَقَالَتْ لِلرَّسُولِ: وَالله مَا بَقِيَ عِنْدَنَا إِلَّا الرَّقَبَةُ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أُرْسِلَ فَقَالَتْ لِلرَّسُولِ: وَالله مَا بَقِيَ عِنْدَنَا إِلَّا الرَّقَبَةُ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أُرْسِلَ

إِلَى رَسُولِ الله ﷺ بِالرَّقَبَةِ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: (ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَقُلْ: أَرْسِلِي بِهَا، فَإِنَّهَا هَادِيَةُ الشَّاةِ، وَأَقْرَبُ الشَّاةِ إِلَى الْخَيْرِ، وَأَبْعَدُهَا مِنَ الأَذَى).

• إسناده ضعيف.

#### ٢ \_ باب: المكافأة عن الهبة

٦٧٧٧ - [خ] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْبَلُ
 الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

7۷۷۹ - عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيِّلَاً بِقِنَاعٍ فِيهِ رُطَبٌ وَأَجْرٍ زُغْبٌ (١)، فَوَضَعَ فِي يَدِي شَيْئاً، فَقَالَ: (تَحَلَّيْ بِذَا، وَاكْتَسِي بِذَا).

☐ وفي رواية: قَالَتْ: فَأَعْطَانِي مِلْءَ كَفَّيْهِ حُلِيّاً، أَوْ قَالَ: ذَهَاً.

• إسناده ضعيف.

٦٧٧٩ \_ (١) المراد به: صغار القثاء التي عليها ما يشبه الشعر.

## ٣ ـ باب: ما لا يرد من الهدية

٠ ٦٧٨٠ - [خ] عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطِيبٍ لَطَيبٍ لَمُ يَرُدَّهُ.

#### ٤ ـ باب: العدة بالهبة

الما الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله الأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله

## ه ـ باب: الهبة للولد والزوج

٣٧٨٢ ـ [ق] عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: ذَهَبَ أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَنِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَنِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: [١٨٣٥٨] (أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟) قَالَ: لَا، قَالَ: (فَأَرْجِعْهَا).

وفي رواية: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي، فَوَهَبَهَا لِي. فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، وَأَتَى رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ، وَأَتَى رَسُولَ الله عَلَيْ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ زَاوَلَتْنِي عَلَى بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لَهُ، وَإِنِّي قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ، وَقَدْ رَوَاحَةَ زَاوَلَتْنِي عَلَى بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لَهُ، وَإِنِّي قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ. قَالَ: (يَا بَشِيرُ، أَلَكَ ابْنُ غَيْرُ هَذَا؟) قَالَ: نَعَمْ،

قَالَ: (فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لِهَذَا؟) قَالَ: لَا، قَالَ: (فَلَا تُشْهِدْنِي إِذاً، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ).

□ وفي رواية: (اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ).
 [1980]

المُعَلَّمُ اللهِ عَلَيْ الله عَلَى حَقّ الله عَلَى عَقْ الله الله عَلَى عَقْ اللهِ عَلَى عَقْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَ

#### ٦ ـ باب: هبة ما يكره لبسه

٦٧٨٤ - [ق] عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ الله ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قَالَ: فَشَقَقْتُهَا حُلَّةً سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قَالَ: فَشَقَقْتُهَا حُلَّةً سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيها، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قَالَ: فَشَقَقْتُهَا حُلَّةً سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيها، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قَالَ: كَسَانِي .

#### ٧ ـ باب: قبول هدية المشركين

٦٧٨٥ - [ق] عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ: أَنَّ يَهُودِيَّةً جَعَلَتْ سُمّاً فِي لَحْم، ثُمَّ أَتَتْ بِهِ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: (إِنَّهَا جَعَلَتْ فِيهِ سُمّاً) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: (لَا) قَالَ: فَجَعَلْتُ أَعْرِفُ ذَلِكَ فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ الله ﷺ.
 المعملت أعْرِفُ ذَلِكَ فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ الله ﷺ.

٦٧٨٦ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ، وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

النَّبِيِّ عَيْقٍ مَعْرِفَةٌ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ عَيْقٍ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، قَالَ: أَحْسَبُهَا إِبِلاً، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: (إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ قَالَ: (إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: رِفْدُهُمْ، الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: رِفْدُهُمْ، الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: رِفْدُهُمْ، هَدِيَّتُهُمْ.

\* حدیث صحیح. (د ت)

7٧٨٧ ـ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ عَلَيْ أَحَبَّ رَجُلٍ فِي النَّاسِ إِلَيَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا تَنَبَّأَ، وَخَرَجَ لِمَحَمَّدٌ عَلَيْ أَحَبَ رَجُلٍ فِي النَّاسِ إِلَيَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا تَنَبَّأَ، وَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ، شَهِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامِ الْمَوْسِمَ وَهُو كَافِرٌ، فَوَجَدَ حُلَّةً لِذِي إِلَى الْمَدِينَةِ، فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسِينَ دِينَاراً، لِيُهْدِيَهَا لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَقَدِمَ بِهَا يَزَنَ تُبَاعُ، فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسِينَ دِينَاراً، لِيُهْدِيهَا لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَقَدِمَ بِهَا عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، فَأَرَادَهُ عَلَى قَبْضِهَا هَدِيَّةً فَأَبَى، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ عَلَى قَبْضِهَا هَدِيَّةً فَأَبَى، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ عَلَيْ الْمُدِينَة، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَخَذْنَاهَا قَالَ: (إِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْئًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَخَذْنَاهَا فِاللَّمَنِ)، فَأَعْطَيْتُهُ حِينَ أَبَى عَلَيَّ الْهَدِيَّة.

• إسناده صحيح.

النَّبِيِّ عَيْقٍ حُلَّةً، قَدْ أَخَذَهَا بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ بَعِيراً، أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ النَّبِيِّ عَيْقٍ حُلَّةً، قَدْ أَخَذَهَا بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ بَعِيراً، أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ النَّبِيِّ عُيْقٍ حُلَّةً، قَدْ أَخَذَهَا بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ بَعِيراً، أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ النَّيْ عَيْقِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

\* إسناده ضعيف. (د مي)

٦٧٨٩ - عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَهْدَى كِسْرَى لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَبِلَ مِنْهُ، وَأَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهَا. [٧٤٧]
 هِ إسناده ضعيف. (ت)

١٠٠٠ - (١) (قلت): السائل هو ابن عون، والمجيب: هو الحسن البصري.

# ٨ - باب: الرجوع في الهبة

• **٦٧٩٠ - [ق]** عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: (لَيْسَ لَنُا مَثَلُ السُّوءِ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ؛ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ). [١٨٧٢]

آلَّهُ النَّبِيِّ عَيَّا الْبَنِ عُمَرَ، وَابْن عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا الْوَالِدَ فِيمَا قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعُ فِيهَا؛ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ النَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعُ فِيهَا؛ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ النَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعُ فِيهَا؛ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْبِهِ).

\* إسناده حسن. (د ت ن جه)

٦٧٩٢ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ، وَالْعَائِدُ مِنْ وَلَدِهِ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ).
 [٦٧٠٥]

وفي رواية: (مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ؛ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ وَفِي رواية: (مَثَلُ اللَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ؛ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ، وَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ، فَلْيُوقَفْ (١) بِمَا اسْتَرَدَّ، ثُمَّ لِيُرَدَّ عَلَيْهِ مَا وَهَبَ).

\* حديث حسن. (د ن جه)

٦٧٩٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ ؟ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ ؟ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ ؟ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْهِ فَأَكَلَهُ ).
 [٧٥٢٤]

\* حديث صحيح. (جه)

٦٧٩٢ ـ (١) لفظ أبي داود: (فليوقف فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب).

## ٩ ـ باب: هل يشتري صدقته أو هبته

إلى الله عَلَى فَرَسٍ الْخَطَّابِ، قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْص، فَقُلْتُ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَ: (لَا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ؛ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي وَلِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ؛ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي وَلِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

٦٧٩٥ عن الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: أَنَّ رَجُلاً حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ
 لَهَا: غَمْرَةُ، \_ أَوْ غَمْرَاءُ \_ وَقَالَ: فَوَجَدَ فَرَساً \_ أَوْ مُهْراً \_ يُبَاعُ، فَنُسِبَتِ
 إلَى تِلْكَ الْفَرَسِ فَنُهِيَ عَنْهَا.

\* إسناده صحيح على شرط الشيخين. (جه)

٦٧٩٦ - عَنْ أَبِي عُفَيْرٍ عَرِيف بْن سَرِيعٍ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ: يَتِيمٌ كَانَ فِي حَجْرِي، تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ، ثُمَّ مَاتَ وَأَنَا وَارِثُهُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو: سَأُخْبِرُكَ بِمَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، ثُمَّ رَسُولَ الله عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، ثُمَّ وَجَدَ صَاحِبَهُ قَدْ أَوْقَفَهُ يَبِيعُهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، فَنَالَ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، فَنَالُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، فَنَالُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، فَنَالُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، فَنَالًا وَالله عَلَيْهُ، وَقَالَ: (إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ فَأَمْضِهَا).

• إسناده ضعيف.

#### ١٠ \_ باب: فضل المنيحة

٧٩٧ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: (أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً، تَغْدُو بِعُسِّ، وَتَرُوحُ بِعُسِّ: إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ). [٧٣٠١]

□ وفي رواية: (خَيْرُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ، تَغْدُو بِأَجْرِ، وَتَرُوحُ بِأَجْرِ،

ومَنِيحَةُ النَّاقَةِ كَعِتَاقَةِ الأَحْمَرِ، وَمَنِيحَةُ الشَّاةِ كَعِتَاقَةِ الأَسْوَدِ)(١). [٨٧٠١]

٦٧٩٨ - [خ] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ
 قَالَ: (أَرْبَعُونَ حَسَنَةً، أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، لَا يَعْمَلُ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ مِنْهَا
 رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا، إِلَّا أَدْخَلَهُ الله بِهَا الْجَنَّةَ).

٦٧٩٩ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مِنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ أَوْ مَنِيحَةَ لَبَنٍ، أَوْ هَدَى زُقَاقاً، كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ). [١٨٦٦٥]
 \* إسناده صحيح. (ت)

١٨٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (نِعْمَ الإِبِلُ الثَّلَاثُونَ، يُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا، وَتُعِيرُ أَدَاتَهَا، وَتُمْنَحُ غَزِيرَتُهَا الثَّلَاثُونَ، يُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا، وَتُعِيرُ أَدَاتَهَا، وَتُمْنَحُ غَزِيرَتُهَا الله عَلَى وَتَعْلَيْهَا، وَتُعْمَلُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

• إسناده صحيح.

السَّدَقَةِ عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، قَالَ: (أَتَدْرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ الشَّكَ أَغْلَمُ، قَالَ: (الْمَنِيحَةُ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَفْضَلُ؟) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (الْمَنِيحَةُ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَفْضَلُ؟) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (الْمَنِيحَةُ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَفْضَلُ؟) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَوْ ظَهْرَ الدَّابَةِ، أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ، أَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ).

• حسن لغيره.

٦٨٠٢ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ،
 يَقُولُ: (مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً وَرِقاً، أَوْ ذَهَباً، أَوْ سَقَى لَبَناً، أَوْ هَدَى زِقَاقاً،
 قَهُوَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ).

• حديث صحيح وإسناده حسن.

٦٧٩٧ ـ (١) هذه الرواية إسنادها ضعيف.

<sup>•</sup> ١٨٠ ـ (١) غزيرة اللبن تعطى الفقير ليشرب لبنها.

#### ١١ ـ باب: العمرى والرقبي

٦٨٠٣ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا، أَوْ مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا).

١٤١٢٦ - [ق] عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمُوالَكُمْ، لَا تُعْطُوهَا أَحَداً، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً، فَهُو لَهُ).

🗆 وفي رواية: (الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا، أَوْ مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا). [١٤١٧]

🗆 وفي رواية: (الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ). 💮 [١٤٢٤٣]

١٨٠٥ عنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِللهِ ﷺ: (الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِللهِ اللهِ ﷺ: (الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِللهَا).

\* صحيح لغيره. (د ت)

١٨٠٦ عنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا).
 لأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا).

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (د ت ن جه)

٦٨٠٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهِيَ لِمُعْمِرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، لَا تُرْقِبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا،
 أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهِيَ لِمُعْمِرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، لَا تُرْقِبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا،
 فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ).

\* إسناده صحيح. (د ن)

٦٨٠٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى، فَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَهَا جَائِزَةٌ، وَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى، فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا عُمْرَى، فَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَهَا جَائِزَةٌ، وَمَنْ أَرْقَبَهَا عَمْرَى، فَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَهَا جَائِزَةٌ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً، ثُمَّ عَادَ فِيهَا، فَهُو كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ). [٢٢٥١]

\* صحيح لغيره. (ن)

وَلَا رُقْبَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ). [٤٩٠٦]

\* صحيح لغيره. (ن جه)

• ١٨١٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا عُمْرَى، فَمَنْ أَعْمِرَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ).

\* إسناده حسن. (ن جه)

١٨١١ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ
 يَقُولُ: (الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا).

• إسناده حسن.

# ١٢ - باب: من وجد لُقطة فليعرفها

مُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطاً، فَأَخَذْتُهُ، فَقَالَا لِي: صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطاً، فَأَخَذْتُهُ، فَقَالَا لِي: اطْرَحْهُ، فَقُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ أُعَرِّفُهُ، فَإِنْ وَجَدْتُ مَنْ يَعْرِفُهُ، وَإِلَّا الشَّمْتَعْتُ بِهِ، فَأَبْيَا عَلَيَّ، وَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا، اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، فَأَبْيَا عَلَيَّ، وَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا، وَعَجْجْتُ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَهُمَا وَقَوْلِي لَهُمَا، فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِثَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ وَقَوْلِي لَهُمَا، فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِثَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَيْقَ، فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: (عَرِقْهَا حَوْلاً) فَعَرَقْتُهَا حَوْلاً، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: لَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: لَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: لَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَقَالَ: (عَرِقْهَا حَوْلاً) ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، وَلا أَدْدِي قَالَ لَهُ ذَلِكَ مَنْ يَعْرِفُهَا. فَقَالَ: (عَرِقْهَا حَوْلاً) ثَلاثُ مَرَّاتٍ، وَلا أَدْدِي قَالَ لَهُ ذَلِكَ فَي سَنَةٍ، أَوْ فِي ثَلَاثٍ سِنِينَ، فَقَالَ لِي فِي الرَّابِعَةِ: (اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ وَجَدْتَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا).

7۸۱۳ ـ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيَاشِ: (مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِئُ صَاحِبُهَا، فَإِنَّهُ صَاحِبُهَا، فَإِنَّهُ مَا لِلله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ).

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قُلْتُ لأَبِي: إِنَّ قَوْماً يَقُولُونَ: عِقَاصَهَا، وَيَقُولُونَ: عِفَاصَهَا بِالْفَاءِ. وَيَقُولُونَ: عِفَاصَهَا، قَالَ: عِفَاصَهَا بِالْفَاءِ.

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (د جه)

7۸۱٤ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الإِبلِ؟ قَالَ: (مَعَهَا جِنَاؤُهَا، وَسِقَاؤُهَا، وَسِقَاؤُهَا، وَسِقَاؤُهَا، وَسِقَاؤُهَا، وَسُقَائُهُ مِنَ الْإِبلِ؟ قَالَ: (لَصَّالَةُ مِنَ الْإِبلِ؟ قَالَ: (لَصَّالَةُ مِنَ الْضَالَةُ مِنَ الْعُنَمِ؟ قَالَ: (لَكَ أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، تَجْمَعُهَا حَتَّى يَأْتِيهَا بَاغِيهَا) الْغَنَمِ؟ قَالَ: (لَكَ أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، تَجْمَعُهَا حَتَّى يَأْتِيهَا بَاغِيهَا) قَالَ: (فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، قَالَ: (فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ).

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالثِّمَارُ، وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا؟ قَالَ: (مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنِ احْتَمَلَ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْباً وَنَكَالاً، وَمَا أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ).

قَالَ: يَا رَسُولَ الله، وَاللَّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي سَبِيلِ الْعَامِرَةِ؟ قَالَ: (عَرِّفْهَا حَوْلاً، فَإِنْ وُجِدَ بَاغِيهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ)، قَالَ: مَا

يُوجَدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ؟ قَالَ: (فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ). [٦٦٨٣] \* حديث حسن. (د ت ن)

مَنْ يَعْلَى بْن مُرَّةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنِ اللهَ عَلَيْهِ: (مَنِ اللهَ عَلَيْهِ: (مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً، دِرْهَماً أَوْ حَبْلاً أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ، فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ).

• إسناده ضعيف.

#### ١٣ ـ باب: ضالة الإبل والغنم

7٨١٦ - [ق] عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَ عَيْقٍ، أَوْ أَنَّ وَرَاعِي الْغَنَمِ؟ قَالَ: (هِيَ لَكَ أَوْ لَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَ عَنْ ضَالَّةِ رَاعِي الْغَنَمِ؟ قَالَ: (هِيَ لَكَ أَوْ لِلذِّنْبِ)، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا تَقُولُ فِي ضَالَّةِ رَاعِي الإِبلِ؟ قَالَ: (وَمَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا وَتَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ)، وَمَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا وَتَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ)، قَالَ: (اعْلَمْ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا تَقُولُ فِي الْوَرِقِ إِذَا وَجَدْتُهَا؟ قَالَ: (اعْلَمْ وَعَاءَهَا وَوَكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا وَعَاءَهَا وَوَكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ، أَوْ اسْتَمْتِعْ بِهَا)، أَوْ نَحْوَ هَذَا.

٦٨١٧ - [م] عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا).

جرير بِالْبَوَازِيجِ الْبَوَازِيجِ الْبَوَر، فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْبَوَرَةُ؟ فِي السَّوَادِ، فَرَاحَتِ الْبَقَرَ، فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْبَقَرَةُ؟ فَيَالَ: بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ، فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يَقُولُ: (لَا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌ). [١٩٢٠٩] شمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يَقُولُ: (لَا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌ). [١٩٢٠٩]

#### ١٤ ـ باب: لقطة الحرم

٦٨١٩ - [م] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ.

# ١٥ ـ باب: التحذير من أخذ اللقطة

• ٦٨٢٠ \_ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَوَامَّ الإِبِلِ نُصِيبُهَا؟ قَالَ: (ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ). [١٦٣١٤]

\* إسناده صحيح على شرط مسلم. (جه)

بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَفِي الْجَارُود، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَفِي الظَّهْرِ قِلَّةٌ، إِذْ تَذَاكَرَ الْقَوْمُ الظَّهْر، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَلِمْتُ مَا يَكْفِينَا مِنَ الظَّهْرِ، فَقَالَ: (وَمَا يَكْفِينَا؟) قُلْتُ: ذَوْدٌ نَأْتِي عَلَيْهِنَّ فِي جُرُفٍ فَنَسْتَمْتِعُ بِظُهُورِهِمْ، قَالَ: (لَا، ضَالَّةُ الْمُسْلِمُ حَرَقُ النَّارِ، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا).

\* إسناده حسن. (مي)

#### ١٦ ـ باب: الرجل يهدى لمن شفع له

١٨٢٢ عَنْ أَبِي أُمَامَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ شَفَعَ لَأَحَدٍ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيماً مِنَ لَأَحَدٍ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيماً مِنَ الرِّبَا).

\* حدیث ضعیف. (د)

# ١٧ ـ باب: الحث على التهادي

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْرِ).

\* حسن وإسناده ضعيف. (ت)





| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
| - |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| ı |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# ١ \_ باب: الظلم ظلمات يوم القيامة

١٦٨٢٤ - [ق] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [٥٨٣٢]

م ٦٨٢٥ - [م] عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّكُمْ، خَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ).

آلَّ الطَّلْمَ فَلْلَمَاتٌ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الله لَا فَإِنَّ الله لَا الظُّلْمَ ظُلْمَاتٌ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ، فَإِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ قَبْلَكُمْ فَاسْتَحَلُّوا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ، وَقَطَّعُوا أَرْحَامَهُمْ).
مَحَارِمَهُمْ، وَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَقَطَّعُوا أَرْحَامَهُمْ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

7۸۲۷ ـ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (الظُّلْمُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ، وَإِيَّاكُمْ والشُّحَ، فَإِنَّ الشُّحَ فَإِنَّ الشُّحَ الْفُحْشَ، وَإِيَّاكُمْ والشُّحَ، فَإِنَّ الشُّحَ أَفْلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ، فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْبُحْلِ، فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ، فَفَجَرُوا).

قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟

قَالَ: (أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ)، فَقَامَ ذَاكَ أَوْ آخَرُ، فَقَالَ: (أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ فَقَالَ: (أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ، وَالْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ: هِجْرَةُ الْحَاضِرِ، وَالْبَادِي، فَهِجْرَةُ الْبَادِي أَنْ يُجِيبَ إِذَا دُعِي، وَيُطِيعَ إِذَا أُمِرَ، وَالْحَاضِرِ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً، وَأَفْضَلُهُمَا يُلِيَّةً، وَأَفْضَلُهُمَا أَجْراً).

□ وزاد في رواية: قَالَ: فَقَامَ هُوَ أَوْ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله،
 أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ عَقَرَ جَوَادَهُ، وَأُهْرِيقَ دَمُهُ).

• إسناده صحيح.

### ٢ ـ باب: تحريم الظلم

مَلَمَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الدَّوَاوِينُ عِنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الدَّوَاوِينُ عِنْدُ الله مِنْهُ عِنْدَ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله مِنْهُ مَنْهُ الله.

فَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ الله: فَالشِّرْكُ بِالله، قَالَ الله وَ الله الله الله الله الله عَلَيْهِ مَن يُشْرِكَ بِالله، قَالَ الله وَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴿ [المائدة: ٢٧].

وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَعْبَأُ الله بِهِ شَيْئاً: فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنْ صَوْمِ يَوْمٍ تَرَكَهُ، أَوْ صَلَاةٍ تَرَكَهَا، فَإِنَّ الله وَ الله عَلَى يَعْفِرُ ذَلِكَ وَيَتَجَاوَزُ إِنْ شَاءَ.

وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ الله مِنْهُ شَيْئًا: فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، الْقِصَاصُ لَا مَحَالَةَ).

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

### ٣ ـ باب: الحث على التحلل من المظالم

7۸۲۹ - [خ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: (مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ مِنْ أَخِيهِ، مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ، فَلْيَتَحَلَّلُهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُخْذَهُ مَظْلَمَةٌ مِنْ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، أُخِذَ مِنْ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ، أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَجُعِلَتْ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ، أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ).

#### ٤ ـ باب: دعوة المظلوم

• ١٨٣٠ - عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (اتَّقُوا دَعُوةَ الْمَظْلُومِ، وَإِنْ كَانَ كَافِراً، فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ). [١٢٥٤٩] • إسناده ضعيف.

اَدُمَ، اعْمَلْ كَأَنَّكَ تُرَى، وَعُدَّ نَفْسَكَ مَعَ الْمَوْتَى، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوم).

• حديث قابل للتحسين.

الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِراً فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ). [۸۷۹٥]

• إسناده ضعيف.

# ه ـ باب: إثم من ظلم شيئاً من أرض

مَرْوَانُ: قَالَ لَنَا مَرْوَانُ: قَالَ لَنَا مَرْوَانُ: انْطَلِقُوا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ هَذَيْنِ سِعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَرْوَى بِنْتِ أُويْسِ،

فَأَتَيْنَا سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، فَقَالَ: أَتُرَوْنَ أَنِّي قَدِ انْتَقَصْتُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئاً؟ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ اللهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْماً بِغَيْرِ إِلاَّ لَهُ اللهِ، وَمَنِ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ بِيَمِينِهِ، فَلا بَارَكَ الله لَهُ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَمَنِ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ بِيَمِينِهِ، فَلا بَارَكَ الله لَهُ فِيهِ).

مَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهُوَ يُخَاصِمُ فِي أَرْضٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أَبَا سَلَمَةَ، اجْتَنِبِ عَائِشَةَ وَهُوَ يُخَاصِمُ فِي أَرْضٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أَبَا سَلَمَةَ، اجْتَنِبِ الأَرْضِ، الأَرْضَ، فَإِنَّ رَسُولَ الله عَيْ قَالَ: (مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ، طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ).

مَنْ أَخَذَ (مَنْ أَخَذَ (مَنْ أَخَذَ (مَنْ أَخَذَ (مَنْ أَخَذَ مَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: (مَنْ أَخَذَ شَيْئاً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً خُسِفَ بِهِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ). [٥٧٤٠]

١٨٣٦ ـ [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: (مَنْ أَخَذَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: (مَنْ أَخَذَ مِنَ اللَّرْضِ شِبْراً بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ).

﴿ ٦٨٣٧ \_ عَنْ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ الثَّقَفِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّ، كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى اللهَ ﷺ الْكَارَابُهَا إِلَى الْمَحْشَر).

□ وفي رواية: (أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ، كَلَّفَهُ الله ﷺ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ، ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُثْفَى النَّاسِ).

<sup>•</sup> إسناده حسن.

٦٨٣٨ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الظُّلْمِ الله مَنْ حَقَّ أَخِيهِ، فَلَيْسَتْ حَصَاةٌ أَعْظَمُ ؟ قَالَ: (ذِرَاعٌ مِنَ الأَرْضِ يَنْتَقِصُهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلَيْسَتْ حَصَاةٌ مِنْ الأَرْضِ أَخَذَهَا إِلَّا طُوِّقَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى قَعْرِ الأَرْضِ، وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الأَرْضِ أَخَذَهَا إِلَّا طُوِّقَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى قَعْرِ الأَرْضِ، وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الأَرْضِ أَخَذَهَا إِلَّا طُوِّقَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى قَعْرِ الأَرْضِ، وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الأَرْضِ خَلَقَهَا).

• إسناده ضعيف.

7۸٣٩ ـ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهْ عَلَمُ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَمُ الْخُلُولِ عِنْدَ الله وَ اللَّهِ فَيْكُ ذِرَاعٌ مِنَ الأَرْضِ، تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْغُلُولِ عِنْدَ الله وَ اللَّهُ فَيْكُ ذِرَاعٌ مِنَ الأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ، فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُ مَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعاً، فَإِذَا الأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ، فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُ مَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعاً، فَإِذَا الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ، فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُ مَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعاً، وَإِنَّا الْقَيَامَةِ) .

• إسناده ضعيف.

[وانظر في الموضوع: ٧٥١٣، ٧٥١٩]

# ٦ \_ باب: قدر الطريق إذا اختلفوا فيه

اخْتَلَفْتُمْ، أَوْ تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَدَعُوا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ). [إذَا الله ﷺ قَالَ: (إِذَا الله ﷺ وَالسَّرِيقِ، فَدَعُوا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ).

الله عَلَيْ: (إِذَا الله عَلَيْ: (إِذَا الله عَلَيْ: (إِذَا الله عَلَيْ: (إِذَا الله عَلَيْدُ عَمْهُ الْحَتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَاجْعَلُوهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ، وَمَنْ بَنَى بِنَاءً، فَلْيَدْعَمْهُ الْحُتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَاجْعَلُوهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ، وَمَنْ بَنَى بِنَاءً، فَلْيَدْعَمْهُ الْحُتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَاجْعَلُوهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ، وَمَنْ بَنَى بِنَاءً، فَلْيَدْعَمْهُ حَالِمُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

\* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (جه).

# ٧ ـ باب: نصرة المظلوم

٦٨٤٢ - [خ] عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (انْصُرْ أَخَاكَ طَالِماً أَوْ مَظْلُوماً، فَلْأَا نَنْصُرُهُ مَظْلُوماً، ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً،

[١٣٠٧٩]

فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِماً؟ قَالَ: (تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْم).

### ٨ ـ باب: إذا وجد مال ظالمه

مَعْدُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ يُقَالُ لَهُ: دَيْسَمٌ، قَالَ: قُلْنَا لِبَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ، قَالَ: وَمَا كَانَ اسْمُهُ بَشِيراً، فَسَمَّاهُ رَسُولُ الله عَلَيْ بَشِيراً إِنَّ لَنَا جِيرَةً مِنْ بَنِي تَمِيم، لَا تَشُدُّ لَنَا فَسَمَّاهُ رَسُولُ الله عَلَيْ بَشِيراً إِنَّ لَنَا جِيرةً مِنْ بَنِي تَمِيم، لَا تَشُدُّ لَنَا فَسَمَّاهُ رَسُولُ الله عَلَيْ بَشِيراً إِنَّ لَنَا جِيرةً مِنْ بَنِي تَمِيم، لَا تَشُدُّ لَنَا قَاصِيَةٌ إِلَّا ذَهَبُوا بِهَا، وَإِنَّهَا تُخْفِي لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَشْيَاءُ أَفَنَأُخُذُهَا؟ قَالَ: لَا .

• إسناده ضعيف.

# ٩ ـ باب: (لا ضرر ولا ضرار)

كَا ١٨٤٤ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ: أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ الله بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ الله عَلَيْهِ).

\* حسن بشواهده وإسناده ضعيف. (د ت جه)

آلاً وَاللَّهِ عَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (لَا ضَرَرَ وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً فِي حَائِطِ جَارِهِ، وَالطَّرِيقُ الْمِيتَاءُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ).

\* حديث حسن. (جه)

### ١٠ \_ باب: الصلاة والمال الحرام

مَن اشْتَرَى ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَالَ: (مَنِ اشْتَرَى ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ، لَمْ يَقْبَلِ الله لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ)، قَالَ: ثُمَّ

أَدْخَلَ أَصْبُعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ.

• إسناده ضعيف جداً.



|  |  |  | ,- |
|--|--|--|----|
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |



|  |  |  | , |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

# ١ ـ باب: فضل العتق

٦٨٤٧ ـ [ق] عَنْ سَعِيد بنْ مُرْجَانة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ الله بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهُا إِرْباً مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّى أَنَّهُ لَيَعْتِقُ بِالْيَدِ الْيَدَ، وَبِالرِّجْلِ الرِّجْلِ الرِّجْلَ، وَبِالْفَرْجِ الْفَرْجِ الْفَرْجِ الْفَرْجِ الْفَرْجِ الْفَرْجِ الْفَرْجَ).

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ: أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: نَعَمْ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ لِغُلَامِ لَهُ أَفْرَهَ غِلْمَانِهِ: ادْعُ لِي مُطَرِّفاً، قَالَ: فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ الله وَ الله وَ الله الله عَلَيْ . [٩٤٤١]

٦٨٤٨ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
 (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَهِيَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ).

• حديث صحيح لغيره.

٦٨٤٩ - عَنْ شُعْبَة الْكُوفِيّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُودَة بْنِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: أَيْ بَنِيَّ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُوسَى، فَقَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ الله عَلَىٰ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا رُسُولِ الله عَلَىٰ فَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ الله عَلَىٰ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ).

- إسناده صحيح.
- ٦٨٥٠ \_ عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُوْمِنَةً، فَهِيَ فِذَاؤُهُ مِنَ النَّارِ).
  - صحيح لغيره.

رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ صَاحِباً لَنَا قَدْ أَوْجَبَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ؛ وَنَهُ مَنْ الله عَلَيْهِ إِلَى مَاحِباً لَنَا قَدْ أَوْجَبَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (لِيَعْتِقْ رَقَبَةً مِثْلَهُ يَفُكَّ الله عَظْلُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ، مِنَ النَّارِ).

#### • إسناده ضعيف.

اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: (جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ)، ثُمَّ قَالَ: (الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: (الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَتَكُونَ قِيدَ رُمْح، أَوْ تُصَلِّيَ الصَّبْحَ، ثُمَّ الْصَلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظِّلُّ قِيَامَ الرُّمْحِ، ثُمَّ لَا صَلَاةً حَتَّى يَقُومَ الظِّلُ قِيَامَ الرُّمْحِ، ثُمَّ لَا صَلَاةً حَتَّى يَقُومَ الظِّلُ قِيامَ الرُّمْحِ، ثُمَّ لَا صَلَاةً حَتَّى تَوْلَ الشَّمْسُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ لَا صَلَاةً حَتَّى تَطِيبَ الشَّمْسُ، وَإِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ فَعَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ، وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، وَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، وَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، وَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَإِذَا غَسَلَ وَرَاعَيْهِ، وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَةً خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، وَإِذَا غَسَلَ وَرَاعَيْهِ، وَإِذَا غَسَلَ وَالْمَالَةُ مُنْ وَرَاعَيْهِ، وَإِذَا غَسَلَ وَرَاعَيْهِ، وَإِذَا غَسَلَ وَرَاعَيْهِ، وَإِذَا غَسَلَ وَرَاعَيْهِ وَرَاعَيْهِ وَلَا عَسَلَ وَلَا الْمَالَةُ وَلَا عَلَايَاهُ وَلَا عَلَايَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَامَا وَالْمَا عَلَا يَا عَلَا مَا عَلَا الْمُ الْمُ الْمُؤْمِةُ وَلَا عَلَامَا وَالْمُ الْمَالَاقُ وَالْمُ الْمُعْرِقُولُ الْمَلْمِ وَالْمَا وَالْمُولَاقُ الْمَالَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَا مَا الْمَالَا وَالْمَالَاقُولُ وَلَا الْمَ

قَالَ شُعْبَةُ: وَلَمْ يَذْكُرْ مَسْحَ الرَّأْسِ.

(وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلِماً كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَى بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ عُضْويْنِ مِنْ أَعْضَائِهِمَا، مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَى بِكُلِّ عُضْويْنِ مِنْ أَعْضَائِهِمَا، عُضُواً مِنْ أَعْضَائِهِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنْ النَّارِ، يُجُزَى بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا، عُضْواً مِنْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، تُجْزَى بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا، عُضُواً مِنْ أَعْضَائِهَا، عُضُواً مِنْ أَعْضَائِهَا، عُضُواً مِنْ أَعْضَائِهَا، عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهَا، عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهَا، عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهَا).

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

[وانظر في الموضوع: ٧٤٩٤، ٧٨١٩، ٧٨٢٠]

### ٢ ـ باب: عتق العبد المشترك

مَنْ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطَى شُرَكاؤُهُ حَقَّهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا يَبْكُ تُمَنَ الْعَبْدَ وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا عَدْلٍ فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حَقَّهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا عَدْلٍ فَيَعْطَى شُركَاؤُهُ حَقَّهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا اللهِ عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا الله عَنْقَ.

١٨٥٤ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: (مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ). [٧٤٦٨]

٦٨٥٦ ـ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ أَعْتَقَ شَقِيصاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ خَلاصَهُ عَلَيْهِ شَقِيصاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ خَلاصَهُ عَلَيْهِ فَقِيماً لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ، وَقَالَ: (لَيْسَ لله شَرِيكٌ).

🗆 وفي رواية: هُوَ حُرُّ كُلُّهُ، لَيْسَ لله تَبَارِكُ وَتَعَالَى شَرِيكٌ. [٢٠٧١٦]

• حديث صحيح.

٦٨٥٧ ـ عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ: طَهْمَانُ ـ أَوْ ذَكُوانُ ـ فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ، فَجَاءَ لَهُمْ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ: طَهْمَانُ ـ أَوْ ذَكُوانُ ـ فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ، فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (تُعْتَقُ فِي عِتْقِكَ، وَتُرَقُّ فِي الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (تُعْتَقُ فِي عِتْقِكَ، وَتُرَقُّ فِي رَقِّكَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ: (تُعْتَقُ فِي عِتْقِكَ، وَتُرَقُّ فِي رَقِّكَ) وَلَا يَخْدِمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ.

• إسناده ضعيف.

مَهُ عَنْ شَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: حَفِظْنَا عَنْ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ضَمِنَ بَقِيَّةُ).

• إسناده ضعيف.

مَّ مَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّ رَجُلاً وَجُلاً عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ نَصِيباً لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ. [٦٨/٢٤٠٩] \* إسناده ضعف. (د)

# ٣ ـ باب: النهي عن بيع الولاء وهبته

الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ، عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.

# ٤ ـ باب: إنما الولاء لمن أعتق

٦٨٦١ ـ [ق] عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ:
 أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاء، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ،
 فَقَالَ: (اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ).

قَالَتْ: وَعَتَقَتْ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ الله ﷺ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا.

قَالَتْ: وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا، فَتُهْدِي لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْدٍ، فَكُلُوهُ). [٢٤١٨٧]

٦٨٦٢ - [خ] عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّ عَائِشَةَ سَاوَمَتْ بِبَرِيرَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إَلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَجَعَ، قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبُوْا أَنْ يَبِيعُونِي إِلَّا أَنْ يَشِيعُونِي إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ). [٥٧٦١]

### ه \_ باب: فضل من أدب جاريته

٦٨٦٣ ـ [ق] عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَأَعْتَقَهَا لَهُ أَمَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَأَعْتَقَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ. وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ الله وَ الله وَ عَلْ وَحَقَّ مَوَالِيهِ. وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِمَا جَاءَ بِهِ عِيسَى، وَمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ فَلَهُ أَجْرَانِ).

# ٦ \_ باب: ثواب العبد إذا نصح سيده

الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، لَهُ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ). [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّيْنِ، قَالَ: (إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، لَهُ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ).

م ٦٨٦٥ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ الْمَمْلُوكِ أَجْرَانِ) وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. [٨٣٧٢]

□ وفي رواية: (نِعِمَّا لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَوَفَّاهُ الله بِحُسْنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ،
 وَبطَاعَةِ سَيِّدِهِ، نِعِمَّا لَهُ، وَنِعِمَّا لَهُ).

١٨٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أُرَاهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ: (إِنَّ الْعَبْدَ الْمَمْلُوكَ لَيُحَاسَبُ بِصَلَاتِهِ، فَإِنْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْئاً، قِيلَ: لِمَ نَقَصْتَ مِنْهَا؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، سَلَّطْتَ عَلَيَّ مَلِيكاً شَغَلَنِي عَنْ صَلَاتِي، فَيَقُولُ: قَدْ رَأَيْتُكَ تَسْرِقُ مِنْ مَالِهِ لِنَفْسِكَ، فَهَلَّا سَرَقْتَ لِنَفْسِكَ مِنْ عَمَلِكَ، أَوْ عَمَلِكَ، أَوْ عَمَلِهِ؟ قَالَ: فَيَتَّخِذُ الله عَلَيْهِ الْحُجَّةَ).

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

# ٧ ـ باب: إطعام المملوك مما يأكل سيده

٦٨٦٧ - [ق] عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرِّ، وَعَلَيْهِ حُلَّهُ وَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، حُلَّةٌ - قَالَ حَجَّاجٌ: بِالرَّبَذَةِ - وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابٌ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ فَعَيَّرَهُ بِأُمّهِ، قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَنَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ : (إِنَّكَ امْرُوُّ فِيكَ الرَّجُلُ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَلَكَ امْرُوُّ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ الله تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ الله تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطُعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفُوهُمْ عَلَيْهِ).

٦٨٦٨ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: (إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً،
 أَوْ أُكْلَتَيْنِ، أو لقمة أو لقمتين فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ وَحَرَّهُ).

□ وفي رواية: (وَإِذَا ضَرَبْتُمُوهُمْ، فَلَا تَضْرِبُوهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ).

7779 - عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحْدِكُمْ بِطَعَامِهِ، فَلْيَبْدَأُ بِهِ فَلْيُطْعِمْهُ، أَوْ لِيُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَلِي حَرَّهُ وَدُخَانَهُ).

\* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (جه).

• ١٨٧٠ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ جَابِراً، عَنْ خَادِمِ الرَّجُلِ، إِذَا كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ وَالْحَرَّ، فَقَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَدْعُوهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَحَدٌ كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ وَالْحَرَّ، فَقَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُ ﷺ أَنْ نَدْعُوهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَحَدٌ أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُ، فَلْيُطْعِمْهُ أَكْلَةً فِي يَدِهِ.

• حديث صحيح وإسناده ضعيف.

7۸۷۱ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: (أَرِقَّاءَكُمْ أَرِقَّاءَكُمْ أَرِقَّاءَكُمْ أَرِقَّاءَكُمْ أَرِقَّاءَكُمْ أَرِقَّاءَكُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، فَإِنْ جَاؤُوا بِذَنْبٍ لَا تُرِيدُونَ أَنْ تَعْفِرُوهُ فَبِيعُوا عِبَادَ الله وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ).

• إسناده ضعيف.

# ٨ ـ باب: يكلُّف العبد ما يطيق

مَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: (لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ). [٧٣٦٥]

مَّهُ وَ مَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُم، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُم، عَلَى مَا غَلَبَكُم، وَأَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غَلَبَهُمْ). [٢٠٥٨١]

• صحيح لغيره.

**٦٨٧٤** عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ غُلامَانٍ وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَ: (لَا تَضْرِبْهُ؛ فَإِنِّي قَدْ غُلامَانٍ وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَ: (لَا تَضْرِبْهُ؛ فَإِنِّي قَدْ نَهَيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي).

قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَنَّ أَفِي رَسُولَ الله، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ غُلَامَانِ فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ الله، أَخْدِمْنَا. فَقَالَ: (خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ). قَالَ: خِرْ لِي. قَالَ: (خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ). قَالَ: خِرْ لِي. قَالَ: (خُذْ هَذَا وَلَا تَضْرِبْهُ؛ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَقْبَلَنَا مِنْ خَيْبَرَ وَإِنِّي قَدْ نَهَيْتُ).

وَأَعْطَى أَبَا ذَرِّ غُلَاماً وَقَالَ: (اسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفاً) فَأَعْتَقَهُ. فَقَالَ

لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا فَعَلَ الْغُلَامُ؟) قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَوْصِيَ بِهِ مَعْرُوفاً فَأَعْتَقْتُهُ. [٢٢١٥٤]

• إسناده ضعيف.

#### ٩ ـ باب: قذف العبد

٦٨٧٥ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ نَبِيُّ التَّوْبَةِ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بَرِيئاً مِمَّا قَالَ لَهُ، إِلَّا قَامَ عَلَيْهِ ـ التَّوْبَةِ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بَرِيئاً مِمَّا قَالَ لَهُ، إِلَّا قَامَ عَلَيْهِ ـ يَعْنِي: ـ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ).
 [٩٥٦٧]

### ١٠ ـ باب: كفارة من لطم عبده

٦٨٧٦ - [م] عَنْ زَاذَانَ: أَنَّ ابْنَ عُمَر، أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ فَقَالَ: مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ - وَتَنَاوَلَ شَيْئاً مِنَ الأَرْضِ - مَا يَزِنُ هَذِهِ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ لَطَمَ غُلَامَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ عَنْهُ).
 عِثْقُهُ).

٦٨٧٧ - [م] عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدٍ، قَالَ: لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا، ثُمَّ جِئْتُ وَأَبِي فِي الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِي، فَقَالَ: امْتَثِلْ مِنْهُ فَعَفَا.

ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ، قَالَ: كُنَّا وَلَدَ مُقَرِّنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: سَبْعَةً، لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَبَلَغَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: (أَعْتِقُوهَا) فَقَالُوا: لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرُهَا، قَالَ: (فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا فَلْيُحَلُّوا سَبِيلَهَا).

٦٨٧٨ \_ [م] عَنْ أَبِي مَسْغُودٍ: أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلَاماً لَهُ، فَقَالَ

لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (وَالله للهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ) قَالَ: يَا نَبِيَّ الله، فَإِنِّي الله، فَإِنِّي الله، فَإِنِّي الله، وَالله وَعَلِيّ.

□ وفي رواية: بَيْنَا أَنَا أَضْرِبُ مَمْلُوكاً لِي إِذْ رَجُلٌ يُنَادِي مِنْ خَلْفِي: (اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ. اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ). فَالْتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: (والله لله أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا). قَالَ: فَحَلَفْتُ لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكاً لِي أَبَداً.

٦٨٧٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَمْ يُعْفَى عَنِ الْمَمْلُوكِ؟ قَالَ: فَصَمَتَ عَنْهُ ثُمَّ أَعَادَ، فَصَمَتَ عَنْهُ ثُمَّ أَعَادَ، فَقَالَ: (يُعْفَى عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً). [٥٨٩٩]
 \* صحيح وإسناده ضعيف. (د ت)

# ١١ \_ باب: لا يقل عبدي وأمتي

• ٦٨٨٠ ـ [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، كُلُّكُمْ عَبِيدُ الله، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ الله، وَلَكِنْ لِسَائِكُمْ إِمَاءُ الله، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: غُلَامِي، وَجَارِيَتِي، وَفَتَايَ، وَفَتَاتِي). [٩٩٦٤]

# ١٢ ـ باب: بيع العبد الزاني والنهي عن كسب الإماء

٦٨٨١ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ، أَوْ ضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ).

٦٨٨٢ - [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشَبْلٍ، قَالُوا:
 سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ الأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ؟ قَالَ: (اجْلِدُوهَا فَإِنْ

عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ).

م ٦٨٨٣ ـ [خ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ كَسُب الإِمَاءِ.

١٨٨٤ عَنْ رَافِع بْن رِفَاعَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ الله ﷺ الْيَوْمَ
 فَذَكَرَ أَشْيَاء، قَالَ: وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ، إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا،
 وَقَالَ: هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ.

\* إسناده لا يصح. (د)

م ٦٨٨٠ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، وَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ) وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ.

\* صحيح لغيره وإسناده ضعيف. (جه)

الله عَنْ عَبْد الله بْن مَالِكِ الأَوْسِيّ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ لِلْوَلِيدَةِ: (إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ)، وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ، فِي فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ)، وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ، فِي التَّالِيَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ.

• حديث صحيح لغيره.

### ١٣ ـ باب: العبد يتولى غير مواليه

٦٨٨٧ ـ [م] عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله، قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ كَتَبَ: (أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ كَتَبَ: (أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِم بِغَيْرِ إِذْنِهِ).

□ وفي رواية: (مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِيمَانِ مِنْ عُنْقِهِ).

مممم - [م] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ تَوَلَّى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ، لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفاً، وَلَا عَدْلاً).

#### ١٤ ـ باب: بيعة العبد وشهادته

مهه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ الله عَلَيْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُولِهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ رَسُولُ الله عَلِيْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ إَبِعْنِيهِ)، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ : (بِعْنِيهِ)، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَسْلُمُهُ : أَعَبْدُ هُوَ؟.

### ١٥ \_ باب: خيار الأمة إذا عتقت تحت العبد

• ٦٨٩٠ - [ق] عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَة، فَاشْتَرَطْ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ) قَالَتْ: فَاشْتَرَيْتُهَا، فَأَعْتَقْتُهَا. فَأَعْتَقْتُهَا، فَأَعْتَقْتُهَا، فَأَعْتَقْتُهَا، فَأَعْتَقْتُهَا، فَأَعْتَقَتُهَا، وَلَا الله ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرّاً.

□ وفي رواية: كَانَ زَوْجُهَا عَبْداً وَلَوْ كَانَ حُرّاً لَمْ يُخَيِّرْهَا
 رَسُولُ الله ﷺ.

٦٨٩١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْداً أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثاً، قَالَ: فَكُنْتُ أَرَاهُ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، يَعْصِرُ عَيْنَيْهِ عَلَيْهَا،

قَالَ: وَقَضَى فِيهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ: إِنَّ مَوَالِيَهَا اشْتَرَطُوا الْوَلاءَ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ عَلَيْهُا إِلَى فَقَضَى النَّبِيُّ عَلَيْهُا إِلَى فَقَصَى النَّبِيُّ عَلَيْهَا إِلَى فَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ، قَالَ: وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ، فَأَهْدَتْ مِنْهَا إِلَى فَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ، قَالَ: وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ، فَأَهْدَتْ مِنْهَا إِلَى عَائِشَةَ وَإِلَيْنَا عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَإِلَيْنَا عَلِيْهَا صَدَقَةٌ، وَإِلَيْنَا هَوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَإِلَيْنَا هَدِيَّةٌ).

• إسناده صحيح على شرط البخاري.

7٨٩٢ - عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالاً يَتَحَدَّثُونَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً: أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا أُعْتِقَتْ الأَمَةُ فَهِيَ رِجَالاً يَتَحَدَّثُونَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً: أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا أُعْتِقَتْ الأَمَةُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا: إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَلَا يَالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا: إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَلَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ).

• حديث حسن وإسناده ضعيف.

# ١٦ ـ باب: شفاعة النبي ع في زوج بريرة

7۸۹۳ - [خ] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ رَأَيْتُ وَوْجُهَا يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَكُلِّمَ الْعَبَّاسُ لِيُكَلِّمَ فِيهِ النَّبِيَّ عَلِيْةٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيهِ لِبَرِيرَةَ: (إِنَّهُ الْعَبَّاسُ لِيُكَلِّمَ فِيهِ النَّبِيَ عَلِيةٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيهِ لِبَرِيرَةَ: (إِنَّهُ وَعُبُرًا، فَالَتْ: تَأْمُرُنِي بِهِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ) وَوْجُكِ)، قَالَتْ: تَأْمُرُنِي بِهِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ) قَالَ: فَخَيَرَهَ، يُقَالُ لَهُ: قَالَ: فَخَيْرَةِ، يُقَالُ لَهُ: وَكَانَ عَبْداً لاَلِ الْمُغِيرَةِ، يُقَالُ لَهُ: مُغِيثُ.

# ١٧ - باب: إثم العبد الآبق

الله ﷺ: (أَيُّمَا عَبْدٍ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ).

□ وفي رواية: (أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ). [١٩٢٤٣]
□ وفي رواية: (إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ، فَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ، فَمَاتَ، فَهُوَ
كَافِرٌ).

# ١٨ \_ باب: استبراء الأمة

مَهِ حَالًا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ رَأَى امْرَأَةً مُجِحًا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرَفِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا) قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا) قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُورِّثُهُ وَهُو لَا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُو لَا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُو لَا يَحِلُّ لَهُ؟).

7۸۹٦ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ الْعِرْبَاضِ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَلُحُومَ الْحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ، وَالْخَلِيسَةَ، وَالْمُجَثَّمَةَ، وَأَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي الطَّونِهِنَ.

. \* صحيح لغيره. (ت)

# ١٩ \_ باب: المكاتّب والمدبّر

٦٨٩٧ \_ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّراً وَدَيْناً، فَأَمَرَهُمْ
 رَسُولُ الله عَلَيْكِ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ، فَبَاعُوهُ بِثَمَانِ مِئَةٍ.

حدیث صحیح دون قوله: «مَاتَ وَتَرَكَ دَیْناً» وإسناده ضعیف.

٦٨٩٨ - عَنْ عَمْرُو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ أَوَاقٍ، فَهُوَ

عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَهُوَ عَبْدٌ).

\* إسناده حسن. (د ت جه)

الْمُكَاتِبِ يُقْتَلُ، يُودَى لِمَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمُكَاتِبِ يُقْتَلُ، يُودَى لِمَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمُكَاتِبِ يُقْتَلُ، يُودَى لِمَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمُكَاتِبِ يُقْتَلُ، يُودَى لِمَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِينَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِينَةَ الْمُحْدِ.

\* صحيح على شرط البخاري. (د ن)

۱۹۰۰ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَى.

\* حدیث صحیح. (ن)

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا كَانَ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (إِذَا كَانَ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (إِذَا كَانَ الْإَحْدَاكُنَ مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتُحْجَبْ مِنْهُ).

\* إسناده ضعيف. (د ت جه)

### ٢٠ ـ باب: نكاح العبد بغير إذن سيده

بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ \_ أَوْ أَهْلِهِ \_ فَهُوَ عَاهِرٌ). وَأَلَّهُ عَلَيْهُ: (أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ \_ أَوْ أَهْلِهِ \_ فَهُوَ عَاهِرٌ).

\* إسناده ضعيف. (د ت مي)

# ٢١ ـ باب: أمهات الأولاد

مَّ اللَّهُ اللهُ الل

• صحيح لغيره.

١٩٠٤ عنْ جَابِرٍ، قَالَ: إِنَّا كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا،
 وَالنَّبِيُّ ﷺ فِينَا حَيُّ، لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْساً.

شرط مسلم. (د جه)

7٩٠٥ ـ عَنْ سَلَامَة بِنْت مَعْقِلِ، قَالَتْ: كُنْتُ لِلْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو وَلِي مِنْهُ غُلَامٌ، فَقَالَتْ لِيَ امْرَأَتُهُ: الآنَ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ (مَنْ صَاحِبُ رَسُولَ الله عَلَيْ : (مَنْ صَاحِبُ تَرِكَةِ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو؟) فَقَالُوا: أَخُوهُ أَبُو الْيُسْرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو، فَدَعَاهُ رَسُولُ الله عَلَيْ ، فَقَالُ (لَا تَبِيعُوهَا، وَأَعْتِقُوهَا، فَإِذَا سَمِعْتُمْ فَدَعَاهُ رَسُولُ الله عَلَيْ ، فَقَالُ: (لَا تَبِيعُوهَا، وَأَعْتِقُوهَا، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدْ جَاءَنِي، فَأَتُونِي أُعَوِّضُكُمْ). فَفَعَلُوا.

فَاخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ قَوْمٌ: أُمُّ الْوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ، لَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يُعَوِّضْهُمْ رَسُولُ الله ﷺ مِنْهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ حُرَّةٌ قَدْ أَعْتَقَهَا رَسُولُ الله ﷺ. فَفِيَّ كَانَ الاخْتِلَافُ. [٢٧٠٢٩]

\* إسناده ضعيف. (د)

٦٩٠٦ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، رفعه قَالَ: (مَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ، فَهِيَ
 مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرِ مِنْهُ)، أَوْ قَالَ: (بَعْدَهُ).

\* حسن وإسناده ضعيف. (جه مي)

#### ٢٢ ـ باب: العتق على شرط

١٩٠٧ - عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَ ﷺ مَا عَاشَ.
 وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَ ﷺ مَا عَاشَ.

اسناده حسن. (د جه)

### ٢٣ ـ باب: من ملك ذا رحم محرم

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم، فَهُوَ اللهَ (مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم، فَهُوَ عَنْ سَمُرَةَ، رَفَعَهُ، قَالَ: (مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم، فَهُوَ حُرّ).

\* صحيح لغيره. (د ت جه)

### ٢٤ ـ باب: التفريق بين السبى

١٩٠٩ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله عَلِيْ أَنْ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله عَلِيْ أَنْ أَبِي عَالِبٍ عَلَيْ الله عَلِيْ أَنْ فَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلِيْ أَبِيعَ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ أَبِي عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ

رَسُولُ الله ﷺ غُلامَيْنِ عَلِيًّ، قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ الله ﷺ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا فَعَلَ الْغُلامَانِ؟) فَقُلْتُ: بِعْتُ أَحَدَهُمَا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (رُدَّهُ).

\* حسن لغيره. (ت جه)

رَسُولُ الله ﷺ يُؤْتَى بِالسَّبْي، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُؤْتَى بِالسَّبْي، فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعاً، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ.

\* حسن لغيره. (جه)

[وانظر في الموضوع: ٤٦٤٦]

#### ٢٥ ـ باب: عتق ولد الزنا

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (وَلَدُ الزِّنَا أَشُرُّ الثَّلَاثَةِ).

٦٩١٠ ـ سقط لهذا الرقم سهواً ولا حديث تحته.

\* إسناده صحيح. (د)

٦٩١٤ - عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، مَوْلَاةِ النَّبِيِّ عَيْلِهِ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَيْلِةِ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ: (لَا خَيْرَ فِيهِ نَعْلَانِ أُجَاهِدُ بِهِمَا فِي رَسُولُ الله عَيْلِةِ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ: (لَا خَيْرَ فِيهِ نَعْلَانِ أُجَاهِدُ بِهِمَا فِي سَبِيلِ الله أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِناً).
 [۲۷٦٢٤]

\* إسناده ضعيف. (جه)

### ٢٦ ـ باب: الخيار وعهدة الرقيق

الله ﷺ قَالَ: عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّام) (١٧٣٨٥]

\* إسناده ضعيف. (د جه مي)

### ٧٧ \_ باب: عتق الرقاب الواجبة

1917 - عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: مُؤْمِنَةً، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: (أَتَشْهَدِينَ أَنِّي الله؟) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ الله؟) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (أَتُوْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (أَتُوْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (أَتُوْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (أَتُوْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟)

\* إسناده صحيح. (ط)

791٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ إِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ

<sup>7910</sup> \_ (1) (عهدة الرقيق): أن يشتري العبد، ولا يشترط البائع البراءة من العيب. فما أصاب المشتري من عيب بالمبيع في الأيام الثلاثة رد بغير بينة، وبعد الثلاثة يكلف البينة.

أَعْجَمِيَّةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ عَلَيَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله: إِنَّ عَلَيَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله: (أَيْنَ الله؟) فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ بِإِصْبَعِهَا السَّبَابَةِ، فَقَالَ لَهَا: (مَنْ أَنَا؟) فَأَشَارَتْ بِإِصْبَعِهَا إِلَى رَسُولِ الله وَإِلَى السَّمَاءِ؛ أَيْ: لَهَا: (مَنْ أَنَا؟) فَأَشَارَتْ بِإِصْبَعِهَا إِلَى رَسُولِ الله وَإِلَى السَّمَاءِ؛ أَيْ: أَنْتَ رَسُولُ الله، فَقَالَ: (أَعْتِقْهَا).

\* إسناده ضعيف.

\* \* \*

تم بحمد الله الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله «المقصد السابع» في الإمامة وشؤون الحكم



# فهرس الجزء الرابع

| صفحا | الموضوعات الم                           |
|------|-----------------------------------------|
|      | المقصد الرابع<br>أحكام الأسرة           |
|      | الكتاب الأول: النكاح                    |
|      | الفصل الأول: أحكام النكاح:              |
| ٩    | ١ ـ الترغيب في النكاح                   |
| ۱۳   | ٢ ـ كراهة التبتل والخصاء                |
| ۲۱   | ٣ ـ (فاظفر بذات الدين)                  |
| ۲۱   | ٤ ـ خير المتاع المرأة الصالحة           |
| ۱۷   | ٥ ـ الكفاءة في الدين                    |
| ۱۷   | ٦ ـ ما يحل من النساء وما يحرم           |
| ۱۸   | ٧ ـ تحريم نكاح الشغار                   |
| ۱۹   | ٨ ـ نكاح المحرم٨                        |
| ۲.   | ٩ ـ النهي عن نكاح المتعة                |
| 77   | ١٠ ـ لا يخطب على خطبة أخيه              |
| 77   | ١١ ـ النظر إلى المخطوبة                 |
| ۲ ٤  | ١٢ ـ الرجل يعرض ابنته على الرجل الصالح  |
| ۲ ٤  | ١٣ ـ المرأة تعرض نفسها على الرجل الصالح |
| ۲٥   | ١٤ ـ لا تنكح المرأة إلَّا برضاها        |
| ۲٧   | ١٥ ـ إذا زوج ابنته كارهة النكاح مردود   |

| صفحة | الموضوعات                           |
|------|-------------------------------------|
| ۲۸   | ١٦ ـ الصداق                         |
| ٣٢   | ١٧ ـ الوليمة وإجابة الدعوة إليها    |
| ٣٤   | ١٨ ـ يرجع من الوليمة إذا رأى منكراً |
| ٣٤   | ١٩ ـ إعلان النكاح وإظهار اللهو فيه  |
| ٣٦   | ۲۰ ـ استحباب الزواج في شوال         |
| ٣٦   | ٢١ ـ الشروط في النكاح               |
| 47   | ٢٢ ـ استشارة المرأة بزواج ابنتها    |
| ٣٨   | ٢٣ ـ الولي                          |
| 49   | ۲۶ ـ خطبة النكاح                    |
| 49   | ٠٠ ـ التهنئة بالزواج                |
| ٤٠   | ٢٦ ـ ما يشترطه الولي من المهر       |
| ٤٠   | ۲۷ ـ من تزوج ولم يسم صداقاً         |
| ٤١   | ۲۸ ـ نكاح الولود                    |
| ٤١   | ۲۹ ـ نكاح الزانية                   |
| ٤٢   | ٣٠ ـ المحلل والمحلل له              |
| ٤٢   | ٣١ ـ الزوجان يسلم أحدهما            |
| ٤٣   | ٣٢ ـ الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع  |
| -    |                                     |
| ٤٣   | ٣٣ ـ الرجل يسلم وعنده أختان         |
| ٤٣   | ٣٤ ـ الرجل يتزوج فيجد بها عيباً     |
| ٤٤   | ٣٥ _ ما جاء في كثرة الأهل           |
|      | الفصل الثاني: العشرة بين الزوجين:   |
| ٤٥   | ١ ـ العدل بين الزوجات               |
| ٤٦   | ٢ ـ تصوم المرأة بإذن زوجها          |
| ٤٦   | ٣ ـ حق الزوجة من المبيت             |

| لصفحة | الموضوعات الموضوعات الموضوعات            |
|-------|------------------------------------------|
| ٤٧    | ٤ ـ المرأة تهب يومها لضرتها              |
| ٤٨    | ٥ ـ غيرة الضرائر وافتخار بعضهنَّ على بعض |
|       | ٦ ـ الوصية بالنساء وحسن معاشرتهن         |
|       | ٧ ـ خير النساء من تعتني بزوجها وأولادها  |
| ٥٢    | ٨ ـ خدمة الرجل في أهله                   |
| ٥٣    | ٩ ـ خروج النساء لحاجتهن                  |
| ٥٤    | ١٠ ـ تحريم هجر فراش الزوج                |
| ٥٤    | ١١ ـ ما يكره من ضرب النساء               |
| 00    | ١٢ ـ فتنة الرجال بالنساء                 |
| 00    | ۱۳ ـ (إياكم والدخول على النساء)          |
| ٥٧    | ۱۶ ـ من رأى امرأةً فليأت أهله            |
| ٥٨    | ١٥ ـ لا تصف المرأة امرأة لزوجها          |
| ٥٨    | ١٦ ـ الغيلة                              |
| ٥٩    | ١٧ _ تحريم إفشاء سر المرأة               |
| ٥٩    | ۱۸ ـ حكم العزل                           |
| 17    | ١٩ _ وصايا للنساء                        |
| 77    | ۲۰ ـ حق الزوج على المرأة                 |
| 70    | ٢١ ـ حق المرأة على زوجها                 |
| 70    | ٢٢ ـ النهي عن إتيان النساء في أعجازهن    |
| 77    | ۲۳ ـ التستر عند الجماع                   |
| 77    | ۲۶ ـ غيرة الرجال                         |
| 77    | ٢٥ ـ ذكر الرجل ما يكون عند إصابة أهله    |
| ٦9    | ٢٦ ـ هنَّ أغلب                           |
|       | الفصل الثالث: النفقات:                   |
| ٧١    | ١ _ فضل النفقة على الأهل                 |

| فحة<br> | لموضوعات الص                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| ٧٢      | ٢ _ نفقة الأهل مقدمة على الصدقة                             |
| ٧٣      | ٣ ـ تأخذ الزوجة من مال زوجها بالمعروف                       |
| ٧٤      | ٤ ـ الرجل يأخذ من مال ولده                                  |
|         | الكتاب الثاني: الرضاع                                       |
| ٧٧      | ١ ـ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب                         |
| ٧٨      | ٢ ـ لبن الفحل                                               |
| ٧٨      | انما الرضاعة من المجاعة                                     |
| ٧٨      | ٤ ـ المصة والمصتان                                          |
| ٧٩      | ٥ ـ رضاعة الكبير                                            |
| ٨٠      | ٦ ـ الشهادة في الرضاع                                       |
| ۸١      | ٧ ـ لا رضاع بعد فصال                                        |
|         | الكتاب الثالث: الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة                  |
|         | لفصل الأول: الطلاق والخلع والعدة:                           |
| ۸٥      | ١ ـ طلاق الحائض                                             |
| ۲۸      | ٢ _ أحكام الطلاق الثلاث                                     |
| ۲۸      | <ul> <li>٣ ـ لا تحل المطلقة ثلاثاً حتى تنكح غيره</li> </ul> |
| ۸٧      | ٤ ـ نفقة وسكنى المطلقة ثلاثاً                               |
| ۸۸      | ٥ _ متعة المطلقة                                            |
| ۸٩      | ٦ ـ العدة                                                   |
| ۹١      | ٧ ـ خروج المعتدة لحاجتها نهاراً                             |
| ۹١      | ٨ ـ ليس التخيير طلاقاً                                      |
| 97      | ٩ _ الظهار                                                  |
| ۹ ٤     | ١٠ ـ الخلع                                                  |
| 90      | ١١ _ الإحداد في عدة الوفاة                                  |

| الصفحة | الموضوعات                                |
|--------|------------------------------------------|
| ۹۷ .   | ١٢ _ الحضانة                             |
|        | ١٣ ـ الطلاق مرتان                        |
|        | ١٤ ـ الطلاق قبل النكاح                   |
|        | ١٥ ـ الطلاق في إغلاق                     |
|        | ١٦ ـ كنايات الطُّلاق                     |
|        | ١٧ ـ الرجعة                              |
|        | ١٨ ــ من خبب إمرأة                       |
|        | ١٩ ـ طلاق العبد                          |
|        | الفصل الثاني: اللعان                     |
|        | الفصل الثالث: الإيلاء                    |
|        | الكتاب الرابع: أحكام المولود             |
|        | الفصل الأول: النسب:                      |
| 111    | ۱ ـ إذا عَرَّضَ بنفي الولد               |
|        | ٢ ـ الولد للفراش                         |
|        | ٣ ـ القافة                               |
|        | ٤من ادعى لغير أبيه                       |
|        |                                          |
|        | ٥ ـ تحريم الطعن في النسب                 |
|        | ٦ ـ التنازع في الولد                     |
| . דוו  | ٧ ـ ادعاء ولد الزنا                      |
|        | الفصل الثاني: التسمية والعقيقة والتأديب: |
| ۱۱۷.   | ١ ـ (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)       |
| ۱۱۸.   | ٢ ـ التسمي بأسماء الأنبياء               |
|        | " ـ تغيير الاسم إلى أحسن منه             |
|        | ٤ _ ما يكره من الأسماء                   |

| الصفحة | الموضوعات                       |
|--------|---------------------------------|
| 171    | ٥ ـ أبغض الأسماء إلى الله تعالى |
| 171    | ٦ ـ أحب الأسماء                 |
| 177    | ٧ ـ العقيقة والتحنيك            |
| 178    | ٨ ـ ما جاء في الختان            |
| 170    | ٩ ـ الأذان في أذن المولود       |
| 170    | ١٠ ـ ما جاء في تأديب الولد      |
| 170    | ١١ ـ الكنى                      |
| 177    | ١٢ ـ مداعبة الأولاد             |
|        | الكتاب الخامس: الميراث          |
| . 33   | الفصل الأول: الفرائض:           |
| 179    | ١ ـ إلحاق الفرائض بأهلها        |
| 179    | ٢ ـ ميراث الأبوين والزوجين      |
| 179    | ٣ ـ ميراث الجد                  |
|        | ٤ ـ ميراث الولد                 |
| 171    | ٥ ـ لا يرث المسلم الكافر        |
| 171    | ٦ _ ميراث الكلالة أ             |
| ١٣٢    | ٧ ـ ميراث الولاء                |
| 177    | ٨ ـ ميراث ولد الملاعنة          |
| 177    | ٩ ـ ميراث الإخوة                |
|        | ١٠ ـ ميراث الجدة                |
| ١٣٤    | ١١ ـ ميراث ذوي الأرحام          |
|        | ١٢ ـ الرجل يسلم على يدي الرجل   |
| 170    | ١٣ ـ لا ميراث لقاتل             |
|        | ١٤ ـ ميراث الزوجين من الدية     |

| الصفحة | الموضوعات<br>                       |
|--------|-------------------------------------|
| ١٣٦    | ١٥ ـ ميراث ولد الزنا                |
|        | ١٦ ـ الدَّين قبل الوصية             |
|        | الفصل الثاني: الوصايا والوقف:       |
| ١٣٨    | ١ ـ الترغيب في الوصية               |
| ١٣٨    | ٢ ـ وصية النبي ﷺ                    |
| ١٣٨    | ٣ ـ الوصية بالثلث                   |
| 1 2 7  | ٤ ـ الوصاية على اليتيم              |
|        | ٥ _ الوقف                           |
| 1 2 7  | ٦ ـ لا وصية لوارث                   |
| 187    | ٧ ـ الصدقة في الحياة أفضل من الوصية |
| 1      | ٨ ـ الحيف من الوصية                 |
|        | ٩ ـ الوصية بالعتق أو التدبير        |
| 1 8 0  | ١٠ ـ نموذج من الوصايا               |
|        | الكتاب السادس: البر والصلة بين أ    |
|        | ١ ـ بر الوالدين                     |
|        | ٢ ـ صلة الوالد المشرك               |
|        | ٣ ـ تحريم عقوق الوالدين             |
| 107    | ٤ _ صلة أصدقاء الوالدين             |
| 107    | ٥ ـ رحمة الأولاد                    |
| 100    | ٦ ـ فضل الإحسان إلى البنات          |
| \ o \  | ٧ ـ صلة الرحم                       |
| 109    | ٨ ـ إثم قاطع الرحم                  |
| ١٦٠    | ٩ ـ ليس الواصل بالمكافئ             |
| 17+    | ١٠ ـ تبل الرحم ببلالها              |

| الصفحة        | الموضوعات                         |
|---------------|-----------------------------------|
| ١٦٠           | ١١ ـ بر الخالة                    |
| 171           | ١٢ ـ هل يطلق امرأته لبر الوالدين  |
| لخامس         | المقصد ا                          |
| <u>ضرورية</u> | الحاجات اا                        |
| طعام والشراب  | الكتاب الأول: ال                  |
|               | الفصل الأول: الأطعمة وآداب الأكل: |
| \7\V\V7\      | ١ ـ التسمية والأكل باليمين        |
| 1V ·          | ٢ ـ المؤمن يأكل في معىً واحد      |
| 177           |                                   |
| 177           |                                   |
| 177           | ٥ ـ إذا وقعت لقمة فليأخذها        |
| ١٧٤           |                                   |
| 170           | ٧ ـ الضيف إذا تبعه غيره٧          |
| ٣٧١           | ٨ ـ إذا طلب الضيف دعوة غيره       |
| ٣٧١           | ٩ ـ لا يعيب طعاماً                |
| ح             | ١٠ ـ طلب الدعاء من الضيف الصال    |
| \ <b>Y</b> Y  |                                   |
| \VA           |                                   |
| 1YA           |                                   |
| 179           | ١٤ ـ الرطب بالقثاء                |
| 179           | ١٥ ـ العجوة والتمر                |
| ١٨٠           | ١٦ ـ القران في التمر              |
| ١٨١           | ١٧ ـ الدباء                       |
| 147           | ١٨ _ الثوم واليصا                 |

| الصفحة | لموضوعات<br>                           |
|--------|----------------------------------------|
| ١٨٢    | ١٩ ـ إذا وقع الذباب في الإناء          |
|        | ٢٠ ـ غسل اليدين قبل الطعام وبعده       |
|        | ٢١ ـ طعام أهل الكتاب                   |
|        | ٢٢ _ أكل اللحم                         |
|        | ٢٣ ـ ما جاء في لحوم الجلَّالة وألبانها |
|        | ٢٤ ـ أكل الجبن والسمن                  |
|        | ٢٥ ـ ما جاء في اللبن                   |
|        | ٢٦ ـ ما جاء في أكل الزيت               |
|        | ٢٧ ـ الثريد                            |
|        | ٢٨ ـ أكل حشرات الأرض                   |
|        | ٢٩ ـ الشمار والفواكه                   |
|        | ٣٠ ـ جمع لونين من الطعام               |
|        | ٣١ ـ الاقتصاد في الأكل وعدم الشبع      |
|        | ٣٢ ـ المضطر إلى الميتة                 |
|        | ٣٣ ـ الاجتماع على الطعام               |
|        | ٣٤ ـ الأكل مما يليك                    |
|        | ٣٥ ـ لعق الصحفة                        |
|        | ٣٦ ـ عرض الطعام                        |
|        | الفصل الثاني: الذبائح والصيد:          |
| ١٩٠    | ١ ـ إحسان الذبح                        |
| ١٩٠    | ٢ ـ الفرع والعتيرة                     |
|        | ٣ ـ ما يفعله المذكي                    |
|        | ع ـ الصيد بالكلب والقوس                |
|        | ٥ _ إذا غاب الصند يومين فأكثر          |

| الصفحة | الموضوعات                             |
|--------|---------------------------------------|
| 19V    | ٦ ـ النهي عن الصيد بالخذف والبندق     |
|        | ٧ ـ تحريم كل ذي ناب من السباع         |
|        | ٨ ـ تحريم الحمر الإنسية               |
| 199    | ٩ ـ إباحة الضب والأرنب                |
|        | ١٠ ـ إباحة الجراد والدجاج             |
|        | ١١ ـ إباحة لحوم الخيل                 |
| Y • 0  | ١٢ ـ النهي عن صبر البهائم             |
|        | ١٣ ـ صيد البحر                        |
| ۲٠٦    | ١٤ ـ النهي عن ذبح الحلوب              |
| 7 • 7  | ١٥ ـ ما جاء في العصافير               |
|        | ١٦ ـ ما جاء في الضفدع                 |
|        | ١٧ ـ ذكاة الجنين                      |
|        | ١٨ ـ ما قطع من الحي فهو ميت           |
|        | ١٩ ـ الضبع                            |
|        | لفصل الثالث: الأضحية:                 |
| 7 • 9  |                                       |
|        | ٢ ـ سن الأضحية                        |
|        | ٣ ـ أضَّحية النبي ﷺ                   |
|        | ٤ ـ النحر بالمصلى                     |
|        | ٥ ـ ادخار لحوم الأضاحي                |
|        | ٦ ـ لا يأخذ المضحي شعراً ولا ظفراً من |
|        | ٧ ـ ما يستحب من الأضاحي٧              |
|        | ٨ ـ الأضحية عن الميت                  |
| 719    | ٩ ـ الاشتراك في الأضحية               |

| الصفحة       | لموضوعات                               |
|--------------|----------------------------------------|
| Y 1 9        | ١٠ ـ ما يكره من الأضاحي وما لا يجوز    |
|              |                                        |
|              | ١٢ ـ من اشترى أُضحية فأصيبت            |
|              | الفصل الرابع: الأشربة وآداب الشرب:     |
| <b>777</b>   | ١ ـ إِثْم من منع فضل الماء             |
| YYY          | ٢ ـ النهى عن الشرب قائماً              |
|              | ٣ ـ الشرب من ماء زمزم وغيره قائماً     |
| 777          | ٤ _ النهي عن الشرب من فم السقاء        |
| 777          | ٥ ـ كراهة التنفس في الإناء             |
| YYV          | الأيمن فالأيمن في الشرب                |
|              | ٧ _ تغطية الإناء                       |
| YYA          | ٨ ـ الشرب بالأكف والكرع                |
| 779          | ٩ ـ استعذاب الماء                      |
| 779          | ١٠ ـ ما يقول إذا شرب اللبن             |
| ۲۳۰          | ١١ ـ الحالب لا يجهد الشاة              |
| ۲۳۰          | ١٢ ـ الشرب من ثلمة القدح               |
| ۲۳•          | ١٣ ـ ساقي القوم آخرهم شرباً            |
|              | الفصل الخامس: الأشربة المحرمة:         |
| ۲۳۱          | ١ _ تحريم الخمر                        |
| ۲ <b>۳</b> ۳ | ٢ ـ إثم من شرب الخمر ولم يتب           |
|              | ٣ ـ الخمر من العنب وغيره               |
|              | ٤ ـ كل شراب أسكر فهو حرام              |
| ۲۳۹          | ٥ _ كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين |
| ۳٤١          | ٦ _ إباحة النبيذ الذي لم يصر مسكراً    |

| الصفحة           | الموضوعات                              |
|------------------|----------------------------------------|
| 757              | ٧ _ الخمر لا تخلل                      |
|                  | ٨ ـ الأوعية والظروف                    |
|                  | ٩ ـ تسمية الخمر بغير اسمها             |
|                  | ١٠ ـ لعن الله الخمر                    |
| Y08              | ۱۱ ـ ما يجوز شربه من العصير            |
| س والزينة        | الكتاب الثاني: اللبا،                  |
|                  | ١ ـ الإعجاب بالنفس                     |
|                  | ٢ ـ من جر الثوب خيلاء                  |
| 77               | ٣ ـ ما أسفل من الكعبين في النار        |
|                  | ٤ ـ أحب الثياب الحبرة                  |
| 777              | ٥ ـ تحريم لبس الحرير على الرجال        |
| YV0              | ٦ ـ لبس الحرير لمرض الحكة وللقتال      |
| YV0              | ٧ ـ الحرير والذهب للنساء               |
| ۲۸٠              | ٨ ـ لبس المعصفر                        |
| YAY              | ٩ ـ نهي الرجل عن التزعفر               |
| <b>7 A 7 A 7</b> | ١٠ ـ لبس الأصفر للنساء                 |
| ۲۸۳              | ١١ ـ النهي عن اشتمال الصماء            |
| 3 7 7            | ١٢ ـ النهي عن التعري                   |
| ۲۸٥              | ۱۳ ـ الكاسيات العاريات                 |
| 7.7.7            | ١٤ ـ تحريم النظر إلى العورات           |
| رجال             | ١٥ ـ المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالر |
| ٠ ٩٨٢            | ١٦ ـ لا يدخل المخنث على النساء         |
| ٠ ٩٨٢            | ١٧ ـ لبس النعل                         |
| Y 9 •            | ١٨ ـ فرق الشعر                         |

| الصفحة                          | وضوعات<br>    |
|---------------------------------|---------------|
| ب الشيب                         | ١٩ _ خضا      |
| عن القزع                        |               |
| اللحى                           | ۲۱ _ إعفاء    |
| ل الفطرة                        |               |
| . الشعر                         |               |
| للة والنامصة والواشمة           |               |
| م خاتم الذهب على الرجال         |               |
| النبي ﷺ                         |               |
| خاتم الفضة                      |               |
| بع التي يلبس بها الخاتم         | <br>۲۸ ـ الإص |
| في أهل الكتاب في لباسهم وهيئتهم | ۲۹ _ مخال     |
| لله جميل يحب الجمال)            |               |
| ، الثياب                        | ٣١ ـ ألوان    |
| ول إذا لبس ثوباً جديداً         | ۳۲ _ ما ية    |
| الشهرة                          | ۳۳ ـ ثوب      |
| ذة والتقشف أحياناً              | ٣٤ _ البذا    |
| الصوف                           |               |
| ناء في القميص                   | ٣٦ ـ ما ج     |
| لجبة والخفين                    | ۳۷ _ في ا     |
| عاء في طيب الرجال والنساء       | ۳۸ ـ ما ج     |
| عل                              | ٣٩ _ الك      |
| الشيب                           | ۰ ٤ ـ نتف     |
| ماب للنساء                      | ٤١ _ الخف     |
| أة تتطيب للخروج                 | ٤٢ _ المر     |
| اب المرأة                       | ٤٣ _ حج       |
| T17                             | 1 55          |

الموضوعات الصفحة

## الكتاب الثالث: الطب والرؤيا

|      | الفصل الأول: المرضى:              |
|------|-----------------------------------|
| ۳۱۷. | ١ ـ الصحة نعمة من الله تعالى      |
| ۳۱۷. | ٢ ـ ثواب المؤمن في ما يصيبه       |
| ۲۲۱  | ٣ ـ يكتب للمريض ما كان يعمل       |
|      | ٤ ـ ثواب الصبر على المرض          |
|      | ٥ ـ ثواب من ذهب بصره              |
|      | ٦ ـ عيادة المريض والدعاء له       |
|      | ٧ ـ كراهة تمني الموت              |
|      | الفصل الثاني: الطب والرقى والسحر: |
| ۲۳۲  | ۱ ـ لکل داء دواء                  |
| 44.5 | ٢ ـ الشفاء في ثلاث                |
| 44.5 | ٣ ـ التداوي بالعسل                |
| 440  | ٤ ـ التداوي بالحجامة              |
| 441  | ٥ ـ التداوي بالكي                 |
| ۲۳۸  | ٦ ـ التداوي بالحبة السوداء        |
| ٣٣٩  | ٧ ـ التداوي بالعود الهندي         |
| ٣٤.  | ٨ _ ماء الكمأة شفاء للعين         |
| ٣٤١  | ٩ ـ تحريم التداوي بالخمر          |
| ٣٤١  | ١٠ ـ الحمى من فيح جهنم            |
| 457  | ١١ _ الطاعون                      |
| ٣٤٨  | ١٢ ـ اجتناب المجذوم               |
| 459  | ۱۳ ـ العين حق                     |
| 401  | ١٤ ـ رقية النبي ﷺ                 |
| 401  | ١٥ ـ رقية جبريل ﷺ                 |

| الصفحة      | الموضوعات<br>                      |
|-------------|------------------------------------|
| لم          | ١٦ ـ الدعاء ووضع اليد على موضع الأ |
|             | ١٧ ـ الرقية بالمعوذات              |
|             | ١٨ ـ الرقية بفاتحة الكتاب          |
| ٣٥٥         | ١٩ ـ رقية العين                    |
| ٣٥٦         | ٢٠ ـ الرقية من الحمة وغيرها        |
|             | ۲۱ ـ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا |
|             | ٢٢ ـ الفأل والشؤم                  |
| ٣٦٢         | ٢٣ ـ لا يورد الممرض على المصح      |
| ٣٦٢         | ٢٤ ـ ما جاء في الكهانة             |
|             | ٢٥ ـ السحر                         |
| ٣٦٤         | ٢٦ ـ ما جاء في الحمية              |
| ٣٦٥         | ٢٧ _ طعام المريض                   |
| ٣٦٦         | ۲۸ ـ دواء ذات الجنب                |
| ٣٦٦         | ٢٩ ـ دواء عرق النسا                |
| ٣٦٧         | ٣٠ ـ ما جاء في السنا               |
| ٣٦٧         | ٣١ _ النشرة                        |
| ٣٦٧         | ٣٢ ـ الخط وعلم النجوم وزجر الطير   |
| <b>ሾ</b> ገለ | ٣٣ _ التمائم                       |
| ٣٧٠         | ٣٤ ـ كيف يرقي                      |
| ٣٧٠         | ٣٥ ـ من اتخذ أنفاً من ذهب          |
|             | ٣٦ ـ النهي عن التداوي بالسم        |
|             | ٣٧ _ الاستشفاء بالصلاة             |
| ٣٧١         | ٣٨ ـ ما جاء في أبوال الإبل         |
|             |                                    |

الفصل الثالث: الرؤيا:

| الصفحة                          | الموضوعات    |
|---------------------------------|--------------|
| ا الصالحة جزء من النبوة         | ١ _ الرؤي    |
| أى النبي ﷺ في المنام            |              |
| أى ما يكره                      | ٣ _ إذا ر    |
| رات                             |              |
| ذب في حلمه السلطانية            | ٥ ـ من ك     |
| الرؤيا                          |              |
| النبي ﷺ                         | ٧ - رؤى      |
| برت الرؤيا وقعت                 | ۸ _ إذا ع    |
| للفزع في النوم                  | ۹ _ دعاء     |
| الكتاب الرابع: ما جاء في البيوت |              |
| : الاستئذان:                    | الفصل الأول  |
| ئذان من أجل البصر               | ١ ـ الاست    |
| ئذان ثلاثاً                     | ٢ _ الاست    |
| لمستأذن: (أنا)                  | ۳ ـ قول ا    |
| الإذن رفع الحجاب                | ٤ _ جعل      |
| فجأة                            | ٥ _ نظر١١    |
| یستأذن                          | ٦ ـ کيف      |
| ، يدعى فذلك إذنه                |              |
| البيوت                          | ۸ _ حرمة     |
| : بناء البيوت وفرشها وسلامتها:  | الفصل الثاني |
| ء في البناء                     |              |
| لغير حاجة                       |              |
| عن افتراش الحرير                |              |
| لاهب والفضة                     | ٤ _ آنية ال  |

| الصفحة | لموضوعات<br>                               |
|--------|--------------------------------------------|
| ٣٩٨    | ٥ ـ الحلية بغير الذهب والفضة               |
| ٣٩٩    | ٦ _ ما زاد عن الحاجة من الأثاث             |
| ٣٩٩    | ٧ _ وسائل السلامة في البيوت                |
|        | ٨ ـ إطفاء النار عند النوم                  |
|        | ٩ ـ ما جاء في الأوَاني                     |
|        | ١٠ ـ ما جاء في جلود السباع                 |
|        |                                            |
| ٤٠١    | ١٢ ـ سعة المجلس                            |
| £•1    | ۱۳ ـ من باع داراً فلیشتر مثلها             |
|        | لفصل الثالث: زينة البيوت والأثاث بالصور:   |
| ٤٠٣    | ١ ـ لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة        |
|        | ٢ ـ عذاب المصورين                          |
| ٤٠٦    | ٣ ـ اتخاذ الوسائد المزينة بالصور           |
|        | ٤ ـ تصوير غير ذوات الأرواح                 |
| ٤ • V  | ٥ ـ نقض الصور والتصاليب                    |
|        | الفصل الرابع: حكم حيوانات البيوت وحشراتها: |
| ٤٠٩    | ١ ـ النهى عن اتخاذ الكلاب والأجراس         |
| ٤١٢    | -                                          |
| 713    | ٣ ـ وسم الحيوان في الوجه وما أشبه ذلك      |
| ٤١٤    | ٤ ـ وسم الحيوان في غير الوجه               |
| ٤١٤    | ٥ ـ قتل الحيات                             |
|        | ٦ ـ قتل الوزغ                              |
|        | ٧ ـ الإحسان إلى الدواب والبهائم            |
|        | ٨_ ما نه عن قتله                           |

| الصفحة                                             | الموضوعات<br>                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ٤٢٠                                                | ٩ _ ما جاء في أصوات البهائم               |
| £7 ·                                               | ١٠ ـ لا تنزي الحمر على الخيل              |
|                                                    | ١١ ـ الرجل أحق بصدر دابته                 |
| لا يمتلكها الأفراد                                 | الكتاب الخامس: الحاجات الأساسية           |
| ٤٢٥                                                | ١ ـ الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد   |
|                                                    | المقصد السادس<br>المعاملات                |
| 8                                                  | الكتاب الأول: البيو                       |
| 173                                                | ١ ـ الحلال بيِّن والحرام بيِّن            |
| £٣7                                                | ٢ ـ من لم يبال من حيث اكتسب               |
| £٣7                                                | ٣ ـ الكسب والعمل باليد                    |
|                                                    | ٤ ـ خيار المجلس                           |
|                                                    | ٥ ـ من يخدع في البيع٥                     |
| ٤٣٥                                                | ٦ ـ الصدق والنصح في البيع                 |
| 773                                                | ٧ ـ السماحة في البيع والشراء              |
| ٤٣٧                                                | ٨ ـ ما يكره من الحلف في البيع             |
| ۸۳3                                                | ٩ ـ بيع الطعام بالطعام والحيوان بالحيوان  |
|                                                    | ١٠ ـ الربا والصرف                         |
| <b>{ £ £ £</b>                                     | ١١ ـ بيع القلادة فيها خرز وذهب            |
| <b>{ { { { { { { { { { { { { { }} } } } }}}}}}</b> | ١٢ ـ لعن آكل الربا وموكله                 |
| £ £ 7                                              | ١٣ ـ النهي عن الاحتكار                    |
| ξ ξ V                                              | ١٤ ـ النهي عن الغش                        |
| ٤٤٨                                                | ١٥ ـ لا يبيع ما اشترى من الطعام قبل القبض |
| ٤٥٠                                                | ١٦ ـ ببع النخل وعليها ثمر                 |

| الصفحة                       | الموضوعات                   |
|------------------------------|-----------------------------|
| صلاحها وحكم الجوائح ٤٥٠      | ۱۷ ـ لا تباع الثمار قبل بدو |
| حاقلة والمخابرة              | ١٨ ـ النهي عن المزابنة والم |
| ٤٥٥                          | ١٩ ـ الترخيص في العرايا     |
| حرمات                        |                             |
| زير والأصنامنام              |                             |
| ومهر البغي وحلوان الكاهن ٤٥٨ | • ,                         |
| لمنابذة والحصاة              | •                           |
| ٤٦٠                          | •                           |
| 173                          | _                           |
| 173                          | <u> </u>                    |
| العرف ٤٦٥                    | ٢٧ ـ الشروط في البيع وأمر   |
| ٤٦٩                          | ٢٨ ـ بيع السلم              |
| ٤٧٠                          |                             |
| ٤٧١                          |                             |
| £VY                          |                             |
| ٤٧٣                          |                             |
| ٤٧٣                          | ٣٣ ـ بيع العينة             |
| ξνξ                          |                             |
| ξνξ                          | •                           |
| ٤٧٥                          |                             |
| ٤٧٥                          |                             |
| ٤٧٦                          | ٣٨ ـ بيان العيب             |
| ٤٧٦                          |                             |
| الثمن ٤٧٦                    |                             |
| ستحقها صاحبها                | . *                         |

| الصفحة      | الموضوعات<br>                     |
|-------------|-----------------------------------|
| <b>£</b> VV | ٤٢ ـ اللغو والكذب في التجارة      |
| ٤٧٨         | ٤٣ ـ لزوم وجه الرزق ً             |
|             | ٤٤ ـ ما جاء في الأسواق            |
|             | ٥٤ ـ الوزن                        |
| ٤٨٠         | ٤٦ ـ التسعير                      |
| الحوالة     | الكتاب الثاني: القرض وا           |
|             | ١ ـ حفظ الأموال والنهي عن إتلافها |
| ٤٨٥         | ٢ ـ رصد المال لأداء الدين         |
| ٢٨٤         | ٣ ـ فضل إنظار المعسر              |
|             | ٤ ـ حسن القضاء                    |
| ٤٨٩         | ٥ ـ استحباب الوضع من الدين        |
| ٤٨٩         | ٦ ـ الشفاعة في وضع الدين          |
| ٤٩٠         | ٧ ـ من مات وعليه دين              |
| £97         | ٨ ـ تحمل دين الميت٨               |
| ٤٩٤         | ٩ _ المفلس                        |
| ٤٩٥         | ١٠ ـ مطل الغني ظلم                |
|             | ١١ ـ العارية                      |
| £97         | ١٢ ـ القرض (الدَّين)              |
| ٤٩٨         | ١٣ ـ التشديد في الدين             |
| والإجارة    | الكتاب الثالث: المزارعة و         |
| 0.4         | ١ ـ فضل الزرع والغرس              |
| 0.0         | ٢ ـ المزارعة بالشطر ونحوه         |
| ٥٠٦         | ٣ ـ كراء الأرض                    |
| 0 • 9       | ٤ ـ الأرض تمنح                    |

| الصفحة | الموضوعات                               |
|--------|-----------------------------------------|
| 01.    | ٥ ـ أجرة الأجير                         |
|        | ٦ ـ عسب الفحل                           |
|        | ٧ ـ لا يمنع فضل الماء                   |
| 017    | ٨ ـ سكر الأنهار                         |
|        | ٩ ـ الاشتغال بالزرع يرغب في الدنيا      |
|        | ١٠ ـ اقتناء الكلب للحرث                 |
|        | ١١ ـ الحمى وإحياء الموات                |
|        | ١٢ ـ إقطاع الأرض                        |
|        | ۱۳ ـ حريم البئر والشجر                  |
|        | ١٤ ـ زرع الأرض بغير إذن صاحبها          |
|        | ١٥ ـ من مر على حائط أو ماشية فأصاب منها |
|        | ١٦ ـ اتخاذ الماشية والعناية بالأنعام    |
|        | ١٧ ـ الخراج بالضمان                     |
|        | ١٨ ـ كسب الحجام                         |
| علة    | الكتاب الرابع: الهبات واللقد            |
|        | ١ ـ القليل من الهبة                     |
|        | ٢ ـ المكافأة عن الهبة٢                  |
|        | ٣ ـ ما لا يرد من الهدية                 |
| o 7 V  | ٤ _ العدة بالهبة                        |
| o 7 V  | ٥ ـ الهبة للولد والزوج                  |
|        | ٦ _ هبة ما يكره لبسه                    |
| ۰۲۸    | ٧ ـ قبول هدية المشركين                  |
| ٥٣٠    | ٨ ـ الرجوع في الهبة                     |
| ٥٣١    | ٩ ـ ها شترى صدقته أه هنته               |

| الصفحة | الموضوعات                      |
|--------|--------------------------------|
| ٥٣١    | ١٠ ـ فضل المنيحة               |
|        | ۱۱ ـ العمري والرقبي            |
|        | ١٢ ـ من وجد لقطة فليعرفها      |
|        | ١٣ ـ ضالة الإبل والغنم         |
| ٥٣٧    | ١٤ ـ لقطة الحرم                |
|        | ١٥ ـ التحذير من أخذ اللقطة     |
|        | ١٦ ـ الرجل يهدي لمن شفع له     |
| ٥٣٨    | ١٧ ـ الحث على التهادي          |
| نصب    | الكتاب الخامس: المظالم وال     |
|        | ١ ـ الظلم ظلمات يوم القيامة    |
|        | ٢ ـ تحريم الظلم                |
|        | ٣ ـ الحث على التحلل من المظالم |
|        | ٤ ـ دعوة المظلوم               |
| 0 8 7  | ٥ ـ إثم من ظلم شيئاً من أرض    |
|        | ٦ ـ قدر الطريق إذا اختلفوا فيه |
|        | ٧ ـ نصزة المظلوم               |
|        | ٨ ـ إذا وجد مال ظالمه          |
|        | ٩ ـ لا ضرر ولا ضرار            |
|        | ١٠ ـ الصلاة والمال الحرام      |
| اتبة   | الكتاب السادس: العتق والمك     |
| 001    | ١ ـ فضل العتق                  |
| 007    | ٢ _ عتق العبد المشترك          |
| 008    | ٣ ـ النهي عن بيع الولاء وهبته  |
| ۵۵۶    | ع به انما الولاء لمن أعتق      |